



الجنزء الخامس عشى قوبل بنسخة الاصل المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب نراه حققه وعلق عليه وأشرف على طبعه الشيخ عباس القوجاني

طبع عَلَىٰ نَفِعْتَ

وُلاَرُ لِعِينًا وَلَا تُلَاثِ لِلْعِينَا

به يروت ـ ابشه الم ١٩ ١١

الطبعة السابعة

## تبسيان الرمن الرحيم

الحدثة رب المالمين وصلى الله على محد وآله الطيبين الطاهرين .

## من كتاب الزفاة على

التي هي لفة الطهارة ، ومنه ﴿ أَقْتَلْتَ نَفْسَا زَكِيةَ ﴾ (١) ﴿ قَدْ أَقَلْتُ مِنْ زَكَاهَا ﴾ (٢) ﴿ مَا زَكِي مَنْكُم مِنْ أُحد ﴾ (٣) والفو ، ومنه ﴿ ذَلِكُم أَزَكِي لَكُم وأَطهر ﴾ (٤) لأولوبة التأسيس من التأكيد ، وعن الشهيد أنها قد تطلق على العمل الصالح ، قلت : لعل منه ﴿ والزّكاة ما دمت حيا ﴾ (٥) ﴿ خبراً منه زكاة ﴾ (٦) ﴿ من لدنا وزكاة ﴾ (٧) إلا أن الظاهر كون ذلك على جهة الحجاز ، وشرعاً على وجه الحقيقة بناءً على الأصبح من ثبوتها مطلقاً ، أو فيها وفي أختها وما شابهها ، أو على جهة الحجاز الشرعي اسم لحق يجب

<sup>(</sup>١) و (٦) سورة السكمف ــ الآية ٧٣ - ٨٠

<sup>(</sup>٧) سورة الشمس ـ الآية به

<sup>(</sup>م) سورة النور ـ الآية ٢٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ـ الآية ٢٣٢

<sup>(4)</sup> و (٧) سورة مربم ( ع ) \_ الآية ٢٧ - ١٤

في المال يعتبر في وجوبه النصاب كما في المعتبر والتذكرة ، أوصدقة مقدرة بأصل الشرع ابتدا ، كما في المسائلة وكسدا الدروس ، أو صدقة متعلقة بنصاب بالأصالة كما في كنز العرفان ، أو قدر معين يثبت في المال أو في الذمة الطهارة والنماء كما في البيان ، وقبل المال إنها إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ، وتزيد لصاحبه الدرجات ، ويطهر المال من الحرام ، وصاحبه من المذام ، إلى غير ذلك من تعريفاتهم التي لا فائدة مهمة في استقصائها ، وإطالة الكلام في نقضها طردا وعكما بعد أن لم بكن هذا الاختلاف منهم اختلاف في معناها شرعا ، ولا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد ، وإنما القصود اختلافا في معناها شرعا ، ولا أن المراد منه كشف تمام المعنى الجديد ، وإنما القصود الملامته من أكثر ما قبل أو يقال ، اسكن بنبغي أن يعلم أن ما عدا الأخير منها دال على كونها اسما لنفس الحق ، والأخير على أنها الاخراج كالهمكي عن تعريف البدوط على كونها اسما نقدير مضاف ، والمله الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات .

وكيف كان فظاهر المعتبر وغيره ممن ذكر مناسبة النقل أنها منقولة من المعنيين ولحله لا بأس به فى النقل التعييني ، أما التعيني المسبوق بالحجاز فقد يشكل بأن المعهود فى التجوز ملاحظة العلاقة بين معنى واحد حقيقي ومجازي لامعنيين ، واحيال أن المعنى هنا أيضاً واحد ـ لأن الزكاة النمو ، وإرادة الطهارة منها باعتبار كونها سبباً للنمو ، فهو من باب إطلاق اسم السبب على السبب ـ خلاف الظاهر ، بل المقطوع به مرف ملاحظة كماتهم .

نعم قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إرادة بيان قابلية النقل من كل منها كما يؤمي اليه ما في البيان ، لا أنها منقولة منها مما ، لكن فيه أيضا أنه خلاف المغاهر من كلاتهم ، فليس حينتذ إلا الترام جواز مثل هذا التجوز ، اصدق كونه

استمالًا لللفظ في غير ما وضع له للملاقة ، سواء كانت بين الممنى الواحد أو الأزيد . وعلى كل حال فني المتبر وكذا النذكرة ممي أي ذلك الحق المحصوص زكاة لأنه به يزداد الثواب ، ويطهر المال من حق المسلمين ، ومؤديها من الاثم ، وفيه أنه ينبغي ملاحظة المناسبة بين المعنيين مع قطع النظر عن وجوبها ومشروعيتها ، فيقال في مناسبة الطهارة إنها تطهر المال بما فيه من الشبه الواقعية ، حتى ورد (١) ﴿ أَنْ مرت أخرج زكاة ماله ووضعها في موضعها لم يُسأل من أين اكتسب ماله ، وتطهر النفس من الأخلاق الردية كالبخل والشح والقساوة ونحوها ، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (٧) د من أدى ما افترضه الله عليه فهو أسخى الناس » وقال الصادق (عليه السلام) (٣): الناس إلى الله أسخاهم كفاً ، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، وفى مناسبة النمو إنها تورث بركة في المال وتنمية كما هي العادة في كل شيء نظيف مما هو مبنى على النمو ، وفي الخبر (٤) ﴿ الصدقة تزيد في المال ﴾ وفي آخر (٥) ﴿ الصدقة تقضى الدين ، وتخلف البركة ، قال في البيان : ﴿ هِي مصدر زَكَى إذا نما ، فان إخراجها يوجب بركة في المال وتنمية ، وللنفس فضيلة الكرم ، أو من زكى بممنى طهر ، فانها تطهر المال من الحبث، والنفس من البخل، وفي السالك الزكاة لغة الطيارة والنمو، سمت بذلك الصدقة الحصوصة اكونها مطهرة للمال من الأوزار المتعلقة بسبب تعلق حقالله به ، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما ، ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كأنت الزكاة محرمة على بني هاشم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث سو

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل - الباب -١- منا بو اب الصدقة - الحديث ٨-٨ من كتاب الزكاة

تشريفاً لهم ، ولذا قال عِللهَاللهُ (١) : ﴿ إِنمَا هذا المال من الصدقة أوساخ الناس ﴾ وفي رواية (٢) ﴿ غسالات أيدي الناس ﴾ ووجه نسبتها إلى الأيدي في هذا الجبر أن الأموال المطاة في الأكثر إنما تكون بها وتمر عليها ، وأما أخذها من جهة النمو فلا نها تنمي الثواب وتزيذه ، وكذلك تزيد المال وإن ظنه الجاهل أنه نقص ، وقد قال (عليه السلام) (٣) : ﴿ إِن الصدقة تزيد في المال » وعن الصادق (عليه السلام) (٤) ﴿ إِن الصدقة تقضى الدين وتخلف البركة » .

وفي كنز العرفان « إن قلت الطهارة من أي شي، وكمذا النماه في أي شي، قلت: أما الطهارة فمن إثم المنع، أو نقول إذا لم يخرج الزكاة يبقى حق الفقراء في المال فاذا حمله شحه على منعه فقد ارتكب التصرف في الحرام والاتصاف برذيلة البخل، فاذا أخرجها فقد طهر ماله من الحرام ونفسه من رذيلة البخل، وأما النماء فني البركة والثواب » ولمل مراده ومراد المحقق وغيره من النماه في الثواب أن الزكاة توجب مضاعفة للحسنات، لقوله تمالى (٥): « وما آنيتم من زكاة تربدون وجه الله فأو لئك مم المضمفون » أي الذين يجملون حسناتهم مضاعفة في زيادة الأجر والثواب، والأظهر إرادة الاضماف في ثواب الزكاة لا غيرها، لاندراجها في قوله تمالى (٢): « مثل الذين ينفقون أراب الزكاة لا غيرها، لاندراجها في قوله تمالى (٦): « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قرضا حسنا فيضاعفه له » وفي قوله (٧): « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقوله (٨):

<sup>(</sup>١) و (٧) كنز المال ج ٤ ص ٧٨٥ ـ الرقم ٤٧٠١ - ٤٧٠١

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١- من أبواب الصدقة \_ الحديث ١-٨ منكتاب الزكاة

<sup>(</sup>٥) سورة الروم - الآية ٣٨

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد \_ الآية ١٩

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة \_ الآية ٢٦٣

<sup>(</sup>A) سورة الانعام .. الآية 171

د من جاه بالحسنة فله عشر أمثالها » والأمر في ذلك كله سهل .

ثم ايملم أن الزكاة أخت الصلاة ، وقد قرنها الله تعالى في كتابه مشعراً بعدم قيام الصلاة بمن لم بؤد الزكاة (١) «وصلاة فريضة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوذهبا ينفقه في بر حتى ينفد، فلا أفلح من ضيع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة وعشرين درهما ، فان من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي » (٧) « وبيما رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المسجد إذ قال : قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون » (٣) بل من منع قيراطاً من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسأل الرجعة عند الموت (٤) وهو قوله تعالى(٥) . « رب ارجعون » إلى آخره و « ليمت إن شاء بهوديا وإن شاء نصر انيا» (٢) بل لا ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده الله تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة » (٧) بل « مانع الزكاة بطوق بحية قرعا تأكل من دماغه وذلك قوله تعالى (٨) : سيطوقون . . . إلى آخره » (٩) ، بل هما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا إلاجمل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من النار مطوقاً في عنقه ينهش من لحه حتى يفرغ من الحساب وذلك قوله تعالى : سيطوقون » (١٠) وخصوصاً مانع زكاة النقدين فات الله يحبسه يوم القيامة بقاع قفر وسلط عليه شجاعاً في عنقه ينهش من لخه حتى يفرغ من الحساب وذلك قوله تعالى : سيطوقون » (١٠)

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل ـالباب-٣ـ منأبواب ما تجب فيه الزكاة ـالحديث٧-٧٠.٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>۵) سورة المؤمنون ــ الآية ١٠١

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٧) و (٩) الوسائل - الباب - ٣ - من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٣٠-٠

<sup>(</sup>٨) سورة آل عران ـ الآية ١٧٦

<sup>(</sup>١٠) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٣

أقرع ــ أي ثمباناً لا شمر في رأسه لكثرة شمه ــ يريده وهو يحيدعنه ، فاذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقًا في عنقه، وذلك قوله تعالى : « سيطوقون » وما من ذي مال إبل أوغنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلاحبسه الله تمالى يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه الله ريمة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة (١) ﴿ و إِن الله يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيدبهم إلى أعناقهم لا يستطيمون أن يتناولوا بها قيس أنملة أي قدرها ، معهم ملائكة يميرونهم تمييراً شديداً يقولون هؤلا. الذين منعوا خيراً قليلا من خير كثير ، هؤلا. الذين أعطاهم الله فمنموا حق الله في أموالهم » (٢) و ﴿ مَا صَاعَ مَالَ فِي بَرُ وَلَا بَحْرُ إِلَّا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ما ضبع تسبيحه ﴾ (٣) و ﴿ إنما وضعت الزكاة اختباراً للانخنياء وممونة للفقراء ، ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقير محتاجًا ، ولاستغنى بما فرض الله له ، وأن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء ، وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممن منع حق الله في ساله وأقسم بالذي خلق الحلق و بسط الرزق أنه ما ضاع مال في بر أو بحر إلا بترك الزكاة وما صيد صيد في بر ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم ، وأن أحب الناس إلى الله أسخام كفاً ، وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ، ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله ، (٤) .

وأما فضلها فعظيم ويكفيك فيه ما ورد في فضل الصدقة الشاملة لما من ﴿ أَنَ اللهُ

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١٩-١

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ج \_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣

يربيها لصاحبها كما يربي الرجل فصيله ، فيأتي بها يوم القيامة مثل أحد » (١) و ﴿ أنها تدفع ميتة السوه » (٢) و ﴿ تفك من لحى سبعائة شيطان ، ولا شي • أثقل على الشيطان منها على المؤمن ، وتقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد » (٣) و ﴿ صدقة الليل تطني غضب الرب ، وتمحو الذنب العظيم ، وتهون الحساب ، وصدقة النهار تنمي المال وتزيد في العمر » (٤) إلى غير ذلك ، بل لعل رجحان الصدقة في الحمة من الضروريات بل العقل مستقل في ثبوته .

ثم إن الظاهر عدم وجوب شي، في المال ابتدا، غير الزكاة والحمس ، بل لاخلاف محقق أجده في غير الضغث بعسد الضغث كما ستسمع الكلام فيه ، للأصل والعموم والسيرة القطعية التي هي أقوى من الاجماع ، بل يمكن دعوى الضرورة فيه ، خصوصاً بعد ملاحظة ما ورد من النصوص (٥) في فرض الزكاة ، وأنه لو علم الله عدم سد حاجة الفقراء بها لافترض غيرها ، ونحوها مما سيمر عليك بعضها في تضاعيف المباحث .

نهم يستحب مؤكداً الانفاق مما أنهم الله به عليه ، بل ينبغي أن يلزم نفسه بشي، معلوم على حسب وسعه وطاقته ينفقه في كل بوم أو في كل أسبوع أو فى كل شهر ، قال الصادق (عليه السلام) فى خبر أبي بصير (٦) أو حسنه : « عليكم فى أموالكم غير الزكاة ، فقال : سبحان الله أما تسمع غير الزكاة ، فقال : سبحان الله أما تسمع

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب الصدقة \_ الحديث ٧ من كتاب الزكاة

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ منأبواب الصدقة ــ الحديث ٧ ــ ١٧ منكتاب الزكاة مع الاختلاف في الثلني

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب - ٧٧ \_ من أبواب الصدقة \_ الحديث ٧ من كتاب الزكاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

<sup>(</sup>٦) الوسائل - الباب - ٧ - من أبو اب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٣

الله عز وجل يقول في كتابه : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالْهُمْ حَقَّ مُعَاوِمُ لِلسَّائِلُ وَالْحُرُومُ ﴾ (١) قلت : فماذا الحق المعلوم ? فقال : هو الشيء يعمله الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أوفى الجمعة أو في الشهر قلأوكثر غير أنه يداوم عليه ﴾ وقال في خبره الآخر (٢): ﴿ أَترُونَ أن ما في المال زكاة وحدها ما أفترض الله في المال غير الزكاة أكثر فيعطى منه القرابة والمقترض يسألك » وقال ( عليه السلام ) أيضاً في خبر سماعة بن مهران (٣) : ﴿ لَـكُنَّ الله فرض في أموال الآغنياء حقوقاً غير الزكة ، فقال : والذين في أموالهم حق معلوم والحق المعلوم غير الزكاة هو شيء يفرضه الرجل على نفسه وماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته ووسمته ، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم ، وإن شاه في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر ـ إلى أن قال ـ : ومما فرض الله في المال غير الزكاة قوله عز وجل (٤): ﴿ الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله به عليه إذا هو حمــده على ما أنهم الله عليه فيه مما فضله من السعة على غيره ، ولما وفقه لأدا. ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه ، وسأله ( عليه السلام ) ابن سنان (٥) ﴿ فِي كُم تَجِبِ الزَّكَاةُ مِن المَالُ ؟ فقال: الزكاه الظاهرة أم الباطنة ? فقال: ما هما ? فقال: أما الظاهرة فغي كل الف خسة وعشرون ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هوأحوج اليه منك » وفي الروي(٦) عن تفسير المياشي ﴿ سألته عن قول الله عز وجل : ﴿ الَّذِينَ يَصَّلُونَ مَا أَمَّ الله بِهِ أَنَّ

<sup>(</sup>١) سورة الممارج ـ الآبة ٢٤ و ٢٥

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤ ـ ٧ مع الاختلاف فيهها

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد ــ الآية ٢٩

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث a وفى الوسائل عن محمد بن سنان عن المفضل قال : كنت عند أبى عبدالله عليه السلام فسأله رجل . . الح (٣) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ١٧

يوصل ، فقال : هو مما فرض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه ، وفي خبرالقاسم بن عبد الرحمن (١) عن البافر (عليه السلام) « أن رجلا جاء إلى أبيه فقال . أخبرني عن قوله تعالى : « الذين في أموالهم حق معلوم ، فقال له : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولامن الصدقة المفروضتين قال : إذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو ؟ قال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحماً ، أو يقوي به ضعيفاً ، ويحمل به كلاً ، أو يصل به أخا له في الله في نائبة تنوبه ،

ومن فهم الوجوب من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليجلم أنه ليس على شيء ، وأنه بمن لايجوز له التمرض لفهم كلامهم (عليهم السلام) وإفتاه الناس بمايحصل لديه منه ، والصدوق (رحمه الله) في الفقيه إنما عبر بمضمون كلامهم (عليهم السلام) فقال : « قال الله تمالى : « والذين في أموالهم حق معلوم » والحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء بفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته » فمراده مراده (عليهم السلام) ، فما عن الفخيرة من أن ظاهر هذه العبارة الوجوب في غير محله كما هو واضح .

بل لمل الحال في الضفث بعد الضفث كذلك خصوصاً بعد الأصل والعمومات سيا قول الباقر (عليه السلام) في خبر معمر بن يحيى (٢) : ﴿ لا يَسَالَ الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعسد شهر رمضان » وبعد قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن مترع (٣) ﴿ في الزرع رمضان » وبعد قول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية بن مترع (٣) ﴿ في الزرع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ١٠ من أبو أب أحكام شهر رمضان - الحديث ١٦ من كمتاب الصوم

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الفلات \_ الحديث ٢ لـكن رواه \_

حقان حتى تؤخذ به وحتى تعطيه ، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونعيف العشر ، وأما الذي تعطيه فقول الله عز وجل (١) : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يُومُ حَصَادُهُ ﴾ يعني من حضرك الشيء ، ولا أعسلم إلا أنه قال : الضفث ثم الضفث حتى تفرغ ، وصحيح شعيب المقرقوفي (٢) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله (٣) : ﴿ وَآنُوا ﴾ فقال : الضفث من السنبل ؛ والكف من التمر إذا حوصره ، قال : وسألته هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله البيت ؟ قال : لا ، هو أسخى لنفسه قبل أن يدخله فى بيته » وحسن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير(٤) عن الباقر (عليهالسلام) في الآية ، قال : ﴿ هَذَا مِن الصِدَقَةُ يَعْطَي السَّكِينِ القَبْضَةُ بَعْدَ القَبْضَةُ ، ومِن الجِذَاذ الحفنة بعد الحفنة ، ويعطى الحارس أجرآ معلوماً ، ويترك الحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه ﴾ وحسن أبي بصير (٥) عرب الصادق ( عليه السلام ) لا تصرم بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فانك إن لم تفمل لم يأتك القانع ، وهو من يقنع بما أعطيته ، والمتر ، وهو الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السُمؤًال وهو قوله عز وجل : ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ ﴾ يمني القبضة بمد القبضة إذا حصدت ، وإذا خرج فالحفنة بمد الحفنة ، وكــذلك عند الصرام، ولا تبذر بالليل ، لأنك تعطى من البذركما تعطى من الحصاد ، وفي المروي

ـــ عن معادية بن شريح وهوالصحيح لأنه لم بوجد أثر لمعاوية بن مترع في كـتب التراجم أصلا والموجود فيها هو معاوية بن ميسرة بن شريح القاضى

<sup>(</sup>١) و (م) سورة الانعام ـ الآية ١٤٧

الوسائل \_ الباب \_ من أبواب ذكاة الفلات \_ الحديث ع وفي الوسائل < من التمر إذا خرص »

<sup>(</sup>٤) فروع الكافى ج ١ ص ٥٦٥ الطبع الحديث , باب الحصاد والجذاذ ، الحديث ٧ (٥) الوسائل ــ الباپ ــ ١٤ ــ من أبواب زكاة الغلات ــ الحديث ١ مع الاختلاف

عن تفسير علي بن إبراهيم في الصحيح عن مسعد بن سعد (١) عن الرضا (عليه السلام) و إن لم يحضر المساكين وهو بحصد قال : ليس عليه شيء ، فإن عدم التقدير وعدم الوجوب لو لم يحضروا ، وعدم الواخدة به والتشبيه بالبذر الذي لم يقل أحد بوجوب الاعطاء منه والاختلاف في الغابة وغير ذلك مشعر بعدم الوجوب كما نسب إلى أكثر العلما، في محكي التذكرة ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكي الخلاف ، إذ الصدوق وإن عنون له باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب الشيخ في محكي الخلاف ، إذ الصدوق وإن عنون له باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب الشيخ في محكي الخلاف ، إذ الصدوق وإن عنون اله باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب الشيخ في محكي الخلاف ، إذ الصدوق وإن عنون اله باباً لكن لا صراحة فيه بالوجوب الشيخ في محكي الخلاف ، إذ العدم الكافي ، بل ربحا استظهر منه موافقة الأصحاب كالمقنعة ، نهم في الانتصار بعد أن اختار الاستحباب قال : ولو قلمنا بوجوب هذا المطا، في وقت وإن لم يكن مقدراً بل موكولا إلى اختيار المعلي لم يكن بعيداً من الصواب .

فن الفريب بعد ذلك دعوى الشيخ إجماع الطائفة وأخبارهم على الوجوب ، خصوصاً بعد عدم اشتهاره مع عموم البلوى به ، بل السيرة المستمرة على هدمه ، والآية لا مانع من حملها على الندب بناء على عسدم إرادة الزكاة منها كما أوماً اليه بعض المنصوص (٢) بقرينة النهي عن الاسراف الذي لا وجه له في الزكاة المقدرة ، وظهور يوم حصاده ، وغير ذلك ، ولفظ الحق لا ينافي إرادة الندب كما هو واضح ، بل امل الاطناب في ذلك من تضييع العمر بالواضحات ، ضرورة استقرار الاجماع الآن على عدم الوجوب، ووسوسة بعض المتأخرين المجبولة طباعهم على حب الخلاف غير قادحة والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_۱۳۰ من ابو اب زكاة الغلاث \_ الحديث ، عن سعد بن سعد (۲) الوسائل \_ الباب \_ ۱۳۰ \_ من ابو اب زكاة الغلات \_ الحديث ٧

## (و) كيف كان فـ (فيه قسمان) : ( الأول في زكاة المال )

التي وجوبها فى الجحلة من الضرويات المستفنية عن الاستدلال بالآيات والروايات فيدخل منكره من المسلمين في المليين أو الفطربين على حسب غيره من إنكار الضروري الذي قد أفرغنا الكلام في وجه الكفر بانكاره في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل، بل في خبر أبان بن تغلب (١) عن الصادق (عليه السلام) « دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضى فيها حتى ببعث قائمنا أهل البيت (ع) ، فاذا بعثه الله حكم فيهما بحكم الله : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه ٥ وقال أيضاً في خبر أبي بصير ( Y ): « من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصر انياً » وقال أيضاً في خبره الآخر (٣) : ﴿ الزُّكَاةُ اللَّهِ يَعْمَدُ صَاحِبُهَا ﴾ إنما هو شيء ظاهر ، إنما هو شيء حقن بها دمه ، وسمى مسلماً ﴾ ونحوه موثقة سماعة (٤) بل في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) (٥) لعلي (عليه السلام) «كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة \_ وعد منهم مانع الزكاة، إلى غيرذلك ممايجب حمل مافيه من الكفرعلى إرادة المبالغة أو على إرادة الترك استحلالا ، وأما ما أوماً اليه بمضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في المين بل و إن قلنا بالذمة ، ولذا صرح به هنا غير واحد من الأصحاب ، بل لعله من معقد إجماع التذكرة ، لكن الأولى مباشرة الامام (عليه السلام) أو نائبه لذلك ، وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً من الآم بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها ، بل لعله واجب مع التمكن ﴿ وَ ﴾ لتحقيق ذلك محل آخر .

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و (٥٠ الوسـائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦ ـ • - ١ - ٧ - ٧

إنما ﴿ النظرِ ﴾ الآن ﴿ فيمن تجب عليه ﴾ الزكاة ﴿ وماتجب فيه ، ومن تصرف اليه ، أما الأول فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، إنما الكلام في نفيها عن غيره ( ف ) نقول : لا خلاف محقق فى أن (البلوغ يمتبر ف) زكاة ( الذهب والفضة ) بل هوممتبر فيهما (إجماءًا) بقسميه بل الهكي منه مستفيض أو متواتر كالنصوص (١) وإن كان الموضوع في كثير منها اليتيم إلا أن الاجماع بقسميه أيضاً على عدم الفرق بينه وبين غيره ، مضافاً إلى خبر محمد ا بن الفضيل (٢) عن الرضا (عليه السلام) ﴿ في صبية صفار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة فقال: لا يجب على مالهم حتى يعمل به ، فاذا عمل به وجبت الزكاة ، أما إذا كان موقوفًا فلا زكاة عليه » و ترك الاستفصال في صحيح بونس بن يمقوب (٣): ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَى أَبِي عَبْدَاللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ أن لي إخوة صفاراً فمنى تجب على أموالهم الزكاة ? فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة قال : إذا اتجر به فركه » فلا إشكال حينتذ فيه من هذه الجهة. كما أنه لا إشكال في أن المنساق من النصوص (٤) والفتاوى الدالة على اعتبار الحول كون مبدئه تحقق البلوغ ، فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ، ولا للحول الذي بلغ في آخره ، للأصل وغيره ، وخبر أبي بصير (٥) « سممت أبا عبدالله إليمهر يقول: ليس على مال اليتيم ذكاة ﴿ يب و ايس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ۽

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب من تجب علمه الزكاة \_ الحديث ٥

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

<sup>(</sup>٠) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب من تبحب عليه الزكاة ــ الحديث ٣ و ١٩

أوزرع زكاة ﴿شُ ﴾ (١) وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولاعليه لما يستقبل حتى يدرك ، فاذا أدرك فانما عليه زكاة واحدة ، ثم كان عليه مثل ما على غيره مر الناس » والظاهر إرادة معنى الواو من «ثم» كما رواه الشيخ به بدلها ، ثم إنه إن جعلنا مفعول الادراك فيه المدلول عليه بما مضى وما بتى تخلصاً من اتحاد مدى الفاية والبداية كان حينتذ دالاً على المطلوب من وجبين ، وإن جملنا الادراك فيــه غيره مما عرفت كافيًا ، فلا وجه لما عن بعض متأخري المتأخرين من أن المستفاد من الأدلة عدم وجوب الزكاة على الصبي حتى يبلغ ، وهو غير مستلزم لمدم الوجوب حين الباوغ بسبب الحول السابق بمضه ، إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف، واللام في قوله : « فليس عليه » إلى آخره غير واضحة الدلالة على المنى الشامل للسنة الناقصة ، بل المتبادر منه خلافه ، وكسذا قوله (عليهالسلام) : « ولاعليه » إلى آخره غير واضح في إثبات الفرض المذكور ، بل قد نقول في قوله «فاذا» إلىآخره دلالة على خلاف ذلك ، إذ هو كما ترى ، مضافاً إلى ما تسمعه إن شاء الله في تضاعيف المباحث ، وفي البحث عن اشتراط الحول بما يظهر منه صحة ما ذكر نا من اعتبار الحول عند ابتدا، البارغ فيها يمتبر فيه الحول ، كما أنه يمتبر عند التملق فيها لا يمتبر فيه الحول وكذا غيره من الشرائط.

وعلى كل حال فلا وجوب قبل البلوغ ﴿ نعم إذا اتجر له من اليه النظر استحب له إخراج الزكاة من ماله ﴾ أي الطفل ولا يجب بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى و نهاية الأحكام وظاهر الغنية الاجماع عليه ، ولعله كـدلك ، إذ ما في المقنعة ــ من أنه لا زكاة عند آل الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في صامت أموال

<sup>(</sup>١) لا يخنى أن ما بين لفظة , بب ، وحرف ,ش، بما اختص به الشيخ قده فى روايته عن أبى بصير عن أبى بصير

الأطفال والحجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فان اتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فاذا أفادت ربحاً فهو لأربابها ، وإن حصل فيها ضرر (خسر ان خل) ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم و أنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى لأموال الصامتة على ماجا ، عن الصادقين (عليهم السلام) \_ يمكن حمله على إرادة الندب كا عن التهذيب ، بل يشهد له تصريحه في باب زكاة أمتمة التجارة بأنها سنة ،ؤكدة فيها على المأثور عن الصادقين (عليهم السلام) ، واحبال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كا ترى ، وأولى بالحل على ذلك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا كا تبجر به ، فان اتجر به فعليه الزكاة ، فصح لنا حينتذ نني تحقق الحلاف في المسألة ، ألهم إلا أن يدعى أن ظاهر الفائلين بوجو بها في مال التجارة عدم الفرق بين الأطمال والبالفين ، فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعة ، لكن فيه بحث أو منم .

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ، اللأصل وإطلاق نفيها عن اليتم في خبر أبي بصير (١) وخبر محمد بن القاسم (٢) وصحيح محمد بن مسلم (٣) وصحيح زرارة (٤) وصحيحها (٥) الوارد في الغلات وغيرها ، بل في خبر مروان ابن مسلم (٣) عن أبي الحسن عن أبيه (عليها السلام) منها ما يؤمي إلى حمل ما دل على الوجوب على التقية لأنه قال: «كان أبي مخالف الناس في مال اليتم، ليس عليه زكاة » .

فاحمّال تقييد الجميع بخبر أبي العطارد الحناط (٧) ﴿ قلت لاّ بِي عبدالله عليهِ مال الْمِيتِم يكون عندي فأتجر به ، قال : إذا حركته فعليك زكاته » وخبر سعيد السمان(٨)

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ۱ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث w و ١١ (٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٤ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٢ ـ ٩

 <sup>(</sup>٧) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧ ـ ٧
 الجو اهر ـ ٧

« سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ايس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فان أَحْرَ به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتجر به، وخبر أبي شعبة (١) عن أبيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ أنه سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلا أن يعمله » وصحيح محمد بن مسلم (٢) ﴿ قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل على مال اليتيم زكاة ? قال : لا إلا أن يتجر أو يعمل به ﴾ وصحيح يونس بن يعقوب(٣) وخبر تحد بن الفضيل (٤) المتقدمين آنفاً \_ بعد الاعضاء عما في سند بعضها ، وموهونية الجميع يما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب، وعدم ظهور بعضها في الوجوب الصطلح، ضرورة دلالة بمضها على ثبوت الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعم من الوجوب وغيره ، وكـذا ما دل منها على أن الزكاة على المال حينتذ ، ضرورة إ.كمان منع دلالته على الوجوب ، وأن المراد منه معنى فيها \_ كما ترى مخالف لمذاق الفقاهة ، خصوصاً بعدما تعرف إن شاء الله من عـدم الوجوب في مال التجارة على البالغ فضلا عن مال الطفل ، وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به من الفول بعدم المشروعية أصلا ، كما صرح به الحلي في مكاسب السرائر ، وتبعه سيد المدارك ، لسكن الانصاف أنه إفراط، إذ التصرف في مال الغير وإن كان حراماً وخصوصاً مال اليتامي لكن لا مناص عرب القول بالندب هنا بعد الاجماع المحكي عليه في المتبر ومحكي المنتهي والنهاية وظاهرالغنية المعتضد بالتتبع ، وبالنصوص الزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك الذي هوأولى من التقية ، فيكون إذناً من المالك الحقيقي ، بل الظاهر عدم الفرق في استحباب زكاة

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب من تجب علمه الزكاة ـ الحديث . ١ عن أحمد ابن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام

<sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من نجب عليه الزكاة ـ الجديث ١-٠٠ (٣) الوسائل \_ الباب \_ ، من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٥

ماله مع التجازة بين النقدين وغيرها ، لاطلاق النصوص الزبورة ، ودعوى انصر افها إلى النقدين ممنوعة ، كما أنه أفرط هو و بعض من تقدمه فى دعوى، كون الحسر أن على المتجر لهم إذا حصل ، وإن كان ربما يشهد له خبر السمان (١) إلا أنه لا مجال القول به والحروج عن قاعدة الاحسان وقاعدة من كان الربح له فالحسر أن عليه ، وغير ذلك ، فيجب حينتذ جه على ما لا ينافيها .

(و) على كل حال فالتحقيق ما ذكرنا من استحباب الزكاة في مال الطفل إذا التجربه له فأما (إن ضمنه) وأدخله في ملكه بناقل شرعي كالقرض (واتجر لنفسهو) فرض جواز ذلك له بآن (كان مليا) وفيه مصلحة لليتيم أو كان أبا أو جداً بناه على عدم (٢) اعتبار الملائة فيهما (كان الربح له) سواه ابتاع بعينه أو بالذمة وأداه لأنه نماه ملكه (وتستحب الزكاة له) حينتذ لأنه كفيره من أوال التجارة بلاخلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إلا في أصل جواز اقتراض الولي مال الطفل ، فان ظاهر ابن إدريس منعه ، ولا ريب في ضعفه كما ببناه في محله .

والمراد بالملائة ما ذكره الصادق (عليه السلام) في خبر سالم (٣) قال : ﴿ سألته فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به قال : إن كان لآخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه وإلا فلا يتمرض لمال اليتيم ، بل وصحيح ربعي (٤) عنه (عليه السلام) أيضاً ﴿ في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمس ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم ، وهو ضامن » وخبر منصور الصيقل (٥) ﴿ سأرات أبا عبدالله (عليه السلام) عن مال اليتيم يعمل به فقال :

<sup>(</sup>١) و(٥) الوسائل إالباب - ٧ - من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٧-٧

<sup>(</sup>٢) ليس في النسخة الأصلية لفظة , عدم , والصحيح ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل - الباب - ٧٥ - من أبواب مايكتسب به \_ الحديث ٤ - ۴ من كتاب التيمارة لمكن روى الأول عن أسباط بن سالم

إذا كان عندله مال وضمنته فلك الربح ، وأنت ضامن المال ، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن الهال .

ولحله اليه يرجع ما في المسائلك من أن المراد بالملائة أن يكون المتصرف مال بقدر ما المعلفل فاضلا عن المستثنيات في الدين ، وهوقوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة ، وأشكله في المدارك بأنه قد لا يحصل معه الفرض المعالوب من الملائة ، قلت : قد عرفت خلو النصوص عن هذا اللفظ ، وإنما المعتبر ما شمعت ، وربما يكني عنها وضع الرهن ولو من غيره على المال ، بل قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلا ، وإن كان لايخلو من إشكال ، لاحمال عروض الموت وتحوه ، ثم من المعلوم عدم اعتبارالية بن بوجود مال له لو تلف مال الطفل ، بل يكني الاطمئنان العادي بذلك كما هو واضح .

وكيف كان فقد استثنى جماعة بل فى المدارك نسبته إلى المتأخرين الأب والجد مما يمتبر فيه الملائة ، فيجوز حينئذ افتراضها وإن كانا معسرين ، بل عن مجمع البرهان كا أنه لا خلاف فيه ، ولم أجد له شاهدا بالحصوص فى النصوص ، فهم قد يشهد له في الجملة إطلاق ما ورد (١) من جواز تقويم الأب جارية ولده على نفسه ثم يطأها ، وخبر سعيد بن يسار (٢) عن الصادق (عليه السلام) « أيحج الرجل من مال ابنه وهوصفير عقال: نعم ، قلت : حجة الاسلام وينفق منه ، قال: نعم بالمعروف ويحج منه وينفق منه أن مال الولد لوالده ، وليس الولد أن ينفق من مال والده إلا باذنه ، وخبر ابن أبي يحذور (٣) « في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال : فليأخذ ، وخبر ابن أبي حزة (٤) عن الباقر (عليه السلام) « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لرجل: أن حزة (٤) عن الباقر (عليه السلام) « قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) لرجل: أنت ومالك لا بيك ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه

<sup>(</sup>۱) و۲)و(۳)و(۶) الوسائل ـ الباب ـ ۷۸ ـ من أبواب مايكتسب به ـ الحديث ـ . ـ ٤ ـ ٨ ـ ٧ من كتاب التجارة

إلا ما احتاج ، إن الله لا يحب الفساد » وخبر محمد بن مسلم (١) « سألته عن الرجل محتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه من غير إسراف إذا اضطر اليه ، فقلت له : فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل أتاه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاه بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظله ني ميراثي من أمي فأخبره أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال له : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شي م وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه (عليه السلام) « سألته عن الرجل بأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر اليه فليأكل منه بالمعروف » .

إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هـذا الحكم ، وخصوصاً في الجد المندرج في قوله تعالى (٣) : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » إذ الظاهر صدقه بفقد الأب وإن كان الجد موجوداً ، ودعوى شحول افظ الأب في هذه النصوص للحد واضحة المنع ، كل ذا مع أن الحكي عن القدماه إطلاق اعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل من غير فرق بين الأب والجد وغيرها ، بل عن المبسوط « من يلي أمر الصفير والحجنون خمسة : الأب والجد ووصي الأب والجد والامام ومن يأمره ، فكل هؤلاه الحسنة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصفير الولى عليه ، لأنهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا » نهم حكي عن الشيخ أنه بحوز الوالد الاستقراض من مال الولد لحجة الاسلام ، ولعله لخبر سعيد التقدم ، وأنه بحوز الوالد الاستقراض من مال الولد لحجة الاسلام ، ولعله لخبر سعيد المتقدم ، وأنه نصوصاً مع على المنع للحج المندوب ، وبالجلة فالتوقف في الحكم المزبور في محله ، خصوصاً مع نص

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث به وهو خبرالحسين أبى العلاء مع الاختلاف في صدر الرواية أيضاً

<sup>(</sup>۲) الوسآئل بـ الراب -۷۸- من أبو اب ما يكتسب به ما الحديث به من كتاب التجارة (۳) سورة الأنعام مـ الآية ۱۵۴

الفسدة في ذلك ، ومن هنا استشكله في المدارك بعد أن حِكاه عن المتأخرين ، وعن القطيغي أنه لم يحضرني دليله ، وقد ذكرنا نبذة من الكلام في تصرف الولي في كتاب الرهن من أراده فليلاحظه .

﴿ أَمَا إِذَا ﴾ كان الولي بحيث لا يجوز له الاقتراض بان ﴿ لَمْ يَكُن مَلْيَا أُو ﴾ لا مصلحة في افتراضه فهو كما إذا ﴿ لم يكن ﴾ المقترض ﴿ ولياً ﴾ في عدم الجواز و﴿ كان ﴾ كل منها ﴿ ضَامِنًا ﴾ للمال لو تلف كلاً أو بعضًا بقيمته أو مثله ، لكونهما غاصبين ، ﴿وَ﴾ لَكُنَ أَطْلَقَ المُصَنَّفُ وَالْفَاصْلُ فِي بِمَضْ كُتَّبِهِ أَنْ (اللَّيْتِيمِ الرَّبِحِ) حينتُذُ ﴿وَ﴾ أَنَّهُ ﴿ لَا زكاة هنا ﴾ وعن محكي المبسوط والنهاية موافقتها في الأول ومخالفتها في الثاني لكن في غير الولي ، كما أن الشهيدين والمقداد وثاني المحققين والقطيني على ما حكي عن بمضهم وافقوهما على الأول إذا كان ولياً واشترى بالمين ، واختلفوا في الزكاة ، فبعضهم أثبتها وآخر نفاها ، ولمل التحقيق فى الولي كون الربح لليتيم مع الشراء بالمين ، وقصد النفس بمد كون المال للفير الخاطب بايقاع الشراء له مع المصلحة غيرقادح ، كما لو اشترى بمال زيد عينًا يقصد أنها له ، فانه لا يجدي في عدم (١) تبعية ملك الموض للعوض إذا كان وكيلا أو أجاز المائك ، وقد فرضنا كون المتصرف الولي ، فلا يحتاج إلى إجازة ، إذ هو حينتذ كالوكيل على الشر ا. بالمين وقصد نفسه ، فان صحة البيع لا تحتاج إلى إجازة من الموكل في وجه قوي ، لأن الوكيل قد فعل ما وكل فيه ، وقصده لنفسه لاغ ٍ، وليس الفعل مشتركا تشخصه النية ، إذ الفرض أنه وكيل على الشراء بالمين ، وهو لا يقم إلا الموكل، فكذا الولي، بل لعله أولى من الوكيل في ذلك، وعلى هذا يحمل صحيح ربعي (٢) وخبر منصور (٣) المتقدمان آنفاً ، ونحوها حسن ابن مسلم (٤) في مال

<sup>(</sup>١) في النسخة الأصلية شطب على الفظة , عدم , والصحيح ما أثبتناه

<sup>(</sup>٢) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ - من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٧ - ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٧ - من أبو اب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٧

اليقيم و العامل به ضامن و لليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : إن عطب أداه».
ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من احتياج الصحة إلى إجازة من الولي ، بل ربما توقف في الصحة معها أيضاً ، لكون الشراء وقع لنفسه ، فلا تنفعه الاجازة ولو قلنا بصحة الفضولي معها ، إذ قد ظهر لك مما ذكر نا عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحة ، لكونه مكلفاً مع الشراء بعين مال الطفل وحصول المصلحة بكون الشراء للعافل لا لنفسه .

نعم ينبغي تقييد ذلك كله بما إذا وقع الشراء بالعين ، أما إذا وقع في الذمة فالقاعدة تقتضي كونه للولي ، فيكون الربح له وإن كان قد أضمر التأدية من مال الطفل حال الشراء ، فان إضماره ذلك لا يقتضي تبعية الملك له ، وتأديته لم تبرأ ذمته ، ودعوى أن النص والفتوى يشملان هذه الصورة ، لأنها الفالب ، ولصدق الشراء بمال الطفل حينتذ ، يمكن منعها ، على أن الحروج عن القاعدة المحكمة باطلاق هذه النصوص ايس أولى من العكس ، بل هو أولى .

ولولم يكن ربح ولا نقصان أمكن الحكم بصحة المقد بناء على اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة ، أو على أنها معتبرة في رفع الاثم في التصرف دون صحة المقد ، فيكني فيها عدم المفسدة وإن أثم بالايقاع ، وقد يقوى الفساد ، لاعتبارها في الصحة كما هو ظاهر الآية (١) وحينئذ يكون كالشراء مع النقيصة الذي حكمه أنه يجب عليه استرجاع مال الطفل مع التمكن ، وإلا غرم للطفل ماله ، وآخذ ما بيده له مقاصة ، ولو كانت المصلحة في المقاصة للطفل اعتبرها له ، لأنه عوض ماله ، وغرم الباقي له ، لكن في وجوب ذلك عليه إشكال ، أقواه المدم .

ولو كان أول الشراء ناقصاً ثم زاد بعد ذلك فالظاهر البقاء على الفساد ، وقد

<sup>(</sup>١) سووة الأنعام \_ الآية ٢٥٣

يحتمل انكشاف الصحة قهراً أو مع نجديد الاجازة فيدخل في ملك الطفل لمصادفته المسلحة واقماً ، لكنه لايخلو من ضعف ، كما أن الظاهر \_ فيا إذا كان أول الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك \_ البقاء على الصحة ، فتكون النقيصة حينئذ على الطفل ، وقد يحتمل انكشاف الفساد ، لكنه أيضاً لايخلو من ضعف كالسابق .

هذا كله إذا كان المتصرف الولي ، أما إذا كان غير ولي وقد اشترى بهين مال الطفل بهنوان أنه له وكان فيه ربح فالضوابط تقتضي أنه فضولي لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الولي ، والظاهر عدم وجوب الاجازة عليه ، لاصالة براهة ذمته من وجوب التكسب عليه ، لكن ظاهر المصنف وغيره كونه كالولي في الحكم ، وربما استدل له باطلاق المصوص السابقة ، لكن قد يمنع شمولها لفير الولي ، خصوصاً مع اشمالها على ما يقتضي رفع الضمان إذا كان للهامل مال ، وهو لا يتم إلا في الولي ، ضرورة ضمان غيره على كل حال ، لهدم جواز التصرف له ، ومن ذلك يظهر لك أن دعوى وجوب إجازة الولي الحقيقي لمثل هذا التصرف إذا صادف المصلحة لاشاهد لها ، كا أنه مما قدمنا المنفس غير قادح .

وأما الزكاة فنفيها عن الولي وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متجه ، لمدم سلامة الربح له ، وفي موثق مماعة (١) «الرجل بكون عنده مال البتيم يتجر به أيضمنه؟ قال : نهم ، قلت : فعليه زكاة قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ، لكنه غير صربح فيا نحن فيه ، بل ولا ظاهر ، اللهم إلا أن يقال : إنه إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هوالمعلوم من النص والفتوى من أن الولي إذا ضمن مال العلفل واتجر به لنفسه كانت الزكاة عليه ، وأنه بهذا للمنى تجتمع الزكاة والضمان ، أما إذا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ه

حمل على ما نحن فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز اقتراضه لعدم ملائمته أو غيرها وكان الاتجار لنفسه يتجه حينئذ نفي الزكاة عنه ، لما عرفت من صيرورة الربح للطفل ، فمثل هذا الضمان لا يجتمع مع الزكاة ، لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف .

وعلى كل حال فنحن في غنية عنه بالنسبة إلى نفيها عنه من ماله ، وأما بالنسبة إلى الطعل فلمل عدم الزكاة حينئذ لعدم قصد التكسب له ، وإن صرف الشارع الربح له وستعرف اشتراط زكاة التجارة بذلك ، مضافاً إلى أصالة العدم ، ضرورة ظهور مادل على الاستحباب فيما إذا كانت التجارة له ، ولوكان المتصرف غير الولي ثم أجازه فقد عرفت القول بعدم الزكاة فيه أيضاً ، وأنه لا فرق بينه وبين الولي الذي لم يجز له التصرف ، وعلل بعدم قصد الطفل عند الشراء ، فيكون قصد الاكتساب له طارئاً ، واستضعفه في المدارك بأنه على تقدير تسليم الشرط إنما هو قصد الاكتساب عندالنملك وهو هنا حاصل بناه على ما هو الظاهر من أن الاجازة ناقلة لاكاشفة ، ثم حكى عن الشهيدين والحقق الثاني استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء الطفل و نفي البأس عنه .

قلت: لعل الظاهر ذلك وإن قلنا إن الاجازة كاشفة بناء على ما هو الصحيح من معنى الكشف، فيكني حينئذ في قصد التكسب للطفل إجازة الولي ذلك الشراء له ، وأولى من ذلك مالو وقع الشراء فضوليا للطفل من أول الأمر فأجازه ، فانه لا إشكال في كونه اتجاراً بمال الطفل ، فيندرج حينئذ في الأدلة السابقة ، لكن الانصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام بقع فيه الاشتباء ، لما عرفت من أن الحكم استحبابي لا إيجابي ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف ( تستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ) كما صرح به الجواهر \_ س

الفاضل والشهيدان والسكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ﴿ وقيل : تَجِب ﴾ و! نقائل الشيخان و بنو زهرة وسميد وحمزة والتقي والقاضي على ما حكي عنهم ، بل حكاه غير واحد عن الشيخين وأتباعها ، بل عن ناصريات الرتضى ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الامام يأخذ الصدقة بن زرع الطفل وضرعه ، والأقوى عدم الوجوب ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلاً ، إلى العل عليه عامة المتأخرين ، بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا بل عن كشف الحق ذهبت الامامية إلى أن الزكاة لاتجب على الطفل والحجنون ، للأصل وإطلاق النصوص(١) المستفيضة غاية الاستفاضة نني الزكاة عن مال اليتيم الشامل الفرض وخصوص موثق أبي بصير(٣) السابق في الفلات الذي لا وجه لحمل النفي فيه على إرادة بيان النفي عن جميع الفلات التي منها مالا تجب الزكاة فيه ، ضرورة عدم قابليته لذلك ، لاشتماله على النخل، مم أنه لا وجه معتد به لاختصاص الطفل حينئذ به، والمناقشة في سنده لو سلمت مدفوعة بالانجبار بالشهرة ، كل ذلك مع عسدم دليل للوجوب سوى خطابات الوضع التي يمكن منع سوقها لبيان الأعم من للكلف والكلف به ، ولو سلم فلا صراحة فيها بالوجوب ، ضرورة صدقها مع الندب ، ولو سلم فهي ظاهرة في المالك الكامل ، ضرورة أنها تكليف ، والنكليف مشروط بالكمال ، لرفع القلم عن الصبي والحجنون ، فالمراد حينئذ منها وجوب الزكاة في الأعيان على من له أهلية النكليف ، وصرف ذلك إلى الولي وإن كان تمكناً إلا أنه خلاف الظاهر من هذه النصوص المنساق منها إرادة المالك ، ولو أغضي عن ذلك كله وسلم عمومها للكامل وغيره فالتعارض بينها وبين الاطلاقات السابقة من وجه ، ولاريب في رجحانها عليها من وجوه ، منها الأصل والشهرة وخبرأبي بصير ووضوح الدلالة إ، ودعوى ترجيحها عليها بأن المنساق من المال

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٧ و ٣ ـ من ابواب من تجب عليه الزكاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٣ و ١١

في نصوص النفي الصامت ممنوعة ، إذ لا ربب في أن المواشي والغلات من جملة الأموال بل النعم أكثر أموال العرب ، كمدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) (١) « ليس على مال اليتيم في المين والمال الصامت شيء، فأما الفلات فعليها الصدقة واجبة، الموافق لجمهورالعامة ، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المني المصطلح كما في المدارك ، و إن كان فيه ما فيه ، والذي لم يشتمل على تمام المدعى ، ودعوى الاجماع المركب كما عن أبن حمزة يمكن منعها كما ترى ، فلا محيص الفقيه عن حمله على الندب حينتذ كما صرح به من عرفت ، إلا أنه قد صرحبه أيضاً فيالمواشي ، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها للفلات وجوبًا أو ندبًا ، ودون ثبوتها خرط القتاد ، خصوصًا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار ممارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصاً مم عدم تمرض كثير الندب فيهما مماً ، بل ربما ظهر من بمض من نغي الوجوب كابن إدريس الحرمة ، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عسدم التصريح به قبل الفاضلين ، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وأبن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضاً ، ومن ذلك يعلم حينتذ ما في عبارة النافع في الفلات. من أن الأحوط الوجوب، فتأمل .

﴿ وَكَيْفَ قَلْمَا فَالتَكْلَيْفَ بِالْاخْرَاجِ يَتَمْنَاوِلَ الْوَالِيَ عَلَيْهِ ﴾ لأنه هوالذي له ولاية التصرف في ماله ، والظهور بعض النصوص (٢) السابقة في خطابه بذلك ، فليس حينتذ المطفل الاخراج بدون أدنه وإن قلنا بشرعية عباداته ، ولا الهيره ، الكن عن مجتم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۱ ــ من أبواب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ٧ وفيه د الدن ، بدل د العين ،

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٣

البرهان أنه على تقدير عدم حضورالولي يمكن التوقف حتى بوجد أو يبلغ الطفل فيقضي ويحتمل جوازالأخذ لآحاد العدول والمستحقين ، قلت : لعل وجهه أن هذاالاستحباب ليس تكليفا محضا بل له جهة تعلق بالمال حينئذ ، إلا أنه ينبغي أن يكون المتولي لأخذ ذلك الحاكم مع غيبة الولي ، بل ومع امتناعه في وجه ، وقد سمعت ما حكاه الرتضى عن أكثر أصحابنا .

وكيف كان فلو ته دد الأولياء جاز لكل واحد منهم ، فان تشاحوا وأمكن التوزيع فني كشف الأستاذ وزع عليها ، فلت : يمكن أن يقدم من تمكن منهم من المال إذ ليس للا خر قهره ومنعه ، وفي الدروس ويتولى الولي الاخراج ، فيضمن لو أهمل مع القدرة في ماله وجوباً أو ندباً لا في مال الطفل ، ولو لا أن الحكم استحبابي اتجه مطالبته بدليل الضان في ماله في الندب ، كالذي في كشف الأستاذ من أنه إن أتلفا أي الطفل والحجنون شيئاً منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه ، ومع عدمه يكون الضمان عليها ، فبؤدي الولي الموض من مالها أي ولوعلى الندب ، وقال فيه أيضاً : ﴿ إذا بلغ المال لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى بأنس منه الرشد بالاحتبار لأحواله بالتصرف بأمواله ، وفيه أنه لا بأس بدفعه من حيث أنه دفع ، لكونه مكلفاً ، وعبادته صحيحة بل لعل الأولى مباشر ته لذلك ، لأنه هوالمحاطب ، نعم ينبغي اطلاع الولي على المدفوع بل لعل الأولى مباشر ته لذلك ، لأنه هوالمحاطب ، نعم ينبغي اطلاع الولي على المدفوع اليه ، فينذ لودفع شيئاً إلى الفقير الجامع الشر ائط على وجه التقرب لم يحتج إلى احتساب الولي عليه ، وإن كان هو أحوط مع بقاء المين وتلفها ، نعم لو سلما إلى غير الجامع فتلفت في يده كان الضمان عايه ، لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الولي ، فلاغرور منه .

ثم إن ظاهر النص والفتوى كون الطفل المولود ، فلا يدخل الحمل في شيء من الأحكام السابقة ، بل لمل قوله تمالى (١) : ﴿ نَخْرَجُكُمُ طَفَلًا ﴾ ظاهر في عدم صدقه

<sup>(</sup>١) سورة الحج \_ الآية ه

ج ١٥

على الحل كما هو مقتضى المرف أيضاً ، وأولى من ذلك لفظ اليتيم ، ودءوى التنقيح ممنوعة ، فالأصل حينتذ بحاله ، فما عن بمضهم من احتمال دخول الحمل في الحكم سـ بل وبما مال اليه بعض الناس ، بل تردد فيه في البيان ، ثم استقرب أنه مراعى بالانفصال حياً ، بل في شرح اللممة للاصبهائي التحقيق إن لم يثبت الاجماع المنقول في الايضاح تعميم الحكم له إن كان المستند العمومات ، وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم ــ وأضح الفساد ، بل الأحير لم يأت بشيء فضلا عن أن يكون تحقيقاً ، فلا ربب في أن التحقيق ما ذكرنا ، خصوصاً وملكه مراعى بسقوطه حياً ، ومن هينا قطع في المحكي عن التذكرة بالمدم ، لمدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، بل عن الايضاح أن إجماع أصحابنا على أنه قبل انفصال الحل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوباً ولاغيره، وإنما يثبت وجوبًا على القول به واستحبابًا على المختار بمد الانفصال .

هذا كله في الصغير ﴿ وقيل ﴾ والقائل الأكثر بل المشهور: ﴿ حَمَمُ الْمُجْنُونَ حَمَمُ الطفل ﴾ في جميع ما تقدم ، لكن إن لم يكن إجماعاً كما عساه يظهر من بمضهم أشكل إثبات ذلك ، لعدم دليل معتد به على هذه التسوية إلامصادرات لاينبغي للفقيه الركون اليها ، ومن هنا قال المصنف ﴿ وَ ﴾ تبعه غيره كثاني المحققين والشهيدين وأبي العباس والقطيني واليسي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ﴿ الأصبح أنه لاز كاة في ماله ﴾ الا مل ﴿ إِلَّا فِي الصَّاءِتِ إِذَا أَتَّجِرُ لَهُ الْوَلِي اسْتَحْبَا ﴾ لانص ، قال عبد الرحمن بن الحجاج (١) قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ? فقال: إن كان عمل به فعليها الزكاة ، وإن كان لم يعمل به فلا » وقال موسى بن بكر (٢): ﴿ سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ? فقال: إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ، هذا ، وقد أطلق الصنف المجنون كغيره من

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ــ الباب ـ ٣ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ٧-٧

الأصحاب، بل قيل: إنهم كــذلك من المفيد إلى الفاضل من دون تعرض للمطبق منه والادواري، بل صرح الفاضل منهم في تذكرته والحكي من نهايته بأنه لو كان الجنون يمتوره إدواراً اشترط الكمال طول الحول ، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ، بل فيهما أن حكم الغمي عليه حكم الحجنون ، نعم في التذكرة منهما أنها تجب على الساهي والنائم والمففل ، لكن اعترضه في المدارك بأنه إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق أما ذو الادوار فالأفرب تعلق الوجوب به في حال الافاقة ، إذ لا مانع من توجه الخطاب اليه في تلك الحال ، وأن في الفرق بين النوم والاغماء نظراً ، لأنه إن أريد عدم أهلية المغمى عليه المتكليف فسلم ، لكن النائم كـ ذلك ، وإن أريد كون الاغماء مقتضيًا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كاذكره في ذي الادوار طولب بدليله ، فالمتجه مساواة الاغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالها كما في غيرهما من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بمروض ذلك في الأثناء ، وكأنه أشار اليه بقوله في محكي الذخيرة والكفاية في ذي الادوار خلاف، وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الاغماء للنوم، لأنا لم نجد خلافًا من غيره في الأول كما اعترف به الأستاذ الأكبر في المحكي من حاشيته على الذخيرة ، قال عند قوله في الادواري خلاف : لم نجد خلافًا من الفقها. في ذلك ، ومجرد المناقشة من بعض المتأخرين لا يجمله محل خلاف ، لأن الفقهاء ذكروا الشرائط وجملوااستمرارها طول الحول شرطًا، مع أنك عرفت أن حول الحول شرطًا وأن الحول زمن التكليف ، مع أن عدم المانع لا يكفي بل لا بد من المقتضي ، لأن الأصل البراءة والعدم، ولم نجد عموماً لغوياً يشمل هذا الفرد النادر غاية الندرة، إذ في سني وقد بلفت الستين ما رأيته ولا صمعت أن أحداً رآه أو صمم أن أحداً رآه ، على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأ ، وأن عــدم التكليف لا يصير منشئًا للتُكليف ، وإن قال : لا بد من أن يكون أول الحول أيضًا في حال الافاقة فقد عرفت أن اعتبار الحول على نهج واحد، ويؤيده أن كلام الفقها، في الشرائط على نهج واحد، وأن التمكن من التصرف طول الحول شرط، وأن في بعض الأخبار(١) عدم الزكاة على مال الحجنون مطلقاً من دون تفصيل واستفصال، والبناء على أنه من الأفراد النادرة فلايشمله يهدم بنيان دليلهم كما عرفت، فتأمل جداً،

قلت: هوكما ذكر بالنسبة إلى الادواري ، أما المغمى عليه فالأقوى فيه ماذكره في المدارك مؤيداً بعدم استثناء الأصحاب له ، بل اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه ، وكذا السكران ، وربما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاء الله ، كما أنه قد من في الصبي ما يؤيده ، فلاحظ و تأمل ، والله أعلم .

( والمماوك لا تجب عليه الزكاة ) عند أصحابنا في المحكي عن للنتهى وباجماع المماه، ولا نعلم فيه خلافًا إلا عن عطا وأبي ثور كافي التذكرة ، الا صل والحجر عليه مع عدم الاذن بناء على منعها به ، والحسن كالصحيح (٢) عن الصادق (عليه السلام) وليس في مال المملوك شيء ولوكان له الف الف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئًا والصحيح (٣) عنه (عليه السلام) أيضًا ﴿ سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك أعليه والصحيح (٣) عنه (عليه السلام) أيضًا ﴿ سأله درهم ﴾ والموثق (٤) عنه (عليه السلام) أيضًا ﴿ ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : أحلاني من ضربي إياك أو من كل ماكن مني اليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حسل رغبة فيا أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه وغبة فيا أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال هي ? قال : لا، فقلت : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٣ \_ من أبر اب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) و(٣) الوسائل - الباب - ٤ - من أبو اب من تجب عليه الزكاة - الحديث ٢-٩

<sup>. (2)</sup> التهذيب ج ٨ ص ٧٢٥ - الرقم ٨٠٨ مع نقصان يسير فيه

ثم قال : فليردها له ، فانها لا تحلله ، فانه افتدى نفسه من العبد مخافة المقوبة والقصاص يوم القيامة ، فقلت : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال الحول قال : لا إلا أن يعمل له بها ولا يعملى العبد من الزكاة شيئًا ، وغير ذلك .

بل المتجه عدمها عليه ﴿ سواه قلنا بملك أو أحلنا ذلك ﴾ كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، لأن خطابه بها مناف لمدم قدرته على شيء ، وخطاب السيد بها بعد أن لم يثبت ولايته شرعا في أمثال ذلك لا دليل عليه ، ولاطلاق النصوص الزبورة ومحكي الاجماع المعتضد بفتارى الأصحاب التي لا وجه معتد به لدعوى ابتنائها على عدم الملك ضرورة كونه حينئذ من بيان الواضحات ، وإن كان التحقيق عدم ابتنائها على ذلك ، ولا على الملك ، بل على أن المراد بيان ما نعية الملك المزكاة مع قطع النظر عن ذلك ، كا يؤي اليه ما في الصحيح (١) والموثق (٢) مما هو كالتعليل لعدم الزكاة عليه من أنه لا يعطى من الزكاة عليه من أنه الزكاة على تقدير الملك واضح الضعف ، بل هو مناف لما ذكروه من عدم الزكاة على المكاتب مع الملكية ، فالتحقيق عدم الزكاة عليه مطلقاً حتى لو رفع الحجر عنه مولاه وصرفه اللاطلاق الزبور ، بل هو كصريح الوثق ، فما عن القطيفي والأردبيلي من الزكاة عليه حينئذ فيه مالايخني ، والخطابات الوضعية على فرض شحولها المقام لا تصلح لمارضة ما هنا من وجوه .

ومن ذلك يظهر لك الوجه فى قول المصنف : ﴿ وَلَوْ مَسَلَمُهُ سَيْدُهُ مَالاً وَصَرَفَهُ فَيَهُ لَمْ تَجِبَ عَلَيْهُ الزّكَاهُ ﴾ بناء على إرادة المماوك من الضمير الحجرور بالحرف ﴿ وقيل : عللك وتجب عليه الزّكاة ﴾ لاطلاق خطاب الوضع الذي قد عرفت رجحان ما هنا عليه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ۽ ــ من أبو اب من تبحب عليه الزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) التهذيب ج ٨ ص ٧٧٠ ـ الرقم ٨٠٨

من وجوه ، على أنه لم نعرف القائل به ، بل ولا القائل بالزكاة على المعلوك مع كونه مالكا في غيره أيضاً سوى ما استظهر من الوسيلة ، حيث أنه لم يذكر الحرية هنا من الشرائط منضما إلى مايظهر منها في باب العتق من الملكية ، ولاريب في ضعفه على تقديره . ﴿ وَقِيلَ ﴾ والقائل المشهور : إنه ﴿ لا يملك والزُّكَاةَ عَلَى مُولاه ﴾ فيه وفي كلما في يد العبد مما هو ملك السيد ، بل عرب المنتهى نسبته إلى أصحابنا مشعراً بدعوى الاجماع عليه ، لكن في صحيح ابن سنان (١) ﴿ فَلَتَ لِلصَّادِقُ ( عَلَيْهِ السَّلَامِ ) : مماوك في يده مال عليه زكاة قال : لا ، قلت : فعلى سيده قال : لا ، لأنه لم يصل إلى السيد وليس هو المماوك » الذي قيل معناه على تقدير الملكية أنه لم يصل إلى السيد والحال أنه ليس المماوك ، إذ قوله ( عليه السلام ) : ﴿ ليس هو المماوك ، ليس كلاما مستأنها وعلة لمدم الزكاة على المماوك ، إذ لوكان كسذلك لذكر عقيب قوله : ﴿ لا ﴾ بل هو تتمة عدم الزكاة على السيد ، فيصير المعنى أنه وصل إلى السيد والحال أنه لمماوكه ، فمعنى وصوله إلى السيد أن يد مملوكه يده ، والحال أنه ملك للمبد، وأما على تقدير عدم الملكية وواضح ، لأن من المعلوم أن يده ليس بد مالكية ، فما في يده يكون في بد مولاه قطعًا ، فكيف يقول لم يصل اليه ، فلابد أن يكون الراد أنه لم يصل اليه وصولا تامًا ، بل وصل اليه وهو للعبد ، بمعنى أنه مختص به ومنتفع به وحاله حال المال المعد للضيافة الذي لا يسع صاحبه المنع عن أكله ، لمنافاته المروة ، فهو حينتذ غير متمكن من التصرف فيه ، وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي أخذه منه ، بل لو جمل قوله ( عليه السلام ) : ﴿ ليس هو المماوك، علة لعدم الزكاة على العبدكان الراد من عدم وصوله إلى السيد عــدم انتفاعه وهو معلوم ، مؤيداً ذاك كله بخلو النصوص السابقة النافية للزكماة على المعلوك

<sup>(</sup>۱) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٤ الجواهر \_ ٤

عن بيان أنها على السيد ، وبالأصل و بغير ذلك ، وظهور الاجماع السابق ممنوع ، إذ لم متعرض للمسألة إلا بعض .

بل قد يستظهر تحمل عبارة التن عدم وجوبها على السيد مع القول بعدم الملكية حتى يكون مقابلاً لما حكاه أخيراً بلفظ القيل ، وفيه أن الصحبح الزور لا يعارض الاجماع القطمي على وجوبها على البالغ الماقل المائك المتمكن من التصرف، وهوالشاهد على صحة إجماع المنتهى، فلابد حينتذ من حمله على ما إذا كان المال في يد العبد ولم يتمكن المولى من التصرف فيه الهيبة أو امتناع أوعدم العلم به أو نحو ذلك مما هو مسقط للزكاة في غيره من الأموال ، ودعوى أن كل ما في بد العبد كـذلك محل منم ، كما أنه لابد من حمل إطلاق النصوص السابقة على نفي الزكاة عليه لا على ما يشمل السيد، نعم يتجه سقوطها عن المولى بناء على ملكية العبد ، لانتفاء ملكه وقدرته على الانتزاع ، بل والتملك لا توجب الزكاة فتسقط عنه حينئذ لذلك ، وعن العبد لما عرفت ، وبناء على وجوب الزكاة عليه على تقدير الملك أو مع رفع الحجر عنه فلا يبعد خطاب العبد بها لظاهر الأدلة ، وربما احتمل كون الخاطب الولى كولي المجنون واليتيم ، لكونه محجوراً عليه في التصرف، وفيه ضمف ، وعلى كل حال فالمتجه وجوبها على المولى بناء على عدم ملكية العبد ، وربما كان في الصحيح الزبور دلالة عليه إذا وصل إلى يد السيد ، بل في المروي (١) عن قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جــد. علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ﴿ أيس على الماوك زكاة إلا باذن مواليه ، دلالة عليه بناه على إرادة التوكيل له في الاخراج من الاذن فيه ، والله أعلم .

وقد ظهر لك مما ذكرنا عدم الفرق في المماوك بين القن والمدبر وأم الواد بل ﴿ وَكَـٰذَا الْمُكَاتِبِ المُشْرُوطُ عَلَيْهِ ﴾ والمطاق الذي لم يؤد شيئًا ، ضرورة صدق المعاوك

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ب

المنفي عنه الزكاة في النصوص السابقة على الجيم ، وملكية المكاتب لما يكسبه لا تنافي اندراجه فيه ، خصوصاً بعدما عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المهلوك على القول بملكيته ، الاطلاق الزبور ، مضافاً إلى ما في التذكرة « المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق بعضه ، سواه كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً في الذي كسبه ولا عشر أرضه عند علمائنا » بل عن المنتجى أنه قول العلماء عدا أبي حنيفة وأبي ثور ، وإلى خبر أبي البختري (١) عن الصابق ( عليه السلام ) « ليس في مال المكاتب زكاة » الظاهر في البختري (١) عن الصابق ( عليه السلام ) « ليس في مال المكاتب زكاة » الظاهر في المبيد حتى عن السيد أيضاً ، وهو كذلك بناه على أن المال المك العبد دون السيد إلا إذا يجز ، فينكشف ملكه أو يحصل حينئذ ، إذ لا وجه لكون زكاته حينئذ على السيد حتى على الكشف ، الهدم النمكن منه قبل العجز ، بل وعلى أن المال ملك له دون السيد بعرفت ، ولمدم تمكنه منه قبل العجز ، إذ ليس له انتزاعه من يد العبد ومنعه من المعرف فيه ، وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره على القول بأن الجيع ملك السيد في الزكاة على السيد في الدحكي عن شيخه ، استضعافا للرواية ، ولا يجني عليك ما فيه .

و ( لو كان ) المكانب ( مطلقاً وتحرر منه ) شيء ( وجبت عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً ) بلا خلاف أجده : بل عن الحدائق أنه محل اتفاق ، لوجود المفتضي وارتفاع المانع، ودعوى الاندراج في اسم المملوك مع قلة الجزء ممنوعة ، ولوسلم فبناها التسامح المرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي ، وربما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكم حيث قال : والمعض يزكي بالنسبة كدنا قالوه ، هذا ، وفي كشف توقف في أصل الحكم عيث قال : والمعض يزكي بالنسبة كدنا قالوه ، هذا ، وفي كشف الأستاذ « أنه أي للعبد كما لايجوز له الاعطاء لايجوز له القبول إلا باذن سيده سابقاً أو

<sup>(</sup>١) الوسائل - الياب - ٤ - من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٥

لاحقاً ، فاذا قبل كان السيد وإن كان مأذوناً في القبض لنفسه على أصح الوجهين ، فيشترط قابلية المولى لأخذها ، ولو كان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يدخل في ملك المولى ، ولو كان مشتركا فان كان مأذوناً ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة حصته ، وإن كان وكيلا كان بينهم بالسوية ، وإن اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحق مقدار حصته دون غيره ، وفيه من الاشكال ما لا يخنى إذا لم يكن قد قصد المدافع السيد ، ولا كان العبد وكيلا عنه ، خصوصاً بعدما سمعت من نني إعطائه من الزكاة في الخبرين السابقين (١) وحمله على ما إذا لم يأذن السيد أو على أن المراد بحيث علكها هو لا شاهد عليه ولا داعى له ، فتأمل جيداً .

ثم إن الكلام فى اشتراط استمرار الحرية من مبدأ الحول إلى حين التملق فيما يعتبر فيه الحول وحصولها قبل التملق مستمراً إلى حينه في غيره هو الكلام في البلوغ والعقل، والله أعلم .

(و) كيف كان فر الملك شرط في الأجناس كلها ﴾ إجماعاً في الحكي عن نها بة الأحكام، بل باتفاق العلماء كما عن المعتبر، بمل كافة كما عن المنتجى، ولا بغبغي التأسل فيه إذا أربد عدمها في المباح ونحوه من غير المعادك، للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرف إلى غيره، بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيمه بالجهة العامة كالمعادك للفقراء والعلماء ونحوهم، لحكن ظاهر ما ذكروه من التفريع إرادة عدم الزكاة على غير المالك من الأشخاص، ولا بأس به أيضاً، والوجوب على المولي ونحوه باعتبار. قيامه مقام المالك.

( و ) إنما الكلام فيما ذكره المصنف والفاضل والشهيد من أنه ( لابد أن يكون تاماً ) بل أشدهم إشكالا المصنف هذا ، لذكره التمكن من التصرف شرطاً آخر، بخلافهما

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ١ و.٣

في اليبان والقواعد ، فان الأول قد ذكر التمام خاصة ، ثم قال : والنقص بالمنع من التصرف، والموانم ثلاثة: أحدها الشرع كالوقف ومنذور الصدقة والرهن غيرالمقدور على فكه ، ثم ذكر فروعاً في البين ، وقال : المانع الثاني القهر ، فلا تجب في المنصوب والمسروق إلىآخره ، الثالث الغيبة ، فلا زكاة في الموروث حتى يصل اليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه إلى آخر كلامه ، وقال في الثاني : الرابع كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : الأول منع التصرف ، فلا تجب في المفصوب ولا الضال ولا الحِمود بفير بينة إلى آخره ، الثاني تسلط الغير عليه ، فلا تَجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور التصدق به ، إلى آخره ، الثالث عدم قرار اللك ، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبول والقبض ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ، إلى آخره ، وإن أمكن مناقشتهما من وجه آخر ، أما المصنف ومن عبر كتمبيره فقد يشكل بأنه إن أريد به عدم تزلزل الملك كما ذكره بمض المحققين لم يتفرع عليه جريان المبيع المشتمل على خيار في الحول من حين المقد ، ولا جريان الموهوب فيه بمد القبض ، وإن أريد به كون المالك متمكناً من التصرف في النصاب كما عن المعتبر الايماء اليه لم يتجه هنا لتصريح المصنف به بعد ذلك وإن أريد به حصول تمام السبب المقتضي الملك كما عن بمضهم لم يكن فيه زيادة على اعتبار اللك ، ألابم إلا أن يقال : إن الراد به عدم نقص اللك لا من حيث عدم النمكن من التصرف بل من جهة مانع آخر كالفنيمة والنذر ونحوهما ، وعدم التمكن من التصرف قد يجامع تمسام الملك كما في المفصوب والمفقود ونحوهما فلا يجتزى به عنه ، كما أنه لا يجتزى بالمكس من حيث انسياق إرادة إخراج مثل الفصب ونحوه بما هوتام الملك من التمكن من التصرف ، ضرورة انسياق التام من الملك فناسب حينتذ الجمع بينها والآمر سهل بعد ذكر التحقيق في كل ما فرعوه في المقام ، فان المتبع الدليل لا التعبير ،

إذ ليس في شيء مما عثرنا عليه من النصوص لفظ التمامية ، بل ولا لفظ التمكن .

﴿ فَ ﴾ نقول : ﴿ لِو وهب له نصاب لم يجرُ في الحول إلا بمد القبض ﴾ بلاخلاف أجده فيه بناء على عدم حصول الملك قبله ، كما أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه ، والوجه فيهما مماً واضح ، ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في الأول ، لمدم الملك وعدم جواز التصرف له فيه ، بخلاف الثاني ، فان جميع الأدلة شاملة له ، وتسلط الواهب على النسخ في بعض الأحوال غير مانع من تمامية اللك ، فلا يشك في شمول الأدلة له حينتذ ، كما أنه لايشك في شمولها للواهب في الأول ، لعدم الخروج عن الملك فتجب الزكاة عليه حينثذ ، نعم قد يتجه وجوب الزكاة قبل الفبض بناء على اعتباره في اللزوم دون الملك ، إلا أنه يمتبر حينئذ النمكن منه بناء على اشتراطه كما ستعرف ، هذا ، وفي المسالك ﴿ لا فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول: إنه ناقل أو أنه كاشف عن سبقه بالمقد ، لمنع المتهب من التصرف في الوهوب قبل القبض على التقديرين » وفي المدارك « أنه غير جيد ، لأن هذا الخلاف غير واقم في المبة ، وفي مفتاح المكرامة ﴿ ولقد تقبعت فوجدت الأمركا ذكره في المدارك لكن لَمْ أُسِيعَ النتبع، قلت : قال في شرح الأستاذ : إن القبض على القول بكونه شرطاً لللزوم في الهبة يكون شرطًا لتمامية الملك حينتذ، إذ ليس معناه أنه بمجرد الهبة ينتقل الوهوب إلى المتهب، إذ الهبة من المقود الجائزة قطمًا ، وليس القبض من ملزماتها جزمًا ، إذ بعد القبض يجوز عند الكل رجوع الواهب إلا المواضع الخاصة التي ذكروها وعينوها ، ولم يجعل أحد بمن له فهم مجرد القبض من الملزمات بلا شك ولا شبهة ، ولا يخني على من له أدنى درية ، وصرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض شرطًا في اللزوم في الهبة ليس المني الممروف لماعرفت من وجهه ، بل قالوا : معناه أن العقد يوجب ملكيته

مراعاة تتحقق بالقبض ، فان تحقق اعتبر (أثمر خل) من حين العقد ، وصر حوا أيضاً بأن الاجماع واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا تتحقق الممرة عند الكل ، فجعلوا لمحل المنزاع ثمرات خاصة ، ولم يجعل أحد كون الممرة أنه يمجرد العقد تتحقق الملكية التامة ، غاية الأمر أنه يجوز له أن يفسخ ، وأنه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما المتهب ، وأن القبض وفع جواز الفسخ ، فيكون الهبة حينئذ من العقود اللازمة ، إذ لا شك في كونه فاسداً ، وهو صريح فيا ذكره في المسالك ، إلا أنه لا يخني عليك عدم ثمرة معتد بها هنا في تحقيق ذلك ، ومن هنا كان تأخير الأمر إلى محله أليق .

ولو رجم الواهب قبل الحول سقطت الزكاة قولا واحسداً كما عن المنتهى الاعتراف به ، وإن كان بعد الحول وإمكان الآداه وجبت الزكاة ، ولا يضمنها المتهب لجريان استحقاق الفقراء إيناها مجرى الاتلاف ، بل لم يقيد في محكي المنتهى بامكان الآداء بخلافه في محكي المنذكرة وكشف الالتباس ، بل صرحا بأنه لو رجم الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب ، وإن رجع بعد الحول وإن كان الرجوع قبل الأداء فلا زكاة على المتهب ولا على الواهب ، ولعل إطلاق المنتهى أجود ، اهدم اعتبار التمكن من الآداء في الوجوب ، و مالا يعتبر فيه حول الحول كالفلات يشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلم الوجوب بالنصاب ولم يرجع به الواهب حتى بلغ محل تعلق الزكاة عنده ، فتأمل جيداً ، والله أعلى .

( وكذا لو أومي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) لأنه وقت انتقال المتوصى به إلى ملك المومى له إن قلنا إن القبول ناقل ، وأما على الكشف فهو وإن حصل اللك قبله إلا أنه لم يكن المومى به اليه عالماً به بل ولا متمكناً منه ، فلا يجري في الحول أيضاً عليه إلا بعده ، خصوصاً إذا قلنا إن المراد بالكشف أنه بالقبول يحصل الملك سابقاً لا أنه يحصل العلم به خاصة والمؤثر الملك غيره ، نعم لا يكني ذاك في الجريان

في الحول قبل التمكن منه كما عن جماعة التصريح به ، وإطلاق المصنف وغيره اعباداً على الظهور ، ولأن الكلام هنا من حيث شرط تمامية المالك ، بل الموروث لايجري في الحول بوت مورثه ، بل من حين التمكن منه وإن كان وقت الانتقال اليه الموت ، كاهرو واضح ولو اشترى نصاباً ) من الحيوان (جرى في الحول من حين المقد لا بعد الثلاثة ) لأن الانتقال يحصل بالمقد لا بعدها ، وخيار المشتري غير منقص الملكية ، خلافا الشيخ فبعدها ، فلا يجري في الحول إلا بانقضائها (و) منه يعلم الحال فيا (لو شرط البائع أو ها خياراً زائداً على الثلاثة ) قانه ( يبني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين المقد / في جري حينئذ في الحول من حينه ، لكن قد يشكل ينقصان والوجه أنه من حين المقد / في عربي عينئذ في الحول من حينه ، لكن قد يشكل ينقصان الملك بناء على عدم جواز التصرفات المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوها ، ومن الملك بناء على عدم جواز التصرفات المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوها ، ومن المال في فوائد الشرائع : ولفائل أن يقول : أين تمامية الملك والمشتري ممنوع من كثير من التصرفات .

وفي المسالك لو شرط البائع أو هما خياراً زائداً على الثلاثة اتجه قول الشيخ أي وإن لم يكن المنشأ ما ذكره من عدم الانتقال ، وبنحو ذلك صرح في المدارك وشرح الأستاذ للمفاتيح ، واحتمال إرادة من تعرض لذلك الرد على الشيخ بنفيه ملاحظة كلاتهم بل صرح غير واحد بوجوب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقياً ، بل في الحكي عن الموجز وشرحه أنه لو زاد عن حول ورجع فالزكاة على المشتري ، فان أخرج من غيره وإلا أسقط البائم من الثمن مقابل الفريضة .

ومقتضاها أن ضمان الزكاة على المشتري ، وكا نه لاقتضاء الحيار رجوع المبيع تاماً أو عوضه ، ولذا يرجع عليه بالقيمة لو تلف في يد المشتري ولو من غير تفريط ، ويقرب من ذلك ما في الحكي عن التذكرة من أنه إذا أقبض المشتري الثمن عن السلم أو غير المفهوض وحال عليه الحول فالزكاة على البائع ، فان انفسخ العقد لتلف المبيع أو

تعذر المسلم فيه وجب رد النمن ، والزكاة على البائع ، ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ ، وعلى كل حال فملاحظة كلاتهم تنفي الاحمال المزبور قطعا ، بل حملها على منع عدم جوازالتصرف للمشتري مع خيار البائع وأن خياره برجع فسخه لوفسخ إلى القيمة أو إلى نفس التصرف الواقع من المشتري أولى ، وإن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الحيار ، وإلا كانت المسألة محلا النظر بناه على اشتراط تمامية الملكية ، أللهم إلا أن يمنع عدم تناول أدلة الزكاة لمثل هذا الملك الؤثر تبعية في النماء وغيره ، فيتجه حينئذ ما ذكروه ، وتعليل اشتراط المامية بأنه يمتنع عليه الدفع من نفس المين لعدم استقرار ملكه ولا دليل على وجوب الدفع من غيره يدفعه منع عدم جواز الدفع من المين ، بل له المدفع ، وإذا فسخ البائع كان مضموناً عليه بالقيمة كما لو تلف في يده ، فتأمل جيداً فان المسألة من المشكلات ، ولا تحرير لها في كلام الأصحاب ، والله أعلى .

﴿ وكذا لو استقرض مالاً وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه ﴾ الذي هو وقت الانتقال كما هو المشهور ، لا التصرف كما قيل ، وقد ذكر نا ضعفه بما لا من بدعليه في باب القرض ، أو أنه راجع إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يمقوب بن شعيب (١) وحسر زرارة (٢) كما أوضحنا ذلك كله مفصلا في باب القرض ، فلاحظ ، والله المسدد .

( ولا تجري الفنيمة في الحول إلا بعد القسمة ) لأنها لا تملك بالحيازة , وإنما تملك بها عند المشهور على ما في المسالك ، ولايشكل بأنها حينتذ مال بلامالك ، لامكان القول بأنها ملك للمسلمين كباقي أموال الكفار ، إلا أن الفانمين أحق بها من غيرهم ، وربما يؤيده تصريح غير واحسد باختصاص بعض الفانمين بالفنيمة مع إسقاط الباقين

<sup>(</sup>۱) و (۷) الوسائل ـ الباب ـ ٧- من أبو اب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥ ـ ١ الجو اهر ـ ٥

وإعراضهم الذي لا يزيل ملك العين لو كان ، بل وتصريح الفاضل بأن للامام قسمتها بينهم قسمة تحكم، لو كانت أجناساً متعددة ، فيخص بمضهم ببعضها دون الباقي ، لكن قد يناقش يمنم السقوط بالاسقاط ، وإنما الصرح به السقوط بالاعراض ، وهو يزيل ملك العين ، وبمنع أن للامام القسمة قسمة تحكم ، بل ربما ظهر من المحكي عن خلاف الشيخ الاجماع عليه ، فانه بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال : وهو غير صحيح عندنا ، لأن له في كل جنس نصيباً ، فليس الامام منمه ، على أن الفاضل في المحكى عن منتهاه وتذكرته ونهايته قدصرح بأنهم يملكون بالحيازة ، ولكن لم يجر ذلك في الحول لعدم عامية الملك وضعفه معللا له بما عرفت في بعضها ، بل هو في المنتهى قد صرح بأن الغانمين يملكون أربعة أخماس الغنيمة بالحيازة ، فاذا بلغ حصة الواحد منهم نصابًا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ، وهل يتوقف الحول على القسمة ؟ الوجه ذلك ، لأنه قبل القسمة غير متمكن نحوقوله في المحكي من تحريره : الفانم يملك بالحيازة ، والأقرب ابتدا. الحول من القسمة ، وظاهره تمامية الملك وأن المانع عدم النمكن ، فلا تنافي عنده بين الملك بالحيازة وقسمة التحكم ، وهوكذلك عند التأمل ، وكا نه لحظ بما ذكره من تعليل عدم الزكاة مع قوله بالملك بالحيازة التعريض بما في الخلاف ، فانه قال أولاً : إنها تجري في الحول من حين الحيازة ، ثم قال : ولو قلنا لا تجب الزكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة لكان قوياً ، وظاهره اختيار الأول كالحكي عن ظاهر المعتبر .

ولكن على كل حال قد ظهر لك من ذلك كله انحصار الخلاف فيها بعد أن لم يفرقوا جميعهم بين كون الفنيمة جنساً واحداً أو أجناساً مختلفة إلا ما في محكي التحرير، حيث قال: لو قيل بوجوبها في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها ، ومحكي المنتهى فانه بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال: وهوقوي ، قلت: قد يقال إن المتجه وجوب الزكاة أيضاً في المال وإن لم يعين المالك ، لاطلاق الأدلة ، أللهم إلا أن يدعى

قصورها عن تناول مثله .

وكيف كان فالتحقيق عدم الجريان في الحول إلا بعد القسمة بناه على ما سمعة من المسالك ، أما على القول بالملك بالحيازة وأنه كباقي الأموال المشتركة كما هو الأقوى لاطلاق ما دل على الملك بالاغتنام من الآية وغيرها فقد يشكل دعوى عدم تناول أدلة الزكاة لمثله لضعفها ، بل مقتضى إطلاق الأدلة الشمول حتى لوقانا بأن الامام قسمة التحكم ضرورة رجوعها حينئذ إلى أن اللامام التحكم في الملك ، فهو مزيل له عند حصوله ، أما قبله فالملك متحقق ، نعم ينبغي مع ذلك اعتبار التمكن بناه على اشتراطه ، وظاهر المدارك حصوله بالتمكن من القسمة ، وظاهر غيره بل صريحه توقف حصوله على القبض منه أو وكيله أو الامام من غير فرق بين حالي الحضور والغيبة ، بل في القواعد والبيان ومحكي وكيله أو الامام من غير فرق بين حالي الحضور والغيبة ، بل في القواعد والبيان ومحكي التذكرة والنهاية أنه لا يكني عزل الامام (عليه السلام) بغير قبض الغانم ، ولعله لعدم المناهية بدونه ، ولأن له الاعراض حينئذ ، نعم لو قبض له الامام صار ملكا له حقيقة ، فيجري حينئذ في الحول كا عن جامع القاصد التصريح به ، وقد يشكل بعدم منافاة فيجري حينئذ في الحول كا عن جامع القاصد التصريح به ، وقد يشكل بعدم منافاة التسلط على الاعراض التمامية بعد فرض حصول الملك قبله كالخيار .

(و) لعله لذا قال في المتن ومحكي المنتهى والتحرير والوجزوشر حه: إنه ( لوعزل الامام قسطاً جرى في الحول إن كان صاحبه حاضراً ، وإن كان غائباً فعند وصوله اليه) ويمكن أن يكون ذلك منهم ليس لحصول تمام الملك بنفس العزل بل المراد القبض عنه مع ذلك ، إلا أن الفرق بين الحاضر والفائب التمكن وعدمه الذي يمكن إرادة الأولين له ، فلا يكون في المسألة خلاف من هذه الجهة حينتذ ، وتمام التحقيق في هذه المسائل في باب الجهاد إن شاه الله .

﴿ وَلَوْ نَذَرُ فِى أَنْنَاهُ الْحُولُ الصَّدَقَةُ بِمِينَ النَّصَابُ ﴾ تمامه أو بَعْضُهُ نَذُراً غير مُوقَتُ وغير مُعْلَقَ على شرط ﴿ انقطع الحول ﴾ بلا خلاف أجده فيه ﴿ لتَعْيَنَهُ للصَّدَقَةَ ﴾ وعدم جواز التصرف فيه بما ينافي النذر ، فيكون ملكه غير تام ، فلا تشمله أدلة الزكاة خصوصاً بهد ممارضتها بأدلة النذر المفروض تعلقه قبلها ، فيرجح عليها قطعا ، كما أنه لا خلاف ولا إشكال في تقدمها عليه لو كان بعد تعلقها ، فتخرج حينئذ أولاً ثم يوفى بالنذر ، وأولى ، ن ذلك في سقوط الزكاة ما لو جعله صدقة أو ضحايا كما ذكره غيرواحد من الأصحاب بناه على خروجه بذلك عن الملك ، بل في المدارك أنه قطع به الأصحاب وإن كان لنا فيه نظر ، والاجماع المحكي عن الايضاح أن النذر لا يخرج النصاب عن الملك محمول على الصورة الأولى ، وعلى كل حال فوجه الأولوية واضح ، إذ يكون النذر حينئذ ما نعا للسبب الذي هو الملك ، بخلاف الأولى ، قانه ما نع الشرط ، وهو الممكن وإن كان عملوكا .

ولو نذر الصدقة بمين النصاب نذراً موقتاً بما قبل الحول ووفى بالنذر فلا إشكال كما إذا لم يف وقلنا بوجوب القضاء ، وإلا فني شرح اللمة للاصبهاني وجبت الزكاة بلاشبهة ، وفيه أن الحول قد انقطع بمجرد النذر الذي قد عصى به ، نعم ينبغي استثناف جول من حين العصيان .

ولو وقته بما بعسد الحول ففيه أيضاً أنه إن كان الوجوب لا يتعلق إلا باتيانه احتمل وجوب الزكاة ثم التصدق بالباقي إذا أتى الوقت ، وعدم وجوب الزكاة نظراً إلى نقص الملكية والتصرف ، وإن كان يتعلق بمجرد صيفة النذر تعين العدم ، لما قلمناه وعلى الأول إن أخر أداء الزكاة إلى وقت التصدق بالمنذور فيه كان أحوط ، وفيه بعد الاغضاء عما في ذيله أنه لا ينبغي التأمل في تعلق النذر به حال الصيفة بالعمدقة به في ذلك الوقت ، وعليه ببنى عدم جواز إتلافه قبل الوقت ، وليس هو كالواجب الموقت في جواز إتلاف مقدماته قبل الوقت لو قلمنا به ، لعدم الوجوب ، كما لا يخفي على من لاحظ المرف ، بل ينبغي الجزم بالسقوط عند من قال به في المعلق على الشرط المحتمل ،

ضرورة كون الفرض من المقطوع به لا المحتمل ، فتردده في غير محله ، وكذا ما فيه أيضا من أنه إن كان المذر في الحول وتعلق ببعض لا يدخله شيء من القدر الواجب في الزكاة وكان مطلقاً غير موقت فقد قطع الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر بالعدم، قال الشيخ : لزوال الملك ، وقال المحقق : انقصه ، ولعله المراد بالأول ، وفيه ما عرفت إلا أني لم أظفر فيه بخلاف أو تردد من أحد ، وإن كان موقتاً بما بعد الحول وقلنا يتعلق بمجرد النذر أو بما قبله ولم يف به وأوجبنا عليه القضاء كان بحكم المطاق ، وإن وفي فلا إشكال ، إذ فيه ما لا يحني بعد فرض كون متعلق النذر البعض الذي لم يدخله شيء من القدر الواجب ، نعم هو كذلك في البعض الزكوي ، ولعله المراد ، إلا أن شيء من القدر الواجب ، نعم هو كذلك في البعض الزكوي ، ولعله المراد ، إلا أن خارج عن القدر الواجب إخراجه في الزكاة لزمه الأمران ، لكن قد ينافيه أنه حينئذ لا وجه لنردده فيا حكاه عن قطع الشيخ والمصنف ، ضرورة كون الوجه فيه كالكل ، فتأمل جيداً .

هذا كله في غير المعلق على شرط، أما هو فعن نهاية الأحكام احمال الوجوب إذا حال الحول قبل الشرط، لأنه مال مملوك حال عليه الحول، وعدمه لمنعه من التصرف فيه، وهو الأقوى كما في محكي الايضاح والوجز والكشف وجامع المقاصد وظاهر القواعد واللمعة ومحكي التذكرة التردد، وكانه لما شمعته من النهاية، ويمكن أن يكون للتردد في المنع من جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط، إذ المحكي عن تأني الشهيدين في باب العتق جواز التصرف، ولعله لأصالة عدم الشرط، واستصحاب الجوازالسابق ونحوذلك، والتحقيق بأني في محله إن شاء الله تعالى، وعن ابن المتوج أنه إن حصل الشرط قبل الحول سقط، وبعده لا يسقط، وإن حصلا مما أخرج الزكاة وتصدق بالباق، ولقائل أن يقول: إنه لا وجه للتردد بعد البناء على عسدم جواز

التصرف له بما ينافي النذر ، وإن الممكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة ، إذ هو جينئذ كالمذر المطلق ، فينبغي حينئذ الجزم بالسقوط الذلك ، لا لما عن الايضاح من أن اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب الزكاة وصحة العذر واستمراره يقتضي استلزام المحال ، فانعما لو اجتمعا فحال الحول وحصل الشرط تعلق بعين واحدد حقا النذر والزكاة جيما ، وهما متضادان ، إذ هو كما ترى لا يقتضي ترجيح النذر على الزكاة ، ولذا أورد عليه الشهيد في الحكي من حواشيه على القواعد بالمنع من تعلق النذر بما تعلق به الزكاة إذا قلنا بأنه لا يتعلق حكمه إلا بعد تحقق الشرط ، بل يكون مثل التالف فيما تعلق به النذر ، فاما أن يسقط أو يجب مثله أو قيمته ، فالوجه حينئذ ما ذكرناه ، واليه يرجع ما في المدارك من أن المتجه منع المالك من التصرفات المنافية النذر كما في المطلق ، والإ وجبت الزكاة مع تمامه ، وكان القدر الخرج من النصاب كالتالف من المنذور ، وأبلا وجبت الزكاة مع تمامه ، وكان القدر الخرج من النصاب كالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط ، وهو جيد جداً .

لكن فى شرح اللمة للاصبهائي \_ بعد أن حكى ما سمعته من الايضاح والايراد عليه \_ قال : « والتحقيق أن الشرط إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده ، وعلى الأول فالنذر إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده ، وعلى الثاني أيضاً إما مطلق أو موقت بوقت الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده ، وعلى كل حال فالنذر إما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه ، وفرض الأصحاب فى نذر الجميع وإطلاق الشرط والنذر ، فان تعلق بالبعض وباقي القيود مجالها فلا شبهة في أنه لا يجرى فيه ما ذكره فخر الاسلام من لزوم إمكان الحال ، وإن كان الشرط موقتاً بما في الحول والنذر مطلماً ولم تجميع النصاب و بعضه ، فيتعين السقوط في الأول ، وفي الثاني إن أسقطناها بالمنع التعلق بجميع النصاب و بعضه ، فيتعين السقوط في الأول ، وفي الثاني إن أسقطناها بالمنع

من التصرف، وإن كانت المسألة بحالها والنذر موقتًا بما في الحول أو وجبت المبادرة فان وفي بالنذر فلا إشكال ، وإن لم يف به إلى تمام الحول وأوجبنا عليه القضاء وتعلق النذر بالجيم فلا إشكال في السقوط ، وإن تعلق بالبعض فكذلك إن اعتبرنا المنع من التصرف، وإنكانت السألة بحالها والنذر موقتًا بما بعد الحولكان كمشر وطبشر طين أحدها في الحول والآخر بعده، بل كشروط بموقت بما بعده إن جملنا الوقت شرطًا وإلا كُان في توقف تملق النذر على حضوره وعدمه أيضًا تردد كالشرط، وإنكان الشرط موقتاً بما بعد الحول فان لم يتوقف تعلق النذر على تحقق الشرط سقطت الزكاة قطماً إن تعلق النذر بالجيم ، وكـ ذا إن تعلق بالبعض واعتبرنا المنع من التصرف ، وإن توقف وجبت الزكاة بلاشبهة ثم التصدق إما بالباقي إنكان تعلق بالكلء أو بالبمض المتعلق به النذر، وعلى التعلق بالكل إن أخر الزكاة إلى حصول الوقت كان أحوط كما م، وإن كمان حصول الشرط والوقت الوقت به النذر مطلقاً أو مشر وطاً متفقاً مع تمام الحول وقلمنا بمدم تعلق النذر إلا بحصول الشرط أو الوقت فاشكال إن لم نقل بالتداخل، أو كمان النذر مما لا يتداخل مع الزكاة كالهبة بمن لا يستحق الزكاة ، والأولى إن أوجبنا على من تلف متعلق نذره مثله أو قيمته الجمع بين الأمرين ، وإن لم نوجبه احتمل ترجيح الزكاة للدخول في العمومات وترجيح النذر ، كما أن من المملوم اشتراط التمكن من التصرف عند تمام الحول كاشتراط النمكن منه في أثنائه ، وهو هنا منفى للنذر ، وفيه أن انتفاءه إنما يكون إذا رجحنا النذر ، فالتمسك يستلزم الدور ، واختار بعض الأصحاب القرعة مطلقاً ، واحتمل سقوط الزكاة بناء على كون وجو نها تكليفًا بحتاج إلى الوجب الواضح ، وفيه أنه يكفي العمومات موجبة لها » وهو على طوله لم يأت بشيء نافع فيا نحن فيه ، وإنما هي مجرد أقسام واضحة الوجه ، بل يعرف كشير منها مما تقدم ، فالتحقيق حينئذ ما ذكر ناه سابقًا ، فلاحظ و تأمل . ولو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين فالظاهر سقوط الزكاة من أحدها ، والتعيين إلى الناذر .

ولو تماق النذر بالذمة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه ، لأنه دين ، وهو لايمنع منها ، نسم عن الشهيد في البيان أنه ألحق بالمنذوركونه صدقة الذي قلمنا أنه يخرج عن اللك بالصيفة ما لو نذر مطلقاً ثم عين له مالاً مخصوصاً ، وهو لا بحلو من بحث إذ لا دليل على تشخص مورد النذر هنا بمجرد التعيين .

ولو استطاع الحج بالنصاب وكان مضى الحول متأخراً عن أشهر الحج وجب الحج بلا إشكال ، فلوعصى ولم يحج حتى تم الحول وجبت الزكماة واستقر الحج في ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره ، أما إذا كان الحول قبل مضي أشهر الحج وجبت الزكاه وسقط الحبج كما أشار اليه في محكي البيان ﴿ وَلَوْ اسْتَطَاعُ بِالنَّصَابُ فَتُمْ الْحُولُ قَبْل سير الغافلة وجبت الزكاة ، فلوخرج بدفعها عن الاستطاعة سقط وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق الزكاه كاشفا عن عدم وجوب الاستطاعة أو تنقطم الاستطاعة حين تملق لزكاه ? إشكال ، وتظهر الفائدة في استقرار الحج ، فعلى الأول لا يستقر ، وعلى الثاني يمكن استقرارِه إذا كمان قادراً على صرف النصاب في جهازه ، لأنه بالاهال جرى عبرى المتلف ماله بعد الاستطاعة ، وإن كان كلامه لا يخلو من منافشة ، وفي محكى الموجز ﴿ لَوَ اسْتَطَاعُ الحَجِ بِالنَّصَابُ ثُمُّ تُمَّ الحُولُ قَبِلُ انقضاء أَشْهُرُ الحَجِ قَدْمُهَا عَلَيْهُ وَإِنْ سقط ، وكشفه ﴿ إِن تُم الحول قبل خروج الغافلة قدمها وإن سقط الحج ، وإن خرج الوفد قبل تمام الحول وجب الحج وسقطت ، إلى غير ذلك من كلاتهم القريبة مما ذكرنا فلمل إطلاق القواعد ﴿ ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحيج من الزكاة ، مغزل عليها .

والخس كالزكاة لا يمنعه الحج إذاكان مستقرأ قبل عام الاستطاعة ، نعم

لو ربح في عامها واستطاع سقط الحنس في ذلك العام ، ضرورة اعتبار خروج المؤونة في وجوبه ، والحج في تلك السنة منها ، وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة إذا كانت في العين ، وكذا الحنس دون غيرها من الحقوق كالكفارة ونحوها بما لا تعلق لها بالعين ، فانها كباقي الديون التي توزع التركة عليها مع القصور ، وكذا الحنس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالها المذمة ، خلافا لبهض العامة فقدمها على الديون على كل حال ، للنبوي (١) « فدين الله أحق بالقضاء » عكس ما عن آخر منهم أيضاً فقدم حق الآدي مطلقاً ، وعن الشهيد أنه قواه ، وعن ثالث التقسيط ، وعن الفاضل أنه لا بأس به ، والأضح ما ذكرناه ، هذا ، وعن جامع المقاصد « أنه إذا اجتمع الزكاة والحج به ، والأضح ما ذكرناه ، هذا ، وعن جامع المقاصد « أنه إذا اجتمع الزكاة والحج ومع ذهابها فها متساويان » قلت : هوكذلك في الأول ، أما الأخير ففيه بحث تسمعه إن شاه الله في كتاب الحج .

(و) كيف كان فقد ذكر الصنف وجماعة من الأصحاب أن ( التمكن مرف التصرف في النصاب معتبر ) في وجوب الزكاة ( في الأجناس كلها ) بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب ، بل في الحدائق نفي الحلاف فيه ، بل في الغنية الاجماع على اتبار الملك والتصرف فيه ، وفي الحلاف الاجماع على أنها لا تجب في المخصوب والحجود والسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه ، ثم نفي الحلاف عن فلك ، والظاهر إرادته الأعم من ذلك ، فيدخل الضال ونحوه كالفاضل في التذكرة ، فانه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرف قال : « فلا تجب في المفصوب ولا الضال والحجود بغير بينة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع » وقي

<sup>(</sup>۱) كنز العال - ج ۳ ص ۵۹ - الرقم ۱۰۳۷ وص ۵۷ الرقم ۱۰۶۵ الجواهر - ۳

محكي المنتهي ﴿ الْمُكُنِّ مِن التَّصِرُفُ شُرِطُ ، فلا يجب الزُّكاة في المال المُصوب والسروق والمجحود والضال والموروث عن غائبحتي يصل إلىالوارث أووكيله والسافط فيالبحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » وفي محكى كشف الالتباس لاتجب في المفصوب ولا الضال ولا المجحود بفير بينة إجماعًا ، وفي خبر سدير المسير في (١) ﴿ قَالَتَ لَأَ بِي جَمَفُر. ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق ؛ فدفنه في موضم فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضم من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ? قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه كان غائبًا عنه وإن كان احتبسه ﴾ وموثق إسحاق بن عمار (٧) ﴿ سأات أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل بكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ? قال : يمزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة قال : لا حتى يجيء ، قلت : فاذا هو جاء بزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده ◄ وموثقه الآخر (٣) عنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : ﴿ سألته عن رجل ورث مالاً والرجل غااب هل عليه زكاة ? قال : لا حتى يقدم ، قلت : أبزكيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده، وموثق زرارة (٤) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال ﴿ فِي رَجِلَ مَالُهُ عَنْهُ غَائَبُ لَا يَقْدَرُ عَلَى أَخَذَهُ قَالَ : فَلَا زَكَاهُ عَلَيْهُ حَتَى يُخْرِجٍ ، فاذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه زكاة اكل ما مر به من السنين ، وصحيح عبدالله بن سنان (٥) عنه (عليه السلام) أيضاً

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٧)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ٥- من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث

**<sup>7-4-4-1</sup>** 

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧ في الوسائل عن عبدالله بن بكير عمن رواه عن زرارة و الحكن ايس في التهذيب و الاستبصار وعن زرارة.

ولاصدقة على الدين ولاعلى المال الفائب عنك حتى يقع في يديك وصحيح إبراهيم (١) وقلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل يكون له الوديمة والدين فلا يصل اليها ثم يأخذها متى يجب عليه الزكاة ? قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي اليها ثم يأخذها متى يجب عليه الزكاة ? قال: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي الماله عبر ذلك من النصوص التي منها خبر عبدالله بن سنان (٢) المتقدم سسابقاً في زكاة مال الماله المشتمل على تعليل نفيها عن السيد بعدم الوصول إلى يده ، ومنها ما تسمعه أن شاء الله ، خصوصاً صحيح زرارة (٣) الوارد في القرض المستفاد منه أن الزكاة على من كان المال في يده ، وبالجلة لا يكاد ينكر استفادة اعتبار الشرط المزبور من النصوص من كان المال في يده ، وبالجلة لا يكاد ينكر استفادة اعتبار الشرط المزبور من النصوص ملاحظة ما محمته من معاقد الاجماعات التي هي صالحة للدلالة في نفسها فضلا عن أن ملاحظة ما محمته من معاقد الاجماعات التي هي صالحة المدلالة في نفسها فضلا عن أن تكون متممة ، فلا بأس حينتذ بدعوى التنقيح من جهتها منضمة إلى دعوى عدم القول بالفصل بين أفراد المنكن من التصرف ، فيتم حينتذ الاستدلال بنصوص المفقود (٤) بالفصل بين أفراد المنكن من التصرف ، فيتم حينتذ الاستدلال بنصوص المفقود (٤)

كما أن من ذلك يظهر لك ما في توقف سيد المدارك قانه بعد أن ذكر الشرط المزبور والقطع به في كلام الأصحاب والاستدلال عليه بصحيح ابن سنات وصحيح إبراهيم وموثق زرارة قال : ﴿ وهذه الروايات إنما تدل على سقوط الزكاة في المال الفائب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا على اعتبار التمكن من التصرف ، فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار البائع ونحوذلك ، نعم يمكن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب من تبحب عليه الزكاة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ . من ابواب من تجب عليه الزكاة

الاستدلال عليه بأنه لو وجبت الزكاة في النصاب مع عدم التمكن من التصرف فيه عقلا أو شرعاً للزم وجوب الاخراج من غيره، وهو معلوم البطلان، قان الزكاة إنما تجب في العين، إلا أن ذلك إنما يقتضي اعتبار النمكن من التصرف وقت الوجوب لا توقف جريانه في الحول عليه، والمسألة محل إشكال والنظر فيها مجال، وأنت إذا أحطت خبراً بما قلمناه عرفت خلو المسألة عن الاشكال، وأنه ليس النظر فيها مجال، على أنه قد يناقش فيا ذكره من التعليل بعدم التلازم بين وجوب الزكاة في المال بمعنى ثبوته وبين وجوب الاخراج من غيره مع تعدره، بل أقصاه تحقق شركة الفقراء له فيه كالمال المتجدد تعذره عليه بعد الحول قبل التمكن من الأداء الذي صرح المصنف وغيره بعدم اعتباره في الوجوب وإن كان معتبراً في الضمان.

فقال: ﴿ و إمكان أدا، الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب ﴾ بل عن المنتهى الاجماع عليه في الأول كما في المدارك ، وعن التذكرة الاجماع عليه في الثاني ، وهما الحجة بعد أصل البراءة و إطلاق الأدلة من غير فرق بين المطالبة بها وعدمها ، خلافاً لأبي حنيفة فاعتبر المطالبة بها مع ذلك في الضمان ، وربما ظهر من كشف الحق الاجماع على خلافه وحينئذ فلو لم يتمكن حتى تلفت بتلف جميع النصاب أو كانت معزولة أو تلف بعض النصاب لم يضمن ، لأن الزكاة في العين لا في الذمة ، فهي حينئذ في يده كالأمانة لاتضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، نعم لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجبت الزكاة عليه سواء قصد بذلك الفرار أم لا ، كما أنها لا تسقط بموته كذلك سواء تمكن من الأداء ، فهوضامن وإن لم يطالباه ، ولو دفعها إلى الساعي فتلفت فلا ضمان كما سيأتي .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فقد بان لك مما قدمناه من النصوص وغيرها أنه ﴿ لا نجب الزكاة في المال المفصوب﴾ الذي هو من معقد الاجماعات السابقة ، بل إطلاقهم فيه وفي

غيره يقتضى عدم الفرق بين كونه مما يمتبر فيه الحول كالأنعام ، أو لا يمتبر فيه ذلك كالفلات كما صرح به في المسالك وغيرها ، اكن في المدارك « هومشكل جداً ، المدم وضوح مأخذه ، إذ غاية مايستفاد من الروايات المتقدمة أن المفصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالماوك ابتداه ، فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لما على حكم ما لا يمتبر فيه الحول بوجه ، ولوقيل بوجوب الزكاة في الفلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيداً ، قلت : قد يدفعه ما سمعت من إطلاق مماقد الاجماعات وغيرها الذي لا ينافيسه الاقتصار على ذي الحول في بمض النصوص ، كما هو واضح ، بل قد يناقش ما فيها أيضاً والبيان والروضة ... من أنه إنما تسقط الزكماة في المفصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، فيجب فيما زاد على الفداه ، بل زاد في الثالث الاستمانة ولو بظالم ، وإن تردد فيه في البيان فقال : وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستمانة بظالم ، أما الاستمانة بعادل فتمكن \_ بأنه مناف لاطلاق الأدلة ، ضرورة صدق كونه مفصوبًا على كل حال ، أقابهم إلا أن يقيد ذلك بقوله ( عليه السلام ) في الموثق (١) : ﴿ وَإِنَّ كَانَ يَدَّعُهُ مُتَّهُمُدًا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين ، وهو مع أنه في المال الفائب قال الأستاذ الأكبر في شرحه المفاتيح : الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعاً حالا وعاقبة .

ومن ذلك بظهر لك الكلام في المجمود ، فانه كما عرفت قد صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه لكن قيدوه بما إذا لم يكن عنده بينة ، ومقتضاه الوجوب معها ، وعن المحقق الثاني أنه مشكل إنكان المراد وجوب انتزاعه وأدا. الزكاة ، وإنكان

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . من أبواب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٧

المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا كانت البينة بحيث يثبت بها وهناك من ينتمزعه ، ومرجمه إلى ما ذكرنا ، وأشكل من ذلك دعوى حصول التمكن بالقدرة . على الحلف الذي قد ورد (١) المدح على تركه والنهى عن فعله ، كالخصومة التي يحضرها الشيطان ، وبالجلة دعوى تحقق الشرط بذلك في غاية الاشكال ،، وأقصاه التمكن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة ، ومن ذلك يعرف ما في كشف الأستاذ من أن الظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجاناً أو بالعوض اليسير في وجه قوي ، ولو أمكنه الفاصب من التصرف مع بقاء يد الفصب فلا زكاة وإن كان في يده، ولو أمكن أخذه سرقة ونحوها من غير عسر فني كشف الأستاذ دخل في التمكن على إشكال ، قلت : تمرفه مما تقدم ، إنما الكلام فيما ذكره هو أيضاً متصلا بذلك ، قال : ولا يخرج عن التمكن بعروض شيء من قبله كاغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوي ، أما ما يتملق بالمحلوق كأنب يشترط عليه في عقد لازم ألا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستثنافه بمد ارتفاع المانم ، إذ قد عرفت أنه لا إشكال في خروجه عن النمكن بذلك. وإن كان من قبله .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فـ ﴿ لا ﴾ تجب أيضاً في المال ﴿ الغائب إذا ﴾ لم يتمكن من التصرف فيه بنفسه و﴿ لم يكن في يد وكيله أو وليه ﴾ بلاخلاف أجده ، للنصوص (٧) المستفيضة التي قد من جملة منها ، أما ما تمكن من التصرف فيه بنفسه أو بوكيله فالزكاة وأجبة فيه ، للالحلاق السالم عن الممارض بمد دلالة النصوص من وجوه متمددة على أعتبار العجز من التصرف في سقوط الزكاة عن الغائب ، إذ ليس مجرد الغيبة موجباً

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الأعان

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٥ ــ من أبواب من تجب عليه الزكاة

السقوط عكما أنه ليس عدمها موجبًا للزكاة ، ضرورة سقوطها عمن في بده المال مع عدم النمكن من التصرف عقلا أو شرعاً ، ووجو بها على المتمكن من التصرف فيه وإن كان غائبًا عنه ، ونصوص النفقة (١) مع احتمال خروجها بالخصوص عرب ذلك كما تعرفه إن شاء الله عند تمرض المصنف لذلك ممارضة لما هنا من وجه ، فالترجيح للمقام من وجوه ، وعبارة المصنف وغيرها كناية عما ذكر ناه من النمكن من التصرف ، فلاخلاف حينئذ في المسألة كما عن ظاهر الخلاف نفيه عنها ، وإن توهمه بمض متأخرين المتأخرين بل ريما مال اليه في الكفاية ، قال : إن استفادة رجحان عدم وجوب الزكماة في مال الفائب مطلقاً من الروايات غير بميد ، فلو قيل به لم يكن بميداً ، فتأمل جيداً كي يظهر لك ذلك ، كما أنه به ظهر لك أن المدار في الممكن من التصرف على المرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجوداً ، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه ، وحينتنذ فلاعبرة بالمجز عن بعض التصر فات مع صدقه ، كما لاعبرة بالمكن من البعض مع صدق سلبه ، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة الا مل بعد قاعدة الشك في الشرط شك في المشروط ، وربمـا احتمل الوجوب للاطلاق ، ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط ، والأول أظهر ، والله أغلم .

(و) كذا (لا) تجب الزكاة (في الرهن على الأشبه) الأشهر، بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً إذا كان غير متمكن من فكه لتأجيل الدين أو للمعجز إذ لم أجد فيه خلافاً سوى ما عن المبسوط حيث قال : لو رهن النصاب قبل الحول وجبت الزكاة ، فإن كان موسراً كاف إخراج الزكاة ، وإن كان معسراً تعلق بالمال حق الفقراء يؤخذ منه ، لأن حق المرتبن في الذمة ، مع أن الحكي عن موضع آخر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب زكاة الذهب والفصنة

منه خلافه ، قال : « لو استقرض الفا ورهن الفا لزمه زكاة الألف القرض دون الرهن لمدم تمكنه من التصرف في الرهن » كالحكي عنه في الخلاف « لوكان له الف واستقرض الفا غيرها ورهن هذه عند المقترض فانه يلزمه زكاة الألف التي في يده إذا حال الحول دون الألف التي هي رهن » نمم قال بعد ذلك : « ولو قلنا إنه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان قويا ، لأن الألف القرض لا خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكانها ، والألف المرهونة هو قادر على التصرف فيها بأن يفك رهنها ، والمال الفائب إذا كان متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف » وهو غير محل البحث ، ضرورة الفائب إذا كان متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف » وهو غير محل البحث ، ضرورة مراحته في المتمكن من فكه الذي يظهر من الدروس والبينان والمسائك والروضة ومحكي نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه ، لصدق نهاية الأحكام وحواشي القواعد والموجز وكشفه والميسية وجوب الزكاة فيه ، لصدق المتكن من التصرف فيه ، بل هو صريح بعضها ، بل في المسائك والروضة أن التمكن من تصرف أله المناه ، من تصرف الراهن .

قلت: مع فرض تعلق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون ملكا لغيره فالمتحدد عين على المالك ويكون ملكا لغيره فالمتحدد عينئذ ما سمعته من المبسوط من أخذ الفقراء حقهم منه ، أللهم إلا أن يقال: إن حاله كحال المال المرهون الذي مات راهنه وانتقل إلى ورثته ، فانه لا يبطل حق الرهانة بذلك .

وعلى كل حال فلا يخنى عليك مما قدمناه أن الأقوى عدم الزكاة مطلقاً ، وفاقاً لظاهر بعض وصريح آخر ، لعدم صدق التمكن معه وإن قدر على الفك الذي يحصل بعده صفة التمكن ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وأولى منه بالسقوط الرهن المستعار وإن تمكن المستعبر من الفك ، فلا تجب حينئذ الزكاة على المالك كما عن جماعة \_ منهم الشهيدان \_ التصريح به .

والحدائق ولا إشكال سواء كان الوقف عاماً أو خاصاً ، بلا خلاف كما عن السكفاية والحدائق ولا إشكال سواء كان الوقف عاماً أو خاصاً ، بل ولا في نماه الأول منها ، لهدم ملكه لمعين إلا بالقبض حتى لو اتفق انحصار فرده في الخارج ، وفي يحكي التذكرة والحواشي « لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولوحصل لواحد أكثر من نصاب لأنه غير مهين وإنما يملكه بالقبض » كما عن الحدائق « لو كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه كما لا زكاة فيه بيت المال بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يتبجه وجوبها في نماه الثاني منها إذا بلغ حصة كل منهم النصاب على ما صرح به جماعة » بل عن وقف النذكرة وإذاكان الوقف شجراً فأثمر أوأرضاً فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من النمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا » واليه يرجع ما عن البسوط من أنه لو ولدت الفنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة من أنه لو ولدت الفنم الموقوف المنافع من النبن والصوف ، وهوجيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك ، لكن في المدارك فيه نظر، ولعلمه من جهة المعدومية ، وفيه أنها غير قادحة في التبعي ، ولذا حكي عن التذكرة والتحرير النصريح بصحة الشرط الزبور ، ولعله الظاهر من غيرهما أيضاً ، والله أعلم .

(و) كسدًا (لا) تجب في الحيوان ( الضال ولا ) في غيره من ( المال المفقود ) لما عرفته سابقاً ، وكمان المصنف ذكره بالخصوص مقدمة لما بعده ، هذا ، وفي المسالك ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوماً في الحول لم ينقطع » وفي المدارك هو جيد ، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الفيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف ، وتمام البحث في هذه المقامات وغيرها يعرف مما قدمناه ، معها التمكن من التصرف ، وتمام البحث في هذه المقامات وغيرها يعرف مما قدمناه ، فلا خاجة إلى الاطناب فيها ولا في غيرها مما ذكره الأصحاب ، والله أعلم .

الجواهر .. ٧

وكيف كان ﴿ فان مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة ﴾ واحدة ﴿ استحبابا ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك ، بل في التذكرة أنه مستحب عندنا ، بل في عكي المنتهى إذا عاد المفصوب أوالضال إلى ربه استحب له أن يزكيه اسنة واحدة ، ذهب اليه علماؤنا ، لموثق زرارة (١) وخبر سدير (٢) السابقين الحمول ما فيها عليه ، الأصل وما سمعته مما يدل على اشتراط المتكن من الاجماع السابق وغيره ، وإطلاق صحيح إبراهيم (٣) وغيره ، فماعن بعض متأخري المتأخرين من الوجوب كما عن بعض المامة بل ربما استظهر ذلك من نهاية الأحكام واضح الضعف ، نعم ربما ظهر من المنتهى عدم اعتبار مضي السنين في الاستحباب كالمبسوط ، و نني البأس عنه في المدارك المنتهى عدم اعتبار مضي السنين كما هوصريح البيان ومحكي جامع المقاصد والمفاتيح ، بل قيل: إنهم حلوا عبارات الأصحاب على ذلك ، ولعلهم بنوه على تناول الجع لهذا الفرد ، كما أنه قد يدل عليه إطلاق موثق زرارة ، بل قديقال بدلالته على كفاية الفيبة عاماً فصاعداً أنه قد يدل عليه إطلاق موثق زرارة ، بل قديقال بدلالته على كفاية الفيبة عاماً فصاعداً نعم تلفيق العام من الضلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه ، والقسامح لايصلح نعم تلفيق العام من الفلال والوجدان لا دليل على الاستحباب فيه ، والقسامح لايصلح لأن يكون مقتضياً لذلك ، والله أعلى .

(و) كيف كان ف ( لا ) تجب في ( القرض حتى يرجع إلى صاحبه ) بل على المستقرض بلا خلاف كما عن الحلاف والسر اثر وغيرهما ، بل فى التنقيح هو مذهب الأصحاب مشمراً بالاجماع عليه ، ولعله كذلك بشهادة التقبع لكلمات الأصحاب ، فاني لا أجد فيها خلافاً في ذلك كالنصوص (٤) نعم فى صحيح منصور بن حازم (٥)

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص ٥٤ التعليقة (٤)

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من أبو اب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٦ ــ من أبواب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٧٠٠

منها عن الصادق (عليه السلام) • في رجل استقرض مالاً فحال الحول عنده فقال : إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا بؤدي أدى المستقرض وحل على صورة شرط المستقرض الزكاة على المقرض ، وفيه مع عدم قابليته الذلك أن القول بصحة هذا الشرط خلاف المشهور بين الأصحاب ، وإن اختلفوا في كونها حينئذ على المستقرض كما عن التذكرة والمنتهي والتحر بر والتلخيص والا يضاح وظاهر البيان ، ولعله المساد الشرط خاصة ، أو على المقرض إن تمكن من التصرف ، وإلا سقط عنها كا عن المدروس وحواشي القواعد والموجز ، وشرحه ، ابطلان القرض أيضاً ببطلان الشرط ، وأطلق جماعة عدم صحة الشرط ، وهو محتمل لهما ، و لهل الأول هو الأظهر.

وعلى كلحال فالمشهور عدم صيرورة الزكاة على المقرض بذلك مع صحة القرض خلافًا للمحكي عن المبسوط وقرض النهاية من وجوبها حينئذ على المقرض دون المستقرض الكن سع ما عن موضع آخر من الأول نسبة ذلك إلى الرواية ، كما أن الثاني منها أطلق كون الزكاة على المستقرض دون المقرض في باب الزكاة ، بل ربما حكي عن الشيخ في أكثر كتبه موافقة المشهور ، بل في المختلف أنه كدلاك في باب الزكاة من النهاية ، والحلاف فيه أن الزكاة من المبادات المواجبة على صاحب المال ، فلا يجوز اشتراطها على الفير كسائر العبادات ، وجواز النبرع بها كما هو مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم وغيره وأفنى به جماعة من غير اعتبار إذن المالك إنما يقتضي صحة اشتراط الالزام بها والتأدية عنه على أن يكون المقترض مشغول الذمة بها ، ولكن يستحتى التأدية بالاشتراط ، قان وفي له وإلا فهو مشغول الذمة ، وهذا غير مايظهر من الشيخ من براه فد المقترض بالاشتراط ، أللهم إلا أن يكون الشيخ أراد يماذكره ذلك ، فيكون حينئذ هوالصحيح ، والله أعلى ، ورعا يأتي لذلك منبد تحقيق إن شاء الله عندتمرض المصنف له. . هوالصحيح ، والله أعلى ، ورعا يأتي لذلك منبد تحقيق إن شاء الله عندتمرض المصنف له.

صاحبه بل لأنه مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحوذلك بلاخلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحيد بن سعد (١) الاستحباب في المؤجل على المي الثقة بعد القبض الكل ما مر به من السنين ، فضلاً عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص (٢) فلاحظ و تأمل .

( ف ) أما ( إن كان تأخيره من جهة صاحبه ) ف ( قيل ) والقائل الشيخان في المقنمة والحلاف والبسوط والجل والمقود والمرتضى على ما حكي : ( تجب الزكاة على ما لكه ، وقيل ) والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين : ( لا ) تجب الزكاة (والأول) وإن كان وأحوط) إلا أن الثاني أقوى الا صل وظهور النصوص (٣) في كون مورد الزكاة غير السكلي في القمة ، وخصوصاً أدلة الحول عند المالك ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان (٤) ﴿ لا صدقة على الدين \* وقال له كالله السلام ) في صحيح ابن سنان (٤) ﴿ لا صدقة على الدين \* وقال له كالله و قال له كالله في الصحيح (ه) أيضاً : ﴿ ليس في الدين زكاة فقال : لا » وموثق ابن عار (٣) الحلمي في الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت : المدين عليه أيز كيه ؟ قال: لا حتى يعبضه ، قلت : فاذا قبضه أيز كيه ؟ قال: لا حتى يعبضه ، قلت : فاذا قبضه أيز كيه ؟ قال: لا حتى يعبضه عليه زكاة قال : يزكيه حين أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يكون نصف ماله عيناً و نصفه ديناً فيحل عليه زكاة قال : يزكيه حين قال : يزكيه حين قال : يزكيه حين قال : يزكيه حين المين و يدع الدين ، قلت : فانه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين اقتضاه وخبر علي بن جمفر (٨) المروي عن كتابه وقرب الاسناد النحميري سأل أخاه

<sup>(</sup>١)و ٧ و (٣) الوسائل الباب -٧- من أبو اب من يجب عليه الزكاة - الحديث ٨-.٠٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٠) و (٦) و (٧) و (٨) الوسمائل مالباب - ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ع مسم - ٦ م من أبواب من تجب عليه الزكاة

(عليه السلام) • عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شماء قبضه صاحبه هل علميه زكاة ? قال : لا حتى يقبضه ويحول علميه الحول » .

ولا يمارض ذلك باجاع الخلاف الموهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، وخبر عبد العزيز (١) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الدين أبز كيه ؟ قال: كل دين يدعه ، وهو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » وخبر عمر بن يزيد (٧) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فاذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » وخبر الكناني (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « في رجل ينسى أو يعبر فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، فانما الزكاة على صاحب المال » وشحوله المير المالوب غيرقاد بنزكي ما عليه من الدين ، فانما الزكاة على صاحب المال » وشحوله المير المالوب غيرقاد بعبد التفصيل في النصوص المزبورة ، لوجوب حمل المالق على المقيد ، ونحوه مبار في نصوص الخصم أيضا ، لأنه لا يخني عليك اعتبار المقاومة في حمل المالق على المقيد ، فالمدين لجم نصوص الخصم أيضا ، لأنه لا يخني عليك اعتبار المقاومة في حمل المالق على المقيد ، فالمنجه حينئذ ولا ربب في انتفائها هنا ، لما سمعته من خبر الحيري الذي لم يقبل التقييد ، فالمتحباب أو التقية أو على زكاة التعجارة ، وربما كان في موثق علير من العامة ، وإلى ما سمعته من خبر الحيري الذي لم يقبل التقييد ، فالمتحباب أو التقية أو على زكاة التعجارة ، وربما كان في موثق علي خلاط و تأمل .

ولو كان الدين حيوانًا فأولى بمدم وجوب الزكاة ، لمدم صدق السوم ، ولمله لذا صرح بنفيها في محكي المبسوط الذي قد سممت القول منه بالوجوب فيه ، لكن قد

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (٤) الوسائل الباب - ٦ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٥-٧-٣ (٣) الوسائل ــ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ١

يقال: إنهم قد ذكروا في السلم في اللحم التعرض لكونه لحم راعية أومعلوفة، وإذا جاز أن يثبت بالذمة لحم راعية جاز أن يثبت راعية ، ولا فرق في ذلك بين جعل مفهوم السوم عدمياً وهو عدم العلف وبين جعله وجودياً وهو أكلها من مال الله المباح ، أللهم إلا أن يدعى انسياق كون المعلوك مشخصاً سسائماً من أدلة السوم ، كانسياق النقد من نصوص الدين ، والأمر سهل عندنا بعدما عرفت من عدم ثبوته في الدين مطلقا ، ومن الزكاة في الدين بما إذا لم يعينه المديون ويمكنه منه في وقته ، واليه يرجع ما عن الكركي والميسي والقطيفي من تقييده بما إذا لم يعينه ويخلي بينه و بينه ، فإن امتناعه حينئذ لا ينفي وقته ، ملكه حتى لو تلف كان ثلغه منه ، وعن حواشي الشهيد تقييده بما إذا لم يعينه في وقته ، ملكه حتى لو تلف كان ثلغه منه ، وعن حواشي الشهيد تقييده بما إذا لم يعينه في وقته ، وليك بمجرد العزل محل نظر أو يبقيه على حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم ، وفيه أن حصول الملك بمجرد العزل محل نظر أو منع ، بل ومع قبض الحاكم إذا لم يكن معه امتناع من المالك ، بل ربما توقف في الملك مع الامتناع من المالك ، والتحرير المسألة محل آخر ، المالك ، والله أعلى والمقام أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى والله أعلى والقه أعلى .

﴿ وَالْكَافَرَ تَجِبَ عَلَيْهِ الزّكَاةَ ﴾ بلا خلاف معتد به فيه بيننا ، لأنها من الفروع التي قد حكي الاجماع في كتب الفروع والأصول على خطابه بها ، للمموم وغيره ، وخصوص قوله تعالى (١) : ﴿ وَبِلَ لَهُ شَرَكَيْنَ الذَّيْنَ لَا يَوْتُونَ الزّكَاةَ ﴾ وغيره مما هو محرر في محله ، وتسقط عنه بالاسلام كما نص عليه غير واحد ، بل لم نجد فيه خلافا ولا توقفاً قبل الأردببلي والخراساني وسيد المدارك ، بل ليس في كلام الأول على ما قبل سوى قوله : كان ذلك اللجاع والنص (٢) مثل ﴿ الاسلام يجب ما قبله ﴾ وهو

<sup>(</sup>١) سورة فصلت \_ الآية ٥ و ٦

<sup>(</sup>٧) الخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩

301

خال عن التوقف فضلا عن الحلاف ، فانحصر ذلك فيهما ، نعم في المحكي عن نهاية الأحكام لو أسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزكاة ، ولو كان الاسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكناة ، سوا. كان المال باقياً أو تالفاً بتفريط أو غير تفريط ، ولكن هو في استثناف الحول حين الاسلام الذي قد صرح به غير واحد ، بل يمكن كونه مجمعاً عليه ، مومنه يستفاد ما صرح به جماعة من سقوطها بالاسلام وإن كان النصاب موجوداً لان الاسلام يجب ما قبله المنجبر سندآ ودلالة بعمل الأصحاب الموافق اقوله تعالى(١): قل الذين كفروا إن ينتبوا يغفر لهم ما قد سلف، بل يمكن القطع به بملاحظة معاومية عدم أمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأحــد ممن تجدد إسلامه من أهل البادية وغيرهم بزكاة إبلهم في السنين الماضية ، بل ربما كان ذلك منفراً لهم عن الاسلام ، كما أنه لو كان شيء منه لذاع وشاع ، كيف والشائع عند الخواص فضلا عن الموام خلافه .

فن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم لضعف الخبر الزبور سنداً ومتناً ، والصحاح (٧) المتضمنة لحكم الحالف إذا استبصر ، وأنه لا يجب عليه إعادة شيء من العبادات التي أوقعها في حال ضلالته سوى الزكاة ، فانه لابد أن يؤديها ، فيمكن إجراؤه في النكافر أيضاً ، إلى أن قال : « وبالجلة فالوجوب على الكافر متحقق فيجب بقاؤه تخت المهدة إلى أن يحصل الامتثال ، أو يقوم على السقوط دليل يمتد به ، على أنه ربما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على الكافر كما في قضاء العبادات، لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها بالاسلام ، إلا أن يقال : إن متملق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في معناه في حال الكفر ، وينبغي التأمل في ذلك ، قلت : هو كَمَدُلَكُ ، لأَن إيصالها إلى الساعي إن كان بعنوان الدفع فهوأدا. للزكاة ، وقد صرح

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ـ الآية هم

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من ابوابٍ مقدمة العبادات

غير واحد بعدم صحته منه ، بل في المدارك أنه لا إشكال فيه ، وهو كمذلك لمعلومية اعتبار الايمان في جميم العبادات .

ولذلك قال المصنف كغيره من الأصحاب بعد ذكر الوجوب: ﴿ لَكُنَ لَا يُصَحِّ منه أداؤها ﴾ ومناقشة بمض فيما ذكره بمض من تعليل ذلك بعدم صحة نية القربة منه ليست خلافًا كما هو وأضح، وإن كنان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحة من الوكل ، نعم قد يقال : إنه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصح منه إلا بالاسلام المسقط لها ، لكن المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء اختياره ، فلا يقسدح حيثلًا. تمذره في جواز التكليف ، وتظهر الثمرة في جواز القهر عليها ، ولا يعتبر نية القربة من الامام ونحوه نمن قهره لتعذرها في المقهور ، وامتناع الثواب بناء على عدم حصوله إلا بالجنة المحرمة عليه كما عن جماعة الأجماع عليه على ما في المدارك ، ويدفعها حينتذ بلا نية قربة ، لكن ستسمع التصريح به من المسالك ، ولعله للتقرب في أصل دفع الزكاة لا لقرب من وجبت عليه ، فتأمل جيداً ، ومن الغربب ما يظهر منه من المفروغية من عدم التكليف بقضاء العبادة لماذكره ، مع أن الأمر بالمكس ، وما ذكره غير قادح بعد التأمل ، خصوصاً بعدما ذكرنا ، وأغرب منه تشكيكه في الدليل المعتد به على السقوط بهد الاجماع والحبر المنجبر به .

وكيف كان﴿ فَ﴾ قد صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه ﴿ إِذَا تَلَفْتُ ﴾ منه ﴿ لاَيْجِبِ عليه ضَانَهَا وَإِن أَهُمَل ﴾ مفرعين له على ما سمعت سابقاً من عدم صحة الأداء منه ، فهو حينئذ غير متمكن ، فالنلف معه غير مقتض ِ الضَّان حتى يكون إسلامه مسقطًا لكن في المدارك ﴿ هذا الحكم مشكل لعدم وضوح مأخذه قلت: هوكذاك ، ضرورة عدم ظهور فائدة لهذا الحكم مع الاسلام الذي قد عرفت أنه يجب ما قبله ، وأنه به تسقط الزكاة مع رجود المال فضلا عن تلفه ، بل إنما تظهر فائدة النلف فيما لو أراد الامام عليها أو الساعي أخذ الزكاة منه قهراً ، ومقتضى ذلك عدم الجوازكما هو صريح المسالك ، قال : ﴿ إِنَّهُ يَشْتُرُطُ فَيْهُ أَى القهر بقاء النصاب ، فلو وجده قد أتلفه لم يضمنه الزكاة وإن كنان بتفريطه ، ولو تلف بمضه سقط عنه منها بحسابه ، ولو وجده تاماً أخذها كما يأخذها من المسلم المتنع من أدائها ، ويتولى النية عند أخذها منه ودفعها إلى المستحق ، انتهى ، وللنظر فيه مجال ، لعدم الدليل على ما ذكره من الشرطكا اعترف بعــــدم الوقوف عليه في المدارك ، بل لولا ظهور الاجماع على عدم الضمان مع الاسلام إذا كان هو المتلف لتوجه الضمان ، لعدم ثبوت جب الاسلام الخطاب بمــا في ذمته مر · \_ أموال الناس، فتأمل جيداً في ذلك وفيما ذكره من النية، بل وما في الحكي عن المنتهي من أنه لو أخــذ الامام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثم أسلم سقطت عنه ، أما لو أخذها غيرها فلا تسقط ، ولعل مهاده الرجوع بالمأخوذ مع بقاء العين ، فتأمل ، والله أعلم .

هذا كله في الكافر (و) أما ( المسلم ) ف ( باذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن ﴾ للأصل وغيره ﴿ ولو تمكن أو فرط ضمن ﴾ لقاعدة الأمانة ، وخصوص حسن ابن مسلم (١) وغيره مما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله .

﴿ وَالْجِنُونَ وَالطَّفَلُ لَا يَضْمَنَّانَ ﴾ ما يتلف ﴿ إِذَا أَهُمُ الوَّلِّي عَلَى الْقُولُ بِالوَّجُوبُ في الغلات والمواشي ﴾ بلا خلاف ولا إشكال ، إنما الكلام في ضمان الولي ، ولا يبعد تضمينه لخطابه بالاخراج، فيجري مجرى المالك، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك على تقدير الندب، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ١ الجواهر - ٨

## (النظرالثاني في بيان ماتجب فيه وما تستحب)

﴿ تَجِبِ الزَّكَاةُ فَىالاَّ نَمَامُ : الآبل والبقر والغنم ، وفي الدَّهب والفضة ، والفلات الأربع : الحنطة والشمير والتمر والزبيب ﴾ بناء على أنها محل الزكاة لا البسر والحصرم بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين ﴿ و ﴾ النصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنه ﴿ لا تُجِب فيها عدا ذلك ﴾ فني صحيح الفضلاء (١) عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليهماالسلام) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) في تسمة أشياء ، وعفا عما سواهن ، في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والنمر والزبيب ، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك ، ونحوه خبر الحضري (٢) عن الصادق (عليه السلام) وزرارة (٣) عن أحدها (عليها السلام) والحلبي (٤) عن الصادق (عليه السلام) وخبر الحسن بن شهاب (٥) عنه (عليهالسلام) أيضًا وخبر عبدالله بن سنان (٦) وقال زرارة (٧) أيضًا : ﴿ سَأَلْتُ أَبَّا جِمَفُر (عَلَيْهُ السلام) عن صدقات الأموال فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شيء ، في الذهب والفضة والحنطة والشمير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، الحديث ، وروي في الصحيح (٨) أيضاً عن أبي جمفر ( عليهالسلام ) أنه قال : ﴿ لَيْسُ في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير مالاً يباع بذهب أوفضة

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۶) و (۵) و (٦) و (۷) الوسائل - الباب ــ ۸ ــ منأبواب ما تبحب فيه الزكاة ــ الحديث ٤ ــ ٥ - ۸ - ۱۱ - ۱۰ - ۹ - ۹ (۸) الوسائل ــ الباب ــ ۹ ــ من أبواب ما تبحب فيه الزكاة ــ الحديث ۹

يكنزه ، إلى آخره . وقال الطيار (١) : ﴿ سَأَلَتَ أَبَّا عَبْدَاللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ عما يجب فيه الرَّكَاةُ فَقَالَى: في تسعة أشياء : الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والرَّبيب والابل والبقر والغنم، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عما سوى ذلك ، فغلت: أصلحك الله فان عندنا حبا كثير آ قال : فقال : وما هو ? قلت : الأرز قال : نعم ما أَكْثَرُهُ ، فقلت : فيه الزكاة قال : فزبرني ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنا عما سوى ذلك و تقول لي : إن عندنا حباً كثيراً فيه الزكاة » و يقرب منه خبر جميل (٢) عنه (عليه السلام) أيضًا ، وفي مرسل القاط (٣) ﴿ أَنَّهُ سَــــَتُلُ أبو عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسمة ، وعنا عما سوى ذلك: الحنطة والشمير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغَنْم والابل ، فقال السائل : فالذرة فغضب ( عليه السلام ) ثم قال : كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) دائمًا السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال: إنهم يقولون : إنه لم يكن ذلك على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنما وضم في تسمة لما لم يكن مجضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كمذبوا ، فهل يكون المفو إلا عن شيء قد كان، ولا والله ما أعرف شيئًا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاه فليكذر ﴾ إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربع وغيرها .

وقال علي بن مهزيار (٤): ﴿ فَرَأْتَ فَى كُتَابِ عَبِدَاللَّهُ بِن مُحَدَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنَ (عليهالسلام) جملت فداك روي عن أبي عبدالله (عليهالسلام) أنه قال: وضع رسولالله (صلى الله عليه وآله) الزكاة تحلى تسعة أشياه: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) الوسائل الباب ۸ ـ من أبو اب ماتجب فيه الزكاة ـ الحديث ۲ ـ ۴ ـ سم ـ سم (۱) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ـ ۸ ـ من أبو اب ماتجب فيه الزكاة ـ الحديث ۲ وذيله فى الباب ۴ منها ـ الحديث ۲

والفضة والفنم والبقر والابل، وعفا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عماسوى فلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف ذلك فقال: ما هو ? قال: الأرز فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة على تسعة أشياه وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا أرز وعندنا فرة بهوقه كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فوقع ( عليه السلام ) كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع، وكتب عبدالله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبدالله والزكاة في كل ما كيل بالصاع، وكتب عبدالله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبدالله وكل هذه غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن الحبوب فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ؛ في الحبوب كاما زكاة وروى أيضاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القنيز فهو يجري وروي أيضاً عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القنيز فهو يجري عبرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال : فأخبرني جعلت فدلك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والمدس زكاة ? فوقع صاوات الله عليه صدقوا، الزكاة في كل شيء كيل م.

ومنه يعلم وجه الجم بين النصوص السابقة وبين فيرها مما ظاهره المثافاة لها كالمرسلين الذين تضمنتهما الكتابة الزبورة ، وخبر محمد بن إصحاعيل (٨) ﴿ فَالَتُ لا يَبِي الحسن (عليه السلام) : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال : أما الرطبة فليس عليك فيها شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في كل ما كات بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال » وخبر أبي مريم (٧) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ قال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه والسلت والعدس كل هذا مما يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢ ـ ٣

10+

الزكاة ، وخبر محد( ١ ) ﴿ سَأَلُتُهُ عَنِ الْحَرْثُ مَا يُزَكِّي مَنْهُ ? فَقَالَ : البَّرِّ والشَّمير والدَّرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه ، ونحوه صحيح زرارة (٧) عنه (عليه السلام) أيضًا ﴿ وقالَ : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه زكاة ، قال : وجمل رسول الله (صلى الله عليه وآله) الصدقة في كل شيء أنبتته الأرض إلا الحنضر والبقول وكل شيء بفسد من يومه ﴾ وخبر الآخر (٣) ﴿ قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في الذرة شيء قال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشمير ، وكل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة » وخبر أبي بصير (٤) « قلت لأبي عبدالله (عليهالسلام) : هل في الأرز شي. ? فقال: نعم ، ثم قال: إن المدينة لم تكن يومئذ أرض أرز فيقال ، ولكنه قد حصل فيه كيف لا تكون فيه وعامة خراج العراق منه ﴾ وغيرها بارادة الوجوب مر • \_ الأولى ا والندب من الثانية ، ويجمعها صدق الزكاة فيها كما أومي اليه في المكاتبة السابقة ، و لمله أولى من الجمع مجمل النصوص الثانية على التقية كما عن المرتضى ( رحمه الله ) و إن كان يشهد له بمض النصوص السابقة ، لكن لا تنافي بين الندب والاجمال في الجواب للتقية ، فلا ربب في أولوية ما ذكرنا منه ، خصوصاً بمد فتوى الأصحاب بالندب ، وعن الفنية الاجماع عليه ، وفي الحكي عن المقنعة تعليل الندب بأنه قد ورد آثار عن الصادقين (عليهم السلام) في زكاة سائر الحبوب مع ما ورد عنهم في حصرها في التسمة ، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض ، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيها أجموا على وجوبه ، وحمل ما اختلفوا فيه على السنة المؤكدة ، إذ كان الحل لمها على الفرض تقناقض به الألفاظ الواردة فيه ، وإسقاط أحدهما إبطال الاجماع ، وإسقاط الآخر

 <sup>(</sup>١) و (٣) و (٣) و (٤) الوسائل - الباب - به - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤ - ٧ - ١٠ - ١٠ وفي الأول و سألته عن الحبوب ... اطع ،

إبطال لاجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه ، وذلك قاسد ، وعلى كل حال قالمتعبه ما قلناه ، نعم لا يخني ظهورها جميعاً وصراحة بمضها في خلاف المحكى عن يونس في الكافى من أن معنى قوله ( عليه السلام ) : إن الزكاة في تسعة أشيا. وعنا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركمتين ثم زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فيها سبع ركعات ، وكمذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نيوته على تسمة أشياء ثم وضمها علىجميع الحبوب، وإنكان ربما ظهر من الكافي موافقته، أقلهم إلا أن ير يد الندب من الوضع الحادث ، وكـذا الحكي عن ابن الجنيد من أنه تؤخذ الزكاة في أرض المشر من كلما دخل القنيز منحنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب عملا بالنصوص السابقة المجردة عن التقييد بأرض المشر الملوم قصورها عن معارضة غيرها من وجوه ، منها اتفاق الأصحاب عدا من عرفت على عدم الوجوب في غير التسم ، ولذا نسبه في الدروس إلى الشذوذ ، وهو كمذلك ، كقوله بالوجوب في الزبت والزبتون إذا كانا في الأرض العشرية ، وفى العسل المأخوذ من أرض العشر لا في الخراجية كما في الدروس لما محمقه من نفي الزكاة فيما عدا التسم في النصوص السابقة المتضدة بالأصل وفتاوى الأصحاب ، بل المسألة من القطميات التي لا ينبغي فيها الاطناب .

(و) لكن قد ظهر لك مما ذكرنا أنها (تستحب) الزكاة (في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن) جما بين ما في صحيح زرارة (١) وما في غيره وإن كان بينها تمارض المموم من وجه ، لكن لا يخفي ظهور النصوص في كون محل الزكاة ما جمع الوصفين ، ومن هنا اتجه تخصيص كل من العامين بالآخر ، وفي كشف الأستاذ أنه لو اختلفت البلدان فيها لحق كل واحدة حكمها ، ولعله لا يخلو من تأمل .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣

ج 10

وعلى كل حال بنبغي تخصيصها بما ﴿ عدا الخضر ﴾ والبقول ﴿ كالقت والبادُنجان والحيار وما شاكله) مما هو موزون في العادة ، لما في صحيح زرارة السابق من استثنائها مِن المراديه الأعمر من الواجب والمندوب، مضافًا إلى خبر محمد بن إسماعيل(١) السابق وموثق معامة (٧) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة » الحديث . وصحيح ابن مسلم (٣) عن أبي جعفر (عليهالسلام) « سئل عن الحنضر فيها زكماة وإرت بيمت بالمال العظيم فقال : لا حتى يحبول عليه الحول ، وصحيح الحلمي (٤) ﴿ قَلْتَ لاَّ فِي عَبْدَاللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴾ : مَا فِي الحَضْرِ ؟ قَالَ : وما هي ? قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله عال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة ، وعن المضاه من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال: لا ، فلت : فثمنه قال : ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه » وخبر زرارة (٥) عر ٠ \_ أبي جِمَعْر وأبي عبدالله ( عليمها السلام ) ﴿ إنَّهَا قالا: عَمَا رَسُولَ اللهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ آلَهُ) عن الخضر، قلت : وما الخضر? قالا: كِلشيء لايكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريم الفساد ، قال زرارة : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل في القضب شيء ? قال : لا > إلى غير ذلك معتضداً ذلك كله بفتاوى الأصحاب ، بل في محكي المنتمى نني الخلاف فيه ، وفي محكى المقنمة ﴿ لَا خَلَافَ بِينَ آلِ الرَّسُولُ ( صلى الله عليه وآله ) و بين كافة شيعتهم من أهل الامامة أن الخضر كالقضب والبطيخ والمقتا والحيار والباذنجان والريحان وما أشبه ذلك بما لا بقاء له لا زكاة فيه ولو بلغت قيمته الف دينار ومائة الف دينار، ولا زكاة على ثمنه بمد البيع حتى يحول عليه الحيول،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) و (٣) و (٤) و (٠) الوسمائل ، الباب . ١٩ - من ابواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٧ - ١ - ٧ - ١

وهو على كال حد ما تجب فيه الزكاة ، وعن المنتهى « لا شيء في الأزهار كالمصغر والزعفران ، ولا فيما يحبب كالقطن والكتان ، وعليه علماؤنا أجم ، هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناء على دخول الكيل أوالوزن له ، أما على العدم كما عساه يظهر من الأستاذ في كشفه فلا حاجة إلى التخصيص ، قال : « ولا يستحب الزكاة فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول والخضر وات وإن عرض ذلك لها في مثل هذه الآيام، لكنه كما ترى .

و كيف كان فلا ينبغي التوقف في الحكم الزبور ، بل قد يستفاد من خبور زرارة (١) السابق عدمها أيضاً في المقار ، لصحيحه (٢) المتقدم آنفا المشتمل على عطف كل شيء يفسد من يومه على الخضر والبقول ، بل وصحيح الحلبي (٣) إذ الراد بالمضاه ل الوافي جمع عضة ، وأصلها عضهة ، فردت الها، في الجع ل شجر له شوك ، كا أنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كاثنة ما كانت ، والفرسك كزبرج : الحوخ أو ضرب منه أحمر، بل يمكن إرادة الممار أيضاً من خبر علي بن جمفر (١) سأل أخاه موسى فرب منه أحمر، بل يمكن إرادة الممار أيضاً من خبر علي بن جمفر (١) سأل أخاه موسى الله السلام ) ه عن البستان لا تباع غلته ولو بلفت غلته مالاً فهل تجب فيه صدقة ؟ قال : لا إذا كانت تؤكل » وصحيح محمد بن مسلم (٥) عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليها السلام ) ه في البستان يكون فيه الممار ما لو بيع كان يمال فيه الصدقة قال : لا » لسكن السلام ) ه في البستان يكون فيه الأمار ما لو بيع كان يمال فيه الصدقة قال : لا » لسكن المسلام ) ه في المدوس والروطة نه موضع من كشفه ، نعم في المدوس والروطة نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المض كالفرسك ، وهو الحوض نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المض كالفرسك ، وهو الحوض نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المض كالفرسك ، وهو الحوض نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المض كالفرسك ، وهو الحوض نسبته إلى الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المنس كالفرسة ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المنس كالفرسة ، وهو الحوث في البي الرواية ، فقال : في الأول روي سقوطها عن المنس كالفرسة ، وهو الحوث في المورون سقوطها عن المنس كالفرسة » وهو الحوث في المورون سقوطها عن المنس كالفرسة » وهو الحوث في المورون سقوطها عن العنس كان على المورون سقوطها عن المورون سقوطها عن المورون سقوطها عن المورون سقوطها عن المورون به صورون سقوطها عن المورون سقوطها عن المورون سقوطها عن المورون به صورون به كورون به على المورون به كورون به المورون به كورون به على المورون به كورون به بي المورون به كورون به كورون به كورون به كورون به بورون به كورون به كورون

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٥) الوسائل ــ الباب ـ ١٩ ــ منأبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ٩ ــ ٧ ــ ٣ مع الاختلاف في افظ الآخير

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب زكاة الغلات \_ الحديث ١

وشبهه ، وعن الاشنان والقعان والزعفران وجميع الثمار ، واحمال إرادة نني الزكاة الواجبة من النص يدفعه ظهور خبري زرارة في كونها كالخضر في السقوط ، بل قد عرفت إدراجه تحت مفهوم الحضر في أحدها ، فلا بأس حينئذ بتخصيص تلك العمومات بذلك ، أما القطن والاشنان والزعفران فني خبر عبد العزيز بن المهتدي (١) « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القطن والزعفران عليها زكاة قال : لا » وخبر يونس (٢) « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الاشنان فيه زكاة قال : لا » لكن يمكن إرادة في الواجبة منها ، خصوصاً الأول ، فيبق العموم حينئذ دالا على الندب بحاله ، ويؤيده اقتصار الأصحاب على الخضر .

بقي شيء لم أعثر على تحريره في كلات الأصحاب ، وهو أن الزكاة المستحبة كالواجبة في التعلق بالهين وملك الفقراء لها ولو على جهة النزلزل ، يحتمل ذلك ، اظهور النصوص المزبورة ، كقوله (عليه السلام) (٣) : « في الحبوب كلها زكاة » ونحوه في اتحاد كيفية تعلق الواجبة والمندوبة ، إلا أن إجراء لوازم الملك عليه في غاية الصعوبة ، وإخراجه عن حكم الأملاك محتاج إلى الدليل المعتبر، ومن هذا قد يقوى أن الاستحباب تكليني محض لا مدخلية له في ملك المالك ، والمسألة بعد محتاجة إلى تأمل ، والله أعلم . وفي مال التجارة ) التي يأني الكلام في المراد منها وفي جملة بما يتعلق بها في ملك المحتمدة إلى قوم من أصحابنا، وعن الحسن بن في قولان أحدها الوجوب ) وعن جماعة نسبته إلى قوم من أصحابنا، وعن الحسن بن عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ، لكن لم نتحققه إلا من الحكي عن ظاهر ابني بابويه عيسى نسبته إلى طائفة من الشيعة ، لكن لم نتحققه إلا من الحكي عن ظاهر ابني بابويه

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۱ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ٢ ــ ٨ ـ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١ ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ الجواهر ـ الجواهر ـ الجواهر ـ الجواهر ـ ٩ ـ الجواهر ـ الجو

اللاَّمر، بها وشبهه في صحيح ابن مسلم وحسنه (١) وخبر أبي الربيم الشامي (٢) وخبر سميد الأعرج (٣) وخبر السكرخي (٤) وخبر العلاء (٥) وخبر أبي بصير (٦) وموثق سماعة (٧) إلا أنه مع ذلك كله ﴿ والاستحباب أصح ﴾ وأشهر ، بل هو المشهور نفلا وتحصيلا، بل عن الانتصار نسبته إلى الامامية كما هو الظاهر من الغنية، لأنه المراد من الأمر الزبور ، لأصالة عدم الوجوب ، والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره ، وخبر إسحاق (٨) « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد، وهو يريد بيمها ، أعلى ثمنها زكاة ? قال : لا حتى يبيعها ، قلت : فاذا باعها يزكي ثمنها قال : لا حتى بحول عليه الحول وهو في يده » وخبر ابن بكير وعبيد وجماعة من أصحابنا (٩) قالوا : ﴿ قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ليس في المال المضطرب به زكاة ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه جملت فداك أهلكت فقر ا، أصحابك فقال : أي بني حق أراد الله أن يخرجه فخرج، وصحيح زرارة (١٠) عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنه قال : ﴿ الزَّكَاةَ عَلَى المَالَ الصَّامَتِ الذِّي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحُولُ وَلَمْ يَحُوكُهُ ﴾ وصحيحه الآخر (١١) قال : «كنت قاعداً عند أبي جمفر (عليهالسلام) وليس عنده غير ابنه جمفر (عليه السلام) فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعُمان تنازعا على عهد رسول الله ﷺ فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر: أما ما اتجر به أو دير أوعمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيها إذا كان ركازاً أوكنزاً موضوعاً ، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما نجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ و ٨

<sup>(</sup>٧) و (٣) و (٤) و (٥) و (٩) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٤ ـ ١ ـ ٥ ـ ٩ ـ ٧ ـ ٣

<sup>(</sup>٨) و (٩) و (٠٠) و (٠١) الوسائل ـ الباب ـ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٤ ـ ٥ - ٣ - ١

فابغتصافى ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : القول ما قال أبو ذر ، فقلل أبو عبدالله ( عليه السلام ) لأبيه : ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم، فقال أبوه (عليه السلام) : اليك عني لا أجد منها بدآ » إلى غير ذلك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى بالأصل والعمل ومخالفة العامة وغير ذلك ، فاتجه معينئذ حملها على الندب .

بل ربما توقف فيه بعضهم ، لظهور هذه النصوص في خروج تلك مخرج التقية ، لكن فيه أنه بعد التسليم لا تنافي بين ذلك وبين الندب على أن تكون التقية حينئذ بالتمبير عن النلب بما ظاهره الوجوب اعهاداً على قرينة خارجية ، ومماعاة للجمع بين التقية والواقع ، ودعوى أن المراد من ذلك الأمم الوجوب تقية فلا دليل على الندب حينئذ يدفعها أصالة حجية قول المصوم (عليه السلام) ، وأنه في بيان حكم شرعي واقعي ، وكا أن التقية يقتصر فيها على أقل ما يندفع به كذلك المستعمل فيها من قول المصوم (عليه السلام) يقتصر فيه على أقل ما يندفع به كذلك المستعمل فيها من قول المصوم ضرورة إمكان كون التقية في ذلك التعبير الذي ذكر ناه ، فيبتى الأمم حينئذ على قاعدة إرادة الندب منه بعد معلومية عدم إرادة الوجوب ، كا عمو واضح ، والله أعلم .

(و) كذا تستحب (في الحيل الاناث) إجماعاً محصلا ومحكياً في الحلاف والفنية والتذكرة، وهوالمراد من صحيح محمد بن مسلم وزرارة (١) عنهما (عليهما السلام) قالا : « وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الحيل المتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً » وصحيح زرارة (٢) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في البغال شيء فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال الا تلقح ، والحيل الاناث ينتجن ، وليس على الخيل على الخيل

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_١٦\_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ١٠٠٠

الذكورة شيء، قال: قلت: فما في الحير? قال: ليس فيها شيء > الحديث. بعد بني الوجوب بالأصل و نصوص الحصر، بل في خبر زرارة (١) عن أحدها (عليماالسلام) 

د ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم > والاجماع وغير ذلك .

( وتسقط ) الزكاة وجوباً وندباً ( عما عدا فلك إلا ما سندكره ف ) حينئذ ( لا زكاة في البغال والحير والرقيق ) للأصل والحبر السابق في الأولين ، وفي موثق سماعة (٣) ( ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة ، فانه من المال اللبي يزكى أما صحيحه الآخر وصحيح محمد بن مسلم (٣) ( إن أبا جمعفر وأبا عبدالله (عليها السلام ) سئلا عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاح تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في عمنه شيء حتى يجول عليه الجول ، فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه على أن يكون ليلة الفطر مرادة من حول الحول فيه ، والله أعلم.

﴿ ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدها زكوي روعي في إلحاقه بالزكاني إطلاق اسمه ﴾ بلا خلاف أجده إذا كان الزكوي الأم ، بل وإن لم يكن ، وإن قال في محكي المبسوط : المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات نظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات نظباء فلا خلاف في عدم الزكاة ، وإن كانت الأمهات غلم له ، وإن قلنا لا لمدم الدليل والأصل براءة الذمة كان قوبا ، والأول أحوط ، إذ الظلمر أن مختاوه الأول ، الدليل والأصل براءة الذمة كان قوبا ، والأول أحوط ، إذ الظلمر أن مختاوه الأول ، بل الحجي عنه في آخر كلامه التصريح بذلك ، نهم يحكي عن الشافعي الخلاف في فلك ، بل وفيا إذا كان الزكوي الأم ، ولاريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عاليه المدار حتى لو تولد من حيوانين غير زكويين ، بل وإن كانا مجر مين ، ولا استبعاد في الفدرة خي حينتذ في العبور التسعة واحد ، الكن في المسائلة و الضابط أنه متى كان أحد

ا(١)و١٧)و١٧) الوسائل الباب ١٨٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١٠٠٠

أبويه زكوباً وهو ملحق بحقيقة زكوي سواه كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى قدرة الله تمالى وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة ، ولو لم يكونا زكوبين فان كانا محللين أو أحدها وجاه بصفة زكوي وجبت أيضاً ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة . وإن جاه بصفة المحلل فلا زكاة ، وإن كانا محرمين وجاه بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم الحل فتنتني الزكاة ، وإن جاه غبر زكوي فلا زكاة قطماً ، وفي حله لو جاه بصفة المحلل الوجهان ، والوجه تحريمه فيها غبر زكوي فلا زكاة قطماً ، وفي حله لو جاه بصفة المحلل الوجهان ، والوجه تحريمه فيها لكونه فرع محرم » وهو كما ترى خصوصاً بعد قوله سابقاً : « نظراً إلى قدرة الله تمالى » ضرورة عموم القدرة للجميع ، ودعوى أنه وإن اندرج في اسم الزكوي إلا أنه محرم ولا زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم المفروض زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم المفروض القدرة ، أو محو ذلك مما لا يسمع من مدعيه ، والله أعلى .

## (القول في زكاة الانعام)

(و) تمام (الكلام) فيه (في الشرائط والفريضة واللواحق ، أما الشرائط فأربعة: الأول اغتبار النصب) إذ لا تجب الزكاة قبلها إجهاعا بل ضرورة في المذهب إن لم يكن الدين (وهي في الابل إثنا عشر نصاباً ، خمسة كل واحد منها خمس بلا خلاف أجده بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص إن لم تكن متواترة فيه فستفيضة (فاذا صارت ستا وعشرين صارت كلها نصاباً) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الخلاف والغنية وغيرهما الاجماع عليه ، بل حكى غير واحد الاجماع على أنها إثنا عشر نصاباً ، بل يمكن تحصيل الاجماع وإن خالف فيه القديمان فيا حكي عنوا المسن منها ، ه إن الواجب في الحنس وعشرين بنت مخاض إلى الستة عنها ، فقال الحسن منها : « إن الواجب في الحنس وعشرين بنت مخاض إلى الستة

وثلاثين ﴾ وقال أبو علي ذلك أيضاً لـكن زاد ﴿ إِنَّ لَمْ تَكُنْ فَابِنَ لَبُونَ ، فَانْ لَمْ يَكُنْ فخمس شياه ∢ ولم يجملا البست وعشرين نصابًا مستقلًا وإن أوجبًا بنت مخاض نحو المشهور أيضاً ، إلا أنه كباقي أفراد العفو ، فان خلافها خاصة غير قادح فيه ، سها مع انجصار الخلاف فيها فيما أجد وإن نسبه المصنف في محكي المتبر إلى جماعـة من محقق الأصحاب ، مع أنا لم نجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء (١) عرب أبي جمفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : ﴿ في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين ، فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شي. حتى تبلغ خمساً وثلاثين ، فاذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون ، ثم ايس فيها شيءِ حتى تبلغ خمسًا وأر بمين ، فاذا بلغت خمسًا وأربِمين ففيها حقة طروقة الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ، فاذا بلغت ستين ففيها جذعة ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وسبمين ، فاذا بلغت خمساً وسبمين ففيها ابنتا لبون ، ثم ايس.فيها شيء حتى تبلغ تسمين فاذا بلغت تسمين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا بلغت عشرين ومائة فغيها حقتان طروقتا الفحل ، فاذا زادت وأحدة على عشرين ومائة فني كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ثم ترجع الابل على أسنانها ، وليس على النيف شمي. ، ولا على الكسور شي. » الحديث . وهو ــ مع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب من جعل المائة وعشرين نصابًا ، وباضافة الواحد نصاباً آخر \_ قال في الوسائل : إنه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ الصحيحة ﴿ فَاذَا بِلَفْتُ خَمْسًا وعشرين فَاذَا زَادَتُ وَاحْدَةَ فَفَيْهَا بَنْتَ مُحَاضَ \_ إلى أن قال .. : فاذا بلغت خمساً وثلاثين ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون ، ثم قال : فاذا بلغت خمسًا وأربعين وزادت واحدة ففيها جذعة ، ثم قال : وإن بلغت خمسًا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من ابو آب ذكاة الانمام \_ الحديث ٧

وسببين وزادت واحسدة ففيها ابنتا ابون ، فاذا بلغت تسمين وزادت واحدة ففيها حقتان، إلى آخره ، ومنه بيعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضار « وزادت واحدة » اعتاداً على فهم المخاطب ، وإن كان أقرب منه الحل على التقية ، فان ذلك مذهب العامة والدل قال عبد الرحمن بعد أن روى عن الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح (١) في ست وعشير بن بنت مخاض إلى خس وثلاثين : « هذا فرق بيننا و بين الناس » وكأنه بيلها في هذا الحسن أواد الجمع بين بيان الواقع والتقية التي قالوا (عليهم السلام) : إن الانسان على نفسه بصيرة فيها ، فقال : في الحس وعشرين بنت مخاض حسب ما عندهم ، ثم ذكر باقي النصب التي لم يخالفونا فيها تاركا فيها ذكر الواحدة حتى يفهم السامع إرادتها في الجميع ، لأن الكل على مذاق واحسد ، كل ذلك مع معارضته للمتبرة المستفيضة في الجميع عبد الرحمن (٢) وخبر أبي بصير (٣) وصحيح زرارة (٤) وموثقه المعمول بها كصحيح عبد الرحمن (٢) وخبر أبي بصير (٣) وصحيح زرارة (٤) وموثقه المعمول بها كصحيح عبد الرحمن (٢) وخبر أبي بصير (٣) وصحيح زرارة (٤) وموثقه المعمول المنابع المعمول المنابع المنابع المنابع في المنابع المنابع

فهذه ست نصب ﴿ ثم ست و الا الون ثم ست و أر بعون ثم إحداى وستون ﴾ الا خلاف أجده فيه انصا و فتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ﴿ ثم ست وسبعون ﴾ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك تحصيلا فضلا عن النقل للمعتبرة المستفيضة (٦) خلافاً للمحكي عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين ، وإنه إذا زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، ولم نقف لها على شاهد سوى المحكي عن الفقه

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۲) و (۶) و (۵) و (۱) الوسمائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبواب ذكاة الانعام ـ الحديث ٤٤٤٠٠- اسهم...

المنسوب الرضا (عليه السلام) (١) الذي لم نتحققه كي يصلح معارضاً لما سحست ، فلا ريب حينتذ في ضعف القول المزبور وأن النصاب العاشر ست وسبعون ( ثم إحدى وتسعون ، فاذا بلغت مائة وإحدى وعشرون فأربعون أوخمسون أو منجما ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة خلافاً للمحكي عن انتصار المرتفى من عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلغ مائة وثلاثين ، وقال فيه مما انفردت به الامامية وقد وافقها غيرها أنها إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلاشي، في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فاذا بلغتها فغيها حقة واحدة وابنتا لبون ، وأنه لا شي، في الزيادة ما بين المشرين والثلاثين ، ثم ادعى الاجماع على ذلك ، وهو عجيب بعد دعواه نفسه في محكي المناصرية الاجماع على خلاف ، كمحكي الحلاف والسرائر ، وفي التذكرة ﴿ أنها إذا الناصرية الاجماع على خلافه ، كمحكي الحلاف والسرائر ، وفي التذكرة ﴿ أنها إذا البون – إلى أن قال – : وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ عند علمائنا ، وكبذا عن المنتهى وفي كشف الحق نسبته إلى الامامية ، وفي الفاتيح إلى علمائنا كافة ، إلى غير ذلك من لوفي كماتهم ومعاقد إجماعاتهم المتفقة على خلاف ما محمته منه كنصوصهم ، بل لم أحجه في شيء على وصل الينا من نصوص أهل البيت (عليهم السلام) ما يشهد له ، فلا ريب في ضعفه على والدا نسبه في الدروس إلى الشذوذ أيضا .

ومن ذلك كله يظهر لك أيضا أن ما في اللهة ﴿ ثُمَ إِحدَى وتسمون ، ثُمَ فَغِيمُكُلَّ خَسِينَ حَقّة ، وفي كل أربعين بنت لبون ﴾ لا يخلو من نظر ، ضرورة شخول إطلاقه النصاب الكلي بعد الاحدى وتسعين ما دون المائة وواحدة وعشرين ، ولم يقل أحد بالتخيير قبله ، فان من جملته ما لو كانت مائة وعشرين ، فعلى إطلاقه فيها ثلاث بنات لبون وإن لم تزد الواحدة ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، وهو نقل في الدروس المستدرك \_ الباب \_ ٢ \_ من أبواب ذكاة الانعام \_ الحديث م

والبيان أفوالا نادرة ، وليس من جملتها ذلك ، بل اتفق الكل على أن النصاب بعسد الاحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين ، وإنما الخلاف فيما زاد عنه واعتذر له في الروضة بأن الزائد على النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمائة وما زاد عليها ، ومع ذلك فيه حقتان ، وهو صحيح ، وإنما يتخلف في المائة والعشرين والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءاً من الواجب أو شرطاً من حيث اعتبارها في العدد نصا وفتوى ، ومن إيجاب بنت اللبون في كل أر بعين يخوجها فتكون شرطاً لا جزءاً ، وهو الأقوى ، فتجوز هنا وأطلق عده بأحدها أي من دون تعرض لذكر الشرط اعتماداً على معلوميته ، وفيه أن مقتضى الاطلاق الحساب بمجرد الزيادة على الاحدى وتسعين ، أقلهم إلا أن يصرف ذلك بمعلومية عدم نقصان ما فوق النصاب عنه ، وعلى كل حال فلا ربب في أن إطلاقه ايس بجيد كما هو واضح ، هذا .

وقد قال المحقق الناني والشهيد الثاني: إن التقدير بالأربعين والحنسين ليس على التخيير، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيماب، فان أمكن بهما تخير، وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيماباً مماعاة لحق الفقراء، فيجب حينئذ تقدير المائة والاحدى وعشرين بالأربعين، والمائة والحسين بالحسين، والمائة وسبعين بهما، ويتخير في المائتين وفي الأربعائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منها ، بل قيل : إن ذلك خيرة المبسوط والحلاف والوسيلة والسر ائر والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير بقرينة ما ذكروه بعنوان التمثيل ، بل لعله الظاهر من المصنف خصوصاً مع قوله فيما بأتي : « ويتخير « ولو أمكن في عدد » إلى آخره ، بل لعله ظاهر القواعد أيضاً ، حيث قال : « ويتخير المائك لو اجتمعا » بل هو الحكي صريحاً عن إيضاح النافع وتعليقه وكفاية الطالبين وكشف الالتباس والميسية والموجز الحاوي ، كما أنه يشهد له .. مع أنه الوافق الاحتياط

وفيه مراعاة لحق الفقراء - الاتفاق عليه ظاهراً فى البقر، وصحيح الفضلاء (١) فيه أيضا لكن المحكيء ن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم والاشارة والنافع والارشاد والتبصرة والتلخيص والبيان واللمعة والمفاتيح التخيير مطلقاً ، كما هو صريح المدارك والحكي عن مجمع البرهان وفوائد القواعد لثاني الشهيدين ناسباً له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض لاطلاق الأدلة ، ولم يثبت أولوية مراعاة الفقراء من المالك ، بل ظاهر النصوص المكس على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف بعض الكسور والمفو بزيادة السن في التقدير الآخر ، بل يدل عليه صريحاً النصوص (٢) المشتملة على التخيير في المائة والواحد وعشرين ، بل اقتصر في بعضها على حسابها بالحسين .

والذي يقوى في النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح الفضلاه الوارد في البقر المتفق على مضمونه فيه ظاهراً كما قيل بهد ظهور اتحاد الحكم في الجميع ، وعدم الفرق بين الابل والبقر في ذلك من النص بل والفتوى مع التأمل والتدبر و وجوب مراعاة المطابق منها ، بل لولم بحصل إلابها لوحظا مها ، ويتخير مع المطابقة بكل منها أو بعما ، حتى أن له حساب البعض بأحدها والباقي بالآخر ، وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشيء ، ولا يجب حينتذ مراعاة الأقل عفواً للنصوص الواردة في المائة والاحدى وعشرين ، وليس في صحيح الفضلاه إلا المطابق ، فلا ينافي ذلك حينئذ ، نهم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستين . للقطع بأن الزيادة إن لم تزد المواجب أولاً كم تنقصه ، كما تعرف زيادة تحقيق لذلك كله فيما يأتي إن شاء الله ، والكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط .

ثم إن ظاهر النص والفتوى اعتبار كون الزيادة واحدة ، فلو كانت جزءاً من بمير لم يتمين به الفرض قطماً ، بل في محكي التذكرة إجماعاً ، والمنتهى لا نعلم فيه خلافاً

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ذكاه الأنعام ـ الحديث ٧ ـ .

إلا من الاصطخري ، فما عن بعض العامة من تمين الفرض به واضح الفساد ، كما أن ظاهرها أيضاً كون الواحسدة جزءاً من النصاب لا شرطاً لاعتبارها في العدد فيها ، وظهورها في أن هذا النصاب كفيره بالنسبة إلى الواجب وإن كان حسابه بأحد الأمرين وهو الحكي عن الفاضل في النهاية معللا له بأن تغير الواجب بها يقتضي تعلق الوجوب بها كالعاشرة وغيرها ، قال : فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً ، خلافاً لجاعة من المتأخرين منهم ثاني الشهيدين والمحققين ، فجملوها شرطا ، بل ربما قبيل : إنه المشهور بينهم ، لخروجها عما به الحساب على المتقديرين ، وفيه أنه أعم من الشرطية ، قالوا : فلا يسقط بتلفها بعد الحول بفير تفزيط شيء ، كا لا يسقط بتلفها وفيه أنه مبني على تعلق الزكاة بماعدا العفو ، وفيه بحث تسمعه فيا بأتي إن شاء الله ، والحقة أعلم .

(وفي البقر) الذي منه الجاموس بلاخدلاف ( نصابان ) كليان ( ثلاثون وأربعون دائما ) أي كل ثلاثين وكل أربعين لا الأولان فقط ، ومنه ما لو اجتمعا كالسبعين ، فلا حاجة إلى جعل النصب فيها ثلاثاً شخصيين وهما الثلاثون والأربعون ، وكليا وهو كل ثلاثين وكل أربعين كاعن بعضهم ، أو أربعة بزيادة الستين على الأولين كاعن المنتهى ، أو خسة بزيادة السبعين بعد الستين ، ضرورة الاستفناء بما ذكرنا عن كاعن المنتهى ، أو خمسة بزيادة السبعين بعد المضلاء الآثي فينبغي زيادة النصب على ذلك كله ، وإن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء الآثي فينبغي زيادة النصب على ذلك كله ، لاشماله عليها وعلى غيرها ، إلا أن المظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلي ، وعلى كل حال فقد أجاد في المسالك بجعل هذا الاختلاف الفظيا ، والأمر سهل بعسد وضوح المعالوب ، ومعلومية عدم الزكاة في الأنقص من الثلاثين إجماعاً بقسميه و نصا ، وعدمها أيضاً كذاك في الزائد على الثلاثين حتى يبلغ الأربعين ، والمنساق من الاطلاق

نصاً وفتوى البقر الانسي ، فيبقى الوحشي على الأصل كما عن بعض التصريح به ، وستسمع تمام الكلام إن شاء الله فى وجوب ملاحظة المطابق من النصابين وعدمه ، والله أعلم .

﴿ وَفِي الْغُنَّمُ خَمَّةَ نَصِبٍ ﴾ أولها باجماع كل من يحفظ عنه العلم كما عن المنتهى ﴿ أَرْ بِعُونَ ، وَفَيْهَا شَاهَ ﴾ فلا يجب فيها شيء قبل ذلك بلا خلاف نصاً وفتوى ، كما أنه لاخلاف في عدم اعتبار زيادة الواحدة في وجوب الشاة إلامن الصدوقين فيما حكي عنهما والاجماع الحكي في المنتهى صربحاً كما سممت والتذكرة والمفاتيح وظاهراً في الخلاف والغنية والرياض وصحيح الفضلاء (١) وغيرة حجة عليهما ، مع أنه لا شاهد لمها فيما تجد إلا ما يحكي من الفقه (٢) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) ، وهو غير حجة عندنا فضلا عن أن يمارض غيره ﴿ ثُم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان ، ثم مائتةن وواحدة ، وفيها ثلاث شياه ﴾ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى ، بل في الكتب السابقة الاجماع أيضاً صريحاً وظلهراً ﴿ ثُمُّ ثَلاثُمَاتُهُ وَوَاحِدَهُ ﴾ وهوالنصاب الرابع ﴿فَاذَا بِلَمْتُ ذَلِكُ قِيلٍ﴾ والقائل ابنأ في عقيل والجعني والمفيد في أحد النقلين والصدوق وابن إدريس والفاضل في بمض كتبه وولاه : ﴿ يَوْخَذُ مَنْ كُلُّ مَالَةً شَاهً ﴾ وربما نسب ذلك إلى ابن حمزة ، والموجود في وسيلته ﴿ النصاب فيها أربعة ، والعفو كدفاك ، والفريضة جنس واحد، وهو في كل نصاب واحد من جنسه، وباختلاف الغنم في البلد لا يتمير الحكم ، والنصاب الأول أربعون ، والثاني مائة وواحد وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواجدة ، فاذا زاد على ذلك تغير هذا الحكم ، وكان فى كل مائة شاة » وظاهره وجوب الأربع في الرابع ، وأنه بالزيادة عليه ينتقل إلى المائة.

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب زكاة الآنمام ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>۲) المستدرك \_ الباب \_ • \_ من أبواب ذكاة الأنعام \_ الحديث س.

وكا نه مخالف القواين ، نعم هو كالحكي عن إشارة السبق ، قال : « في ثلاثمائة وواحدة أربع ، فاذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة » وكذا ابن زهرة في الغنية ، أللهم إلا أن يريدوا جيماً بالزيادة بلوغ المائة بقرينة معلومية عدم نقصان الفريضة بالزيادة ، وأما ما يحكى عن سلار من قوله : إنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة فالظاهر أن الناقل أبدل الثاني بالثالث سهواً ، بل هو المقطوع به ، والله أعلم .

( وقبل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالذا ما بلغ، وهو الأشهر ) بل المشهور ، بل في الحلاف وظاهر الفنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح الفضلاه الموافق الماحتياط الذي ربحا قيل بوجوب مراعاته هذا ، لتوقف يقين البرائة عليه ، والمحالف للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، إذ الأول محكي عن الفقهاء الأربعة ، بل حكاد في الحلاف عن جميع الفقهاه ما عدا النخمي والحسن ابن حي ، ومن ذلك يظهر لك رجحانه على صحيح محمد بن قيس (١) الذي هو دليل الأول بعد الاغضاء عن ترجيحه عليه سنداً أيضاً بل ودلالة ، إذ الموجود فيه « فاذا الأول بعد الاغضاء عن ترجيحه عليه سنداً أيضاً بل ودلالة ، إذ الموجود فيه « فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه من الكثرة فيه ، فيكون النصاب الرابع وهو الثلاثمائة وواحدة متروكا فيه ، ويؤيده عدم صدق الكثرة بالواحدة ، فاحمال إرادتها منها ولوعلى جهة البدأة لا يخلو من شي ، وإن كان قد أربد منها ذلك في نصوص الابل ، اسكن جهة البدأة لا يخلو من شي ، وإن كان قد أربد منها ذلك في نصوص الابل ، اسكن بين الصحيحين ، لخلو صحيح ابن قيس عن التعرض اذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة ، يقتضي بين الصحيحين ، لخلو صحيح ابن قيس عن التعرض اذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة ، يقتضي فان قوله (عليه السلام): « قان زادت واحدة ففيها ثلاث من الفنم إلى ثلاثمائة ، يقتضي فان قوله (عليه السلام): « قان زادت واحدة ففيها ثلاث من الفنم إلى ثلاثمائة ، يقتضي فان قوله (عليه السلام): « قان زادت واحدة ففيها ثلاث من الفنم إلى ثلاثمائة ، يقتضي

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب ذكاة الأنمام - الحديث ٧

كون لموغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغياكما هو الشأن في أكثر المايات الواقمة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمنة نصب الابل والغنم ، والكلام الذي بعده يقتضي إناطة الحكم بثبوت وصف الكثرة ، وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء ، فلا يتناوله الحكم حتى يقع التمارض ، بل يكون خبر الفضلاء مشتملا على بيان حكم لم يتمرض له في الصحيح المزبور لحكة ، و الهلها التقية ، وأيده بمضهم بأن المصوم ( عليه السلام ) بمــد أن جمل الغاية نفس الثلاثمائة لا بلوغها ولا أولها كان المغي إلى منتهى عدد ثلاثمائة، فاذا انتهى لا جرم يكون الزائد داخلا في الأربمائة، لكنه على لم يقل فاذا زادت واحدة فغي كل مائة شاة كماكان دأ به القول كـذلك في النصب الأخر وفي جميع النصب في غير هذه الصحيحة ، بل عدل عنه إلى قوله ( عليه السلام ) : ﴿ فَاذَا كثرت ﴾ إلى آخره ، وما ذاك إلا لنكتة جزماً ، ومعلوم أن الزائد على الثلاثة كثير ، بل الثلاثة أيضاً وجميع المراتب بالنسبة اليه على حد سواء ، وكون انقضاء ثلاثمائة قرينة ممينة لارادة زيادة واحدة بمدها من لفظ ﴿ كَثْرَت ﴾ لعله يمنعه العدول إلى عبارة « كثرت» المتوغلة في الابهام من دون نكتة أصلا ، لأن الثلاثمائة والأنقص منها كثيرة أيضًا كثرة كاملة بالغة من دون تفاوت بينها و بين ما إذا زادت واحدة فقط حتى يمبر المصوم عنها بمبارة ﴿ إِذَا كَثْرَت ﴾ مع عدم تعبيره أصلا فيا نقص عن زيادة خصوص الواحدة في هذه الرتبة بلفظ الكثرة أصلا ، وغير خنى على الذوق السليم أن الوجه في مثل ذلك إنما هو التقية كما هو دأ بهم ( عليهم السلام ) المعادم في مواضع كثيرة ، كلُّ ذلك مضافًا إلى اشتماله على ما لا نقول به من قوله ( عليه السلام ) : ﴿ إِن يَشَأُ المُصْدَق ﴾ ومن قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وَلَا يَفْرَقَ بِينَ مُجْتَمِّعُ وَلَا يَجْمَعُ بِينَ مُتَفْرَقَ ﴾ إلا أذا أرىد الاجتماع في اللك والافتراق فيه أو نحوذلك ، ومن قوله ( عليه السلام ): ﴿ يُعدُ صَغَيرُهَا وكبيرها ، إلى غير ذلك . ومعاوضة هــــذا كله باعتضاد صحيح ابن قيس بالأصل الذي هو مع معاومية انقطاعه معارض بالاحتياط، وبخبر زرارة (١) المروي في المنتهى وخبر الأعمش (٢) وفقه الرضا (عليه السلام) (٣) مضافاً إلى اشتمال صحيح الفضلاء على ما لا يقول به أحد من الأصحاب في النصاب الثاني يدفعها عدم ثبوت الخبر الزبور ، بل لا يخفى على من تأمل أن زيادته التي فيه وهي مجل الاعتضاد من الصدوق لا من الخبر، فلاحظ و تأمل. وكذا لا شهادة يعتد بها في خبر الأعمش ، وأما اشتمال صحيح الفضلاء على ما ذكره فالماهو في بعض نسخ التهذيب دون البعض الآخر ودون الكافي وغيره .

وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التأمل في رجحان صحيح الفضلاء على صحيح ابن قيس ، فيتمين الفتوى به ، إنما السكلام في الفائدة على هذا التقدير في جمل الأربمائة نصاباً مع أن الواجب بها ما وجب بالثلاثمائة وواحدة ، ونحوه يجري على القول الآخر بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة والنصاب الذي قبلها ، فانها أيضاً متحدان في وجوب الثلاث ، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص ، أو أن الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كليا ذا أفراد متمددة ينفرد عن الأول في غالب أفراده غير قادح ، وما حاله إلا كحال النصاب في الابل إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين خمسين ، مع أن الواجب في أول الأفراد ما وجب في الاحد وتسمين ، ضرورة كون النصاب هنا إذا بلغت أول الأفراد ما وجب في الاحد وتسمين ، ضرورة كون النصاب عنه أول الأفراد ما وجب في الاحد وتسمين ، ضرورة كون النصاب عنه إلى الفرد ، لكنه ينفرد هنا إذا بلغت أربعائة كل مائة شاة ، وإن اتحد مع الأول في هذا الفرد ، لكنه ينفرد عنه بالحسائة فصاعداً ، وكذلك في الثلاثمائة وواحدة على القول الآخر ، ويجري في عنه بالحسائة فصاعداً ، وكذلك في الثلاثمائة وواحدة على القول الآخر ، ويجري في

<sup>(</sup>۱) المنتهى ص ٤٨٩ ــ المسألة ــ ٤ ــ من البحث الرابع من كتاب الزكاة وهو ما ذكره فى الفقيه ج ٧ ص ١٤ والظاهر أنه من كلام الصدوق ( قده )

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ . . . من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_ ٥ \_ من أبواب زكاة الأنمام \_ الحديث ٣

الواحدة الزائدة على الثلاثمائة حينئذ ما سممته في الزائدة على المشرين في الابل بالنسبة إلى شرطيتها وجزئيتها ، هذا .

﴿ وَ ﴾ لَكُن المصنف قال وتبعه عليه غيره : ﴿ تَظْهِرِ الفَائِدَةُ فِي الوجوبِ وَفِي الضمان ﴾ أي تظهر الفائدة بذلك في جمل الأربمائة نصابًا والثلاثمائة وواحدة نصابًا مع اتحاد موجبهما بمعنى أنه يكون في الأول الأربعائه ، وفي الثاني الثلاثمائة وواحدة ، وكمذلك الثلاثمائة وواحدة والمائتين وواحدة على القول الآخر ، إلا أن الكلام في الواحدة الزائدة على الثلاثمائة هو الكلام في واحدة الابل التي قد مضى البحث فيها ، ومنه يعلم الحال في الضمان الذي هو الفائدة في الحقيقة ، وإن ذكر المصنف وغيره أنه فائدة ثانية ، والأمر سهل بعد وضوح المراد ، ووجه ظهور الفائدة به أنه إذا تلف واحدة من الأربعائة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأر بمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة شيء مادامت الثلاثمائة وواحدة ، لوجود النصاب والزائد عفو ، والفريضة إنما تتعلق به لا مع العفو ، وكـذلك القول في مائنين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر ، ولو تلف واحدة من الثلاثمائة وواحدة شاة سقط على قول الشيخ جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من الأربع شياء ، ومن الأربعائة جزء من أربعائة جزء منها ، والراد بالجزء أربعة أجزاء كما صرح به فخر المحققين ، فقال : ﴿ لَوَ تَلَفَّتُ الْوَاحَدَةُ مِنْ غَيْرَتُفَرِيْطُ بَعَد الحول وقبل إمكان الأداء فعلى القول بوجوب الأربع تقسط على ثلاثمائة جزء وجزء واحد، ويسقط منه جزء واحد، وهو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء واحد من شاة ، فيبقى الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءاً من ثلاثمائة جزه وجزءً من شاة ، وأما على القول الآخر فلا يقسط الثلاث التالف على الثلاثمائة جزء وجزء ، لأن الواحدة الزائدة شرط لا جزء من محل الوجوب ، .

قلت: هو كذلك على أحد الاحتمالين، وعلى كلحال اليه يرجع ما فى المدارك وإن اختلف الطريق، قال: « ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة إن لم نجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب، وإلا كان الساقط جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء من شاة » وإن كان فى قوله: « إن لم نجعل الشاة » إلى آخره تأمل، إذ مقتضاه حينتذ عدم سقوط شيء من الفريضة المفروض تعلقها فيا عداها كما سمعته من الفخر، على أنه بناء على وجوب الأربع فى الثلاثمائة وواحدة لا يأتي احتمال الشرطية فى الواحدة، ضرورة كون الحساب بمائة مائة مائة من يكون فى الأربعائة لا قبلها ، فعي في الثلاثمائة وواحدة جزء قطعاً ، لأنه نصاب مستقل لايعتبر (لايفير خل) بغيره، كما هو واضح.

وكيف كان ما ذكره من الطربق كأنه أخذه من الشهيد في غاية المراد ، قال على ما حكي عنه : إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحد سقط منه جزء من خمسة وسبمين جزء وربع جزء ، ومرجع الجميع إلى واحد عند التأمل وإن اختلف طريق التوزيع ، والأمر في ذلك كله سهل .

إنما الكلام في أمرين: أحدها ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل في النذكرة وغيرها وغيره من اختصاص متعلق الوجوب في النصاب دون العفو ، ولعلهم أخذوه مما في النصوص من أنه لا شيء فيه ، لكنه قد يشكل بناء على أن الزكاة في العين بأن إشاعة النصاب تستلزم الاشاعة في الجميع ، فينبغي حينتذ توزيع التالف على الجميع ، كما أنه ينبغي تبعية النماء للجميع وإن كان قد حصل من الزائد على النصاب ، الجميع ، كما أنه ينبغي تبعية النمارك فيه على مقتضى ما ذكر ناه من الاشاعة ، ومن هنا ولا أنه لعدم تعيينه يتجه الاشتراك فيه على مقتضى ما ذكر ناه من الاشاعة ، ومن هنا قال في المدارك تبعاً المحكي عن مجمع البرهان : « إنه يمكن المناقشة في عدم سقوط شي الله المدارك تبعاً المحكي عن مجمع البرهان : « إنه يمكن المناقشة في عدم سقوط شي الله المدارك الم

الجواهر - ١٩

من الفريضة في صورة النقص عن الأربعائة ، لأن مقتضى الاشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفواً، إذ لا منافاة بينها كما لا يخني على المتأمل ، وتبعه عليه في الدخيرة ، وهو جيد جداً ، أللهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه مما يصلح به الحروج عن مقتضى الضوابط في الملك الحارجي الذي ايس هو كصفة الوجوب ونحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين المحل ، لكن إلى الآن لم أتحققه وإن أرسله جماعة إرسال المسلمات ، بل ربما وقع من الفاضل نسبته الينا مشمراً بدعوى الاجماع عليه .

بل ربما فسر العنو بذلك ، وأنه المراد المصنف وغيره من قوله : (والعريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شي، كلكن يمكن كون المراد من ذلك في النص والفتوى عدم وجوب شي، غير ما وجب بالنصاب به وإن كان محل ما أوجبه النصاب الجميع ، ولعله لذا لم يشكل هذه العبارة بالمناقشة السابقة ، بل ظاهره أوصر يحه عدم جريان المناقشة السابقة فيها ، قال : أما أن الفريضة تتعلق بكل واحدة من هذه النصب فلا ن ذلك معنى تقدير النصب ، وأما أن ما بين النصابين لا يجب فيه شيء فلا ن ذلك قائدة التقدير ، ويدل عليه قوله كليل في ما بين النصابين لا يجب فيه شيء فلا ن ذلك قائدة التقدير ، ويدل عليه قوله كليل في مربح فيا ذكر نا ، بل عبارة المصنف الآتية كذلك في عدم الدلالة على المطاوب ، قال : ومن البقر وقصا ) بالتحريك فيها ( ومن الفنم عفوا ، ومعناه في الكل واحدة ) فرودة إرادة غير النصاب منه ( فتأمل خل ) ( فالقسع مرب الابل نصاب ضرورة إرادة غير النصاب منه ( فتأمل خل ) ( فالقسع مرب الابل نصاب فرودة ، واحدة أي قبل تعلق الوجوب ، لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها ، فلا الأربع ) قبل تعلق الم قبل تعلق الوجوب ، لحصول النصاب الذي هو سبب الوجوب بدونها ، فلا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ۽ \_ من أبواب زكاة الانعام \_ الحديث ١

يكون حيننذ في هذه العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه ﴿ و كَسَدَا القسمة والثلاثون من البقر ﴾ فانها ﴿ نصاب ووقص ، فالفريضة ﴾ يتحقق وجوبها ﴿ من الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ الأربعين ، وكسدًا المائة وعشرون من الغنم ﴾ فان ﴿ نصابها أربعون ، والفريضة فيه ، وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، وكدًا ما بين النصب التي قد عدد فاها ﴾ فتأمل جيداً ، فان بعض متأخري المتأخرين قد أطاب في بيان تحقق الاشاعة في النصاب دون العنو ، لكنه لم يأت بشيء معتد به .

ثانيها ما عساه يقال على المقول بأن تلف الواحدة من الأربعائة يوجب سقوط جزء من مائة جزء من أن المتجه عدم السقوط ، لكفاية الثلائمائة وواحدة فى وجوب الأربع حينئذ ، فيقوم هذا النصاب مقامه ، وقد يدفع ذلك فى المقام و نظائره بأر النصاب الله ي بدخل في نصاب آخر يسقط ملاحظته ويكون هو السبب في وجوب الفريضة ، وقيام أحدها مقام الآخر لو فرض التلف قبل الحول لا يقتضي كونه كذلك بعده ، ولم أعثر على محرر المسألة ، نعم عن كشف الرموز أنه قال : « فائدة إذا وجب في المال وأسان أو أزيد فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب وأس ? الذي يظهر من الروايات هوالأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى ، وثمرة الحالاف إذا تلف من الروايات هوالأول ، وقال شيخنا دام ظله : الثاني أقوى ، وثمرة الحالاف إذا تلف من النصب بقدر المناف ، وعلى الثاني يوزع على ما بي من النصاب الذي وجب فيه التالف ، وإلا سقط للتالف ، وعلى المنه يوزع على ما بي من النصاب الذي وجب فيه التالف ، وإلا سقط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ، لا نعقاد الحول على وجوب شاة في كل مائة ، ويحتمل بعد الحول احتمل وجوب شاتين ، لا نعقاد الحول على وجوب شاة في كل مائة ، ويحتمل ثلاثا (١) لملكيته مائتين وواحدة حولا ولا تأثير للزائد لعلمه تعالى بانتفاه شرط وجوبها ورد بسقوط السابق بالكلية عند وجود اللاحق ، وأجيب بأنه لو تلف واحدة قبل ورد بسقوط السابق بالكلية عند وجود اللاحق ، وأجيب بأنه لو تلف واحدة قبل

<sup>(</sup>١) ليس في النسخة الأصلية لفظ , ثلاثاً ، والصحيح ما أثبتناه

الحول بلحظة لوجب الثلاث في السابق ، فلو انتنى اعتباره لم يكن كذلك ، فال التملف يكشف عن اعتبار السابق ، وقال أيضاً في الحكي عنه : وقيل في الفائدة : إنه إذا تلف واحدة من فلاتمائة وواحدة سقط من جزء من خمسة وسبمين جزء وربع جزء بناء على أخذ ما وجب في السابق ، ويقسط الزائد على الزائد ، ولو تلف من أربعائة تسع وتسمون لم يسقط من الفريضة شيء ، لوجود النصاب تاماً ، ورد بأن الأربعائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة ، بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب ، كل عمارة عن النصب الماضية وزيادة ، بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب ، كل نصاب مائة ، قلت : قد عرفت التحقيق في المسألة وأن المفهوم من النصوص انحصار التسبيب في النصاب الأخير دون غيره ، والله أعلم ، فتأمل جيداً غانهم وإن أكثروا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لا فائدة معتد بها فيه ، ولو لا مخافة الاطالة لذكر نا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لا فائدة معتد بها فيه ، ولو لا مخافة الاطالة لذكر نا جلة من عباراتهم كالتنقيح وكشف الرموز وغيرهما ، وكشفنا عنها ، فلاحظ وتأمل .

(و) كيف كان ف ( الايضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الحلطة ) والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلا أو كان لكل واحد عشرون ( و كانا في مكان واحد ) مثلا بأن اتحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) واضحة الدلالة عليه ، فلا يجزي حينئذ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة ( بل يعتبر في مال كل واحد منها بلوغ النصاب) ولو بتلفيق الكسور (و) كذا الاخلاف بيننا في أنه مال كل واحد منها بلوغ النصاب) ولو تباعد مكانها ) بل الاجماع أيضاً بقسميه عليه ، والنصوص واضحة الشمول له سواء كان بينها مسافة القصر أو لا ، وإنما خالف فيه وفي سابقه بعض العامة التي جمل الله الرشد في خلافها ، وقوله (عليه السلام) (٢) : « لا يفرق سابقه بعض العامة التي جمل الله الرشد في خلافها ، وقوله (عليه السلام) (٢) : « لا يفرق

<sup>(</sup>۱) الوســـاتل ـ الباب ٧ و ٤ و ٦ و ١٨ من أبواب ذكاة الآنعام والباب ﴿ مَنْ أَبُوابِ ذَكَاةَ الْآنِعَامُ وَالْبَابِ ﴿ مَنْ أَبُوابِ ذَكَاةَ الدَّهُبِ وَالْفَصَةَ

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ، يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المنكان ، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع بمنى أن لاينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق ، والله أعلم .

(الشرط الثاني السوم فلانجب الزكاة في المعلوفة ) إجماعاً بقسميه ، بل في محكي المعتبر أنه قول العلماء كافة إلا مالكا ، ومحكي المنتهى لاخلاف فيه بين المسلمين ، وعليه علماء الاسلام في الحدائق ، وفي صحيح الفضلاء (١) عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليها السلام) في حديث زكاة الابل « وليس على العوامل شيء ، إنما ذلك على السائمة الراعية » وفي صحيحهم (٢) الآخر عنها (عليها السلام) أيضاً في حديث زكاة البقر « ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل السائمة شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية » وفي صحيح زرارة (٣) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : هل على الفرس تكون للرجل بركبها والبقر شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يملف شيء هل على المدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، قاما ماسوى ذلك فليس فيه شيء » إلى غير ذلك من النصوص .

( و ) منها استفيد أنه ( لا ) تجب ( في السخال إلا إذا استفنت عن الأمهات بالرعي ) لعدم صدق السوم قبله ، فيمتبر حيننذ حولها من حينه لا حين النتاج كما هو خبرة الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، والسكركي والقطيني والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، اكن الحكي عن أبي علي والبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج ، واختاره ثاني الشهيدين ، بل في مسالكه والمحتلف أنه الشهور ، بل

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١ ـ ٧ ـ ٣ مع الاختلاف اليسير في الثاني

عن ظاهر الحلاف الاجماع وإن كنا لم نتحقق الشهرة فضلا عن الاجماع، نعم تشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة (١) عن أبي جمفر (عليهالسلام) ﴿ ليس في صغار الابل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج ، وموثقه الآخر (٣) عن أحــدها (عليهما السلام) في حديث ﴿ مَا كَانَ مِن هَذَّهُ الْأَصْنَافُ الثَّلاثَةُ الْآبِلُ وَالْبَقْرُ وَالْغُنْمُ فليس فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج، قيل: ونحوه خبرآخر لزرارة (٣) أيضاً وروايتان(٤) للقاسم بن عروة ، مضافاً إلى الرسل عن زرارة (٥) عن أبيجمفر (عليه السلام) ﴿ ايس في صغار الابل والبقر والغنم شي. إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، و ليس في أولادها شيء حتى يحول عليها الحول، وإن كان التعارض بينه و بين ما دل على اعتبار السوم من وجه ، إلا أنه أرجح منه ولو للاعتضاد بالنصوص السابقة على أنه يمكن إرادة من حين الولادة منه ، فيكون موافقًا للاُّ خبار السابقة ، وربما يؤيده اتحاد الراوي بل والمروي عنه ، بل يمكن أن يقال : إنه الظاهر منه بقرينة عدم مايصلح بدايته للماية التي فيه غيره ، فيخص حينتذ أخبار السوم بها .

وما في المحتلف من المناقشة في السند ومن أن كون الحول غاية لا يدل على عدم غاية أخرى حتى ينافي ما دل على السوم واضح الضعف ، ضرورة كون السند في غاية الاعتبار ، وابتدا. الحول من حين النتاج ينافي اعتباره من حين السوم، كما هو وأضبح لكن فيماحضر في من المختلف روى خبر زرارة باسقاط قوله (عليهالسلام) : ﴿ مَن يُوم ﴾ إلى آخره . وكا نه لذا ذكر الاحتمال المزبور ، مع أنك قد عرفت ظهور خلافه في المرسل

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٥) الوسائل .. الباب - ٩- من أبواب ذكاة الأنعام - الحديث ١-٥-٠

 <sup>(</sup>٣) الاستبصار ج ٧ ص ٧٠ الرقم ٨٥ طبع النجف

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على ما تين الروايتين والظاهر أنها روايتا زرارة المتقدمتان باعتبار أن القاسم بن عروة واقع في سندهما

المجرد عن ذلك ، واحمال كون المراد من نصوص الانتاج افي شيء فيها من يوم النتاج لا أنه بداية المحول فيبقي حينئذ على إطلاقه صالحاً المتقييد بنصوص السوم في غاية السقوط لحالفته المنساق ، وقرب المتعلق واقتضائه ما هو كالتمقيد وعدم ذكر بداية الفاية وغير ذلك مما لا ينبغي ، فلا ربب حينئذ في قوة ما ذكرنا ، نمم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من معلوفة فحولها من حين النتاج وبين المرتضعة من السوم والعلف من على السوم ، المدم زيادة الفرع على أصله ، وموافقته لمقتضى الحكة في السوم والعلف وانسياق الأولى من هذه النصوص ، خصوصاً من نحو قولهم (عليهم السلام) فيها ، وما كان من هذه الأصناف ، مشيراً بها إلى ما تعلقت بها الزكاة منها ، بل لعل ذلك هو المراد من عبارات الأصحاب أيضا ، فيبقي غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم ، بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها ، لكن في كشف اعتبار السوم ، بل ربما قيل بصدق اسم كل من الأمهات على سخالها ، لكن في كشف الأستاذ الظاهر إلحاق الصفار المتفذية باللبن بالسائمة دون الكبار ، فيكون حولها من حين التناج من غير فرق بين أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منها ، ولا بين استمرار الشاع عام السنة والتركيب منه ومن السوم ، ولا بين كون الرضاع بموض أولا من الثدي أو لا على تأمل في الأصل أو في بعض الأقسام ، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا .

(و) كيف كان ف ( لابد من استمرار السوم جملة الحول . فلوعلفها بمضا ولو ) كان ( بوماً استأنف الحول عند استئناف السوم ) كا في القواعد ومحكي نهاية الأحكام والموجز وكشفه ، وكذا النافع والتبصرة والتلخيص والارشاد بل وإيضاح النافع ، لصحيح زرارة السابق (١) الذي صرح فيه باعتبار السوم في الحول (و) ظاهر غيره ، نهم في المنتهى والارشاد ونهاية الأحكام والدروس والبيان والوجز وكشفه وغيرها (١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب زكاة الانعام \_ الحديث م

على ما حكى عن بعضها التصريح بأنه ﴿ لا اعتبار فى اللحظة عادة ﴾ بل ربما ظهر من محكى المنتهى المفروغية من ذلك ، بل فيه وفى المدروس أنه لا عبرة باليوم فى السنة ، بل في الآخير فى الشهر تردد أقربه بقاء السوم العرف ، قان أراد أنه لا عبرة باليوم فى الشهر كالحكي عن فوائد الشرائع وغيرها كان له وجه ، بل لا يخلو من وجه إن أراد الشهر في السنة مفرقا ، أما مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه ، بل العله كذلك أبضا في المنفصل ، بل وفي اليوم فى الشهر ، بل فى اليوم فى السنة كما معمته من المصنف وغيره ، في المنفصل ، بل وفي اليوم فى الشهر ، بل فى اليوم فى السنة كما معمته من المصنف وغيره ، المعمق مدى السوم تمام الحول إلا على التسامح العرفي الذي لا يبنى عليه الحكم الشرعي ، وما فى محكي المنتهى من أنه لو كان كذلك المزم أن لو اعتلف لحظة واحدة أن يخرج عن أمم السوم و ليس كذلك يدفعه وضوح الفرق بينها ، ضرورة كونه حينئذ كالرعي عن أمم السوم و ليس كذلك يدفعه وضوح الفرق بينها ، ضرورة كونه حينئذ كالرعي كالحكركي وثاني الشهيدين وغيرها ، بل ربما نسب إلى أكثر المتأخرين ، بل إلى المشهور كلا من صرح منهم بعدم المعبرة باليوم .

فينحصر الخلاف حينئذ فيه (و) فيما ( قيل ) من أنه ( يمتبر في اجتماع السوم والملف الأغلب ) كما عن أبي علي والخلاف والمبسوط ، قال في الأخير : فان تساويا فالأحوط إخراج الزكاة ، وإن قلمنا : إنه لا يجب فيها زكاة كان قويا ، لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع ، والأصل برائة الذمة ، وقد عرفت ضعف الأول منها ، وأنه فرق بينه وبين اللحظة ، بل قد يفرق بين الملف يوماً وترك السوم يوماً وتحوه لمانع مثلا ، فانها لا تخرج عن الاسم بذلك ، أللهم إلا أن يدعى تساويها في المرف على غير وجه المتسامح ، فتأمل . وأما الثاني فهو في غاية الضعف ، بل في محكي السرائر أنه أضعف وأوهى من بيت العنكبوت ، ضرورة انتفاه صدق اسم السوم العام بذلك ، والقياس على السرائرة ما لواقياس على السرة في الفرق ، إذ نظيره ما لو

فرض الامتزاج في اليوم بالسوم والعلف إن كان الحكم فيه أيضاً كـــذلك ، لعدم صدق السوم ، ولا ينافيه عدم صدق العلف بعد تعليق الوجوب عليه لا النفي خاصة علىالعلف كما هو واضح . ﴿ وَ ﴾ من هنا قال الصنف : ﴿ الأشبه ﴾ بأصول المذهب ﴿ الأول ﴾ . ومنه يعلم الحال أيضاً فيما ﴿ لُو اعتلفت من نفسها بما يُمتد به ﴾ في الحروج عن الاسم ، ضرورة أنها متى كانت كـ ذلك ﴿ بِطُلْ حُولُمَا لِخُرُوجِهَا عَنِ اسْمُ السَّومِ ﴾ به وإن كان لم يعلفها أحد ، واحتمال تعلق الزكاة لعدم المؤونة على المالك وأضح الضعف كما تسمع نظيره فيما يأتي (وكـذا) الحكم ﴿ لو منع الساعة مانع كالثلج ﴾ ونحوه ﴿ فعلفها المالك أو غيره ﴾ من ماله أو من مال المالك ﴿ باذنه أو بغير إذنه ﴾ للخروج بالجميع عن الاسم ، خلافًا للتذكرة ومحكي الموجز وكشفه فيمالو علفها الغير بغيرُ إذن المالك ، فتلحق بالسائمة ، واحتمله في البيان ، وفي المسالك لا يخلو من وجه ، إذ لا مؤونة على المالك فيه ، ونحوه يأتي فيما لو علمها من مال المالك بغير إذنه ، لوجوب الضمان عليه ، لسكن الجميع كما ترى لاينطبق على ماعندنا من عدم حجية العلة المستنبطة ، والسوم لغة : الرعى ووصف السائمة بالراعية في النص للكشف ، ولامدخلية المؤونة فيه وعدمها ، ولذا صدق عليها الاسم وإن صانع المالك الظالم على رعيها في الكلاً بالكثير ، بل وكـذا لو استأجر أرضًا للرعى ، بل قال بعض مشائخنا : إنه كمذلك حتى لو اشترى لها مرعى ، قال : لأن الظاهرأن الرعي في المرعى سوم ملكا كان أو غيره ، كما هو مقتضي اللغة والعرف والعدم ظهور فرق بين شراء المرعى واستيجاره الأرض المرعى ، واحتماله الكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاً إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله غير واضح بعدما عرفت من عدم كون المدار على الغرامة وعدم الؤونة ، ولا على ملك العلف وغيره ، بل على صدق الاسم في النص والفتوى ، فاعتبارالملك في العلف وعدمه في السوم كما في فواءًد الشرائع فى غير محله ، وفى البيان « إذا اشترى مرعى في موضع الجواز فانكان مما يستنبته الناس كالزرع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه تردد ، نظراً إلى الاسم والمهنى » وفيه ما قد عرفت من كون المدار على الاسم ، وقال أيضاً : « لا يخرج من النصاب أجرة الراعي ، ولا الاصطبل » قلت : هو كسذلك ، لاطلاق الأدلة ، وكيف كان فالمدار على الاسم ، والظاهر عدمه في الرعي من نبات المدار والبستان وإن احتمله في كشف الاستاذ ، خصوصاً مع سعتها ، والأمر سهل بعدما عرفت من أن المدار ذلك الذي يعلم منه عدم الزكاة في بهائم إبران وخراسان وآذر بيجان إلا ما شذ وندر منها ، لأنها على ما قيل تعلم الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى ، وعدمها أيضاً في العلوف ليلا والسائم نهاراً والأمر، واضح في ذلك كله ، والله أعلم .

(الشرط الثالث الحول، وهو يمتبر في الحيوان والنقدين بماتجب فيه) الزكاة إجماعاً بقسميه ، بل عند أهل العلم كافة إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى ، بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره في زكاة التجارة في محكي التذكرة ، بل في شرح المفاتيح أنه ضروري ، والنصوص فيه إن لم تكن متواترة فهي في غاية الاستفاضة ، كصحيحي الفضلاه وغيرها (و) كذا يعتبر (في مال التجارة والحيل عما يستحب) بلا خلاف أجده فيه أيضاً نصاً وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وقد سمعت معقد نني الحلاف في التذكرة ، وفي المدارك هوموضع وفاق بين العلماء (و) كذن فر حده ) بالنسبة إلى تعلق الخطاب بالزكاة (أن يمفي أحد عشر شهراً) هلاليا مع عدم الانكسار (ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولولم تكل أيام الحول) الذي مع عدم الانكسار (ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولولم تكل أيام الحول) الذي هو الاثني عشر بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وإن كان الأصل في ذلك حسن زرارة (۱) الذي هو كالصحيح ، « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : ذلك حسن زرارة (۱) الذي هو كالصحيح ، « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) :

<sup>(</sup>١) فروع الكافى ج ١ ص ٢٦٠ الطبع الحديث

رجِل كان لدمائنا درهم فوهبها لبمض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة فعل خلك قبل حلها بشهر ، فقال : إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » .

إنما الكلام في استقر ارالوجوب به أو توقفه على تمام الثاني عشر بحيث لو اختل أحد الشروط فيه انكشف عدم الوجوب ، قيل : وعلى الأول يحتسب الثاني عشر من الثاني، وعلىالثاني يحتسب من الأول، قولان أولها المدارك والايضاح والموجز وكشفه وحاشيتي القاضي ملا سراب وغيرها على ما حكي عن بمضها ، بل هو ظاهر الأصحاب كا اعترف به في محكى الكفاية والذخيرة والرياض ، بلكاد يكون صريح بمضهم كالفاضل في الارشاد وغيره، و ثانيهما الشهيدين والسكركي والميسى وغيرهم، وفي التذكرة إشكال والأقوى الأول، لظاهر الحسن للذكور المتضد بظاهر الفتوى وظاهر مماقد الاجماعات وماني السالك. من أن الخبرالسابق إن صح فلاعدول عن ذلك، ، اسكن في طريقه كلام فالعمل على الثاني متمين ـ وأضح الضمف ، ضرورة معلومية قبول هذا الحسن هنا ، اللاجاع على العمل به في الجلة ، على أنه ليس في طريقه سوى إبراهيم بن هاشم ، وهو عربة من العدالة ، بل يمكن أن يكون عدم نصهم على توثيقه لكونه أجل من ذلك ، مضافًا إلى عمل الأصحاب به في غير المقام ، بل هو نفسه قد عمل به أيضاً ، فلا ينبغي التوقف في ذلك من هذه الجهة ، كما أنه لا ينبغي التوقف في الختار لاقتضائه الحقيقة الشرعية في لفظ الحول، وهو مع أنا لم نجد له استعالاً في غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من العنوان مما كان حقيقة في لسان للتشرعة ، ومن الملوم عدمه هنا ، إذ يمكن عدم اقتضائه ذلك. ، بل ولا الحجاز الشرعي في لفظ الحول ، بل التجوز في حولان الحول على أن يكون المراد تمام الأحد عشر الذي لا يتحقق إلا بدخول الثاني عشر ، فالحول حينتذ باق على معناه اللغوي والعرفي أي الاثنى عشر شهرا ، إلا أن

الممتبر في وجوب الزكاة وجوبًا مستقرآ مضى الأحد عشر والدخول في الثاني عشر ، لا مضى الجيم ، وهو القصود من قولهم (عليهم السلام ) (١) : ﴿ كُلُّ مَا لَمْ يُعِلُّ الْمُولُ عليه عند ربه فلا زكاة فيه ٧ بل لعل قوله (عليه السلام) في الحسن الزبور: و فقد حال الحول ﴾ مشمر بذلك باعتبار إرادة الحول المهود.في الذهن للتعارف ، وأنه باللخولي في الثاني عشر يتحقق ولو شرعاً حولان الحول ، ولمل ذلك أولى من التجوز في لفظ الحول في الحسن وغيره مرس النصوص الذي هو بمنزلة الفظ الاثنى عشر والسنة في آخر والعام في ثالث ، بل وعما يويده تمارف لطلاق بلوغ الحس سنين مثلا على مِن دخل في الحامسة و هكذا ولومجازاً ، ولم يتعارف إطلاق الحول والسنة والعام على العشرية أشهر مثلا وإن وقع في بمض الأحيان على ضرب من التسامح ، وبالجلة.لا ينبغي التأمل في أولوية الحجاز الزءور من التجوز في لفظ الحول وإن كان للطاوب يتم بهما وبالحقيقة الشرعية أيضًا ، وأما ما يقال من أن الحسن المزبور وإن كان ظاهراً فىالوجوب المستقر بالدخول في الثاني عشر إلا أن ما دل على اشتراط الشروط الأخر طول الجول يقتضي خلافه بناءً على إرادة المنى الحقيق من الحول فيها ، المدم ما يصلح ، قرينة لمدمه ، فالجمم بينها حينتذ يقتضي التزلزل كما هو الشأن في الواجبات المشروطة بشر الطحيث يرد وجوبها في آية أو خبر مطلقاً غير مشروط بشرط أصلا أو ببعض الشروط ، فيحمل الحسن حينتذ على الوجوب المتزلزل ، وما دل على تلك الشرائط على الوجوب الستقر مم إبقاء لفظ الحول فيها على حقيقته .

ودعوى أن الشرائط المذكورة إنما هي شرائط وجوب الزكاة ، فاذا تحقق الوجوب بعد تحققه وانقضاء وقته، وإلا لذم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من أبواب ذكاة الآنعام ـ الحديث ، والباب ، ۱ من أبواب زكاة الذهب والفضة .. الحديث

ج ۱۰

كون الشرط متأخراً ومن شأنه التقدم ، يدفعها منع وجوب تقدم الشرط مطلقاً ، فان بقاء الحياة مع النمكن من الصلاة بشر العلها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها ، والمرأة بجب عليها الصوم مثلا وإذا اتفق أنها حاضت في الأثناء انكشف عدم الوجوب ، إلى غير ذلك مما هو من هذا القبيل ، فقد يجاب بظهور ما ذكر نا في إرادة الدخول في الثاني عشر من حول الحول في كل ما اعتبر فيه ذلك ، ولذا منعه من الفرار فيه ، وأنه كالفرار بعد الاثنى عشر بالهبة ونحوها ، ومن ذلك لا ينبغي إنكار ظهور الحسن في أن جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة حده الدخول في الثاني عشر ، لا أنه بالنسبة إلى تعلق الوجوب خاصة وإن بتي شرطية الشرائط مستمرة إلى تمسام الاثنى عشر ، بل هو عند التأمل تفكيك في النصوص لا يرتكبه فقيه ، كا هو واضح بأدنى تأمل .

نعم قد يقال: لا دلالة في الحسن على احتساب الثاني عشر من الحول الثاني باحدى الدلالات ، فيمكن الفول باحتسابه من الأول ، وإن حصل الاستقرار بالأحد عشر جماً بين الحسن المزبور وما دل على أن الزكاة فى كل سنة مرة ، فيحتسب حينتذ الثاني عشر من الأول وإن استقرالوجوب قبله ، ولا يأبى ذلك جملة من كلمات الأصحاب بل عن الأردبيلي التصريح بذلك ، فتأمل فانه جيد ، وعليه يحمل أخبار منادي النبي (صلى الله عليه وآله) (١) وخبر الكرخي (٢) وغيره مما يدل على احتساب الانني عشر ومن ذلك وما قدمنا يعلم ما في كلام جملة من الأعلام في المقام خصوصاً الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح ، فانه أطنب في المقام ، لكنه لم يأت بشيء يعتد به ، ومرت في شرحه على المفاتيح ، فانه أطنب في المقام ، لكنه لم يأت بشيء يعتد به ، ومرت الغريب ما فيه ظنه من أن الأصحاب يقولون : إن الحول أحد عشر وجزء من الثاني عشر ، فأخذ يمترض عليهم بأن ذلك يقتضي أمراً غريباً ، ضرورة أن هذا الجزء لو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ذكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧

قدر بساعة مثلا فالحول الثاني يقتضي ساعتين وهكذا ، وفيه ما لا يخنى بعد الاحاطة بما عرفت ، على أنه لو قلمنا بكون الحول حقيقة شرعية أو مجازاً فهو فى الأحد عشرخاصة وما في بعض العبارات من ظهور دخول الجزء إنما هو لتحقيقها لا لدخوله في مسمى الحول أو المراد منه ، كما هو واضح لدى كل من تصفحها ، مع أن بعضها كالارشاد قد اقتصر على الأحد عشر ، وظني أنه هو مماد الجميع وإن صدر بعض ما يوهم خلافه من بعضهم ، بل وقع فيه ما هو أغرب من ذلك ، فلاحظ وتأمل .

و و كيف كان ف ( او اختل أحد شروط وجو بها في أثناه الحول ) الشرعي أو اللهوي بناه على عدم استقرار الوجوب إلا به ( بطل الحول ، مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها ) أولم بتمكن من التصرف فيها أو نحوذلك بما عرفت اشتراطه بلاخلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ( أو عاوضها ) بغير جنسها أو ( بجنسها ) و نوعها كغنم سائمة ستة أشهر مثلا بغنم كذلك ( أو مثلها ) بما هو مساويها في الحقيقة كالضأت بالضأن أو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة ( على الأصح ) الأشهر ، بل الشهور ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الاجماع عليه إذا لم يقصد الفرار ، بل في المفاتيح أن المخالف شاذ ، ولعلم كذلك ، إذ لم نجده إلا للشيخ في الحكي عن مبسوطه فأوجب الزكاة بابدال النصاب الجامع الشرائط بالجامع لها ، وربما ظهر من فخر المحققين وفاقه كا الذكاة بابدال النصاب الجامع الشرائط بالجامع لها ، وربما ظهر من فخر المحققين وفاقه كا ستعرف ، وقال في السرائر : إن إجماعنا على خلاف ما ذهب اليه فيه ، ومع ذلك لم نجد له دليلا معتداً به عدا المرسل في محكي شرح الارشاد الفخر ، وهو غير حجة ، وأن من عاوض أر بعين سائمة ستة أشهر بأر بعين سائمة كذلك صدق عليه أنه ملك أر بعين عائمة طول الحول ، وهو واضح الضعف ، ضرورة أن كلا منها لم يحل عليه الحول ، فلا ربب أن الأصح سقوط الزكاة لا نقطاع الملك ، وقولهم ( عليهم السلام ) في عدة فلا ربب أن الأصح سقوط الزكاة لا نقطاع الملك ، وقولهم ( عليهم السلام ) في عدة

ج ۱۵

روايلت (١) : ﴿ كُلُّ مَا لَا يُحُولُ عَلَيْهِ الْحُولُ عَنْدُ رَبُّهُ فَلَا شَيَّءُ عَلَيْهِ ﴾ .

وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتى من الشيخ ، قال فخر المحققين على ما حكى عنه في شرح الارشاد : ﴿ إِذَا عَاوِضَ النصابِ بعد المقاد الحول عليه مستجمعاً على منه الله المغير جنسه وهو زكوي أيضاً كما لوعاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول ، وابتداء الحول الثاني من حين تملكه ، وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول أيضا مستجمعاً للشر الله لم ينقطع الحول ، بل بني على المحول الأول ، وهو قول الشيخ أبي جعفر العاوسي قدس الله روحه المرواية (٢) وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لوعاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر ما تجب الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصاباً لم تنعقد الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصاباً لمن المنعب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً لم تنعقد الزكاة إجماعا ، وكذا لو عاوض نصاباً لم ينعقد عليه حول إجماعا ، وكذا لو عاوض بعص النصاب ، انتهى .

﴿ وقيل ﴾ والقائل المرتضى في الحكي من انتصاره والشيخ أيضاً في المحكي من بعله وتهذيبه : ﴿ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَرَاراً وَجَبَتَ الزّكَاةَ ، وقيل ﴾ والقائل المشهور نقلا وتحصيلا: (لاتجب، وهو الأظهر) لانقطاع الملك أيضاً ، وإطلاق الأدلة الشامل الصورتي الفرار وعدمه ، وخصوص ما ورد في جواز الفرار من خبر علي بن يقطين (٣) عن

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ــ الباب ـ۸- من أبواب زكاة الأنعام ــ الحديث ۱ والباب ١٥ من أبواب ذكاة الذهب والفضة ــ الحديث س و ه

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧

أبي إبراهيم (عليه السلام) وحسن عمر بن يزيد (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) وحسن زرارة (٢) وحسن هارون بن خارجة (٣) وغير ذلك بما هو وارد في سبك الدراهم والدنانير الذي يدل على ما نحن فيه بطريق أولى ، فلا ربب حينئذ فى الحمك المذكور، خصوصاً مع أنا لم نجد مايشهد للقول الآخر سوى ماحكاه المرتضى من الاجماع المتبين خلافه ، وموثقي محد بن مسلم (٤) وإسحاق بن عمار (٥) وخبر معاوية بن عمار (٦) الواردة في الحلي وإبدال الدراهم بالدنانير أو بالمكس ، كالحكي عن فقه الرضا عليه السلام) (٧) وهي مع أن خبرين منها في غير ما نحن فيه محولة على الندب أو على الفرار بعد الحول أو على التقية أو غير ذلك مما تعرفه في محله إن شاه الله عند ذكر

﴿ ولا تعد السخال ﴾ أي الأولاد مطلقاً وإن كان السخل إسماً لولد الغنم إلا أن المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليباً ، وعلى كل حال لا تعد ﴿ مع الأمهات ) إذا فرض كونها نصاباً مستقلاً عنها وغير مكلة لنصاب آخر إذا أضيفت اليها ولا كان زمان الملك فيها متحداً ﴿ بل لكل منها حول بانفراده ﴾ بلا خلاف أجده ، بل الاجماع في محكي الجلاف والمنتهى والانتصار وغيرها عليه ، مضافاً إلى ظهوره من النصوص السابقة في مسألة ابتداء حولها ، ومن إطلاق الأدلة الشامل لذلك ولغيره من متفاوت الملك زماناً وإن لم يكن بالولادة ، فلو ولدت خمس من الابل خماً أو أر بعون من البقر أر بعين أو ثلائين الذي هي نصاب قبل الأر بعين فكذا بعدها كان لكل حول من البقر أو بعين أو ثلاثين الذي هي نصاب قبل الأر بعين فكذا بعدها كان لكل حول

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ــ الحديث ٩ ــ ٥ ــ ٤ ــ ٧ - ٣

<sup>(</sup>ه) الوسائل \_ الباب \_ ه \_ من أبو أب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٣ رمي المستدرك \_ الباب \_ ٦ \_ من أبو أب ذكاة الذهب والفضة \_ الحديث ١

بانفراده يؤدي فريضته ، وكسذا لو ملك ذلك في الزمان المحتلف ، ضرورة عدم الفرق بين تجدد الملك بالولادة وغيرها ، ولاينافي ذلك قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن قيس (١) في الغنم : « ويمد صفيرها و كبيرها » ضرورة إمكان كون المراد عدكل منها مستقلا بعسد بلوغ النصاب في كل منها وحول الحول أو غير ذلك مما لا ينافي ما تقدم .

أما إذا لم تكن نصاباً مستقلا ولا مكلة لنصاب فلا شيء فيها قطعاً ، اللا صل وظاهر النصوص ، ولعل من ذلك ما إذا ولدت له أربعون من الغنم أربعين ، لمدم كون الأربعين بعد الأربعين نصاباً مستقلا ولا مكلة لنصاب آخر ، لأن الثمانين من الغنم ليست نصاباً كما عرفت ، فليس فيها حينئذ إلاشاة وقاقاً للفاضل في منتهاه وتذكر ته وقواعده وتحريره و نهايته وثاني الشهيدين وسيد المدارك وغيرهم على ما حكي عن بعضهم وربما قيل بوجوب شاة لها أيضاً ، واحتمله في محكي المعتبر وجعله في الدروس وجها لقوله (عليه السلام) (٣) : ﴿ في كل أربعين شاة ﴾ ولأنه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه مع الانفراد فكذا مع الانفيام ، وفيه أن الراد من الأول النصاب المبتدأ ، إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليه شاتان إجماع ، وأن الفرق واضح بين صورتي الانضام والانفراد ، فلا يقاس أحدها على الآخر ، خصوصاً بعد قوله (عليه السلام) (٣) : «ليس في الغنم بعد الأربعين شيء حتى تبلغ مائة وأحد وعشرين ﴾ الشامل لما نحن فيه . أما إذا لم تكن نصاباً مستقلا ولكن كانت مكلة للنصاب الآخر اللا مهات كالو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر أو عمانون من الغنم اثنين وأربعين أو ملكها كذلك

<sup>(</sup>١) الاستبصارج ٢ ص ٩٧ الرقم ٧٧ طبع النجف

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

بغير الولادة فني سقوط اعتبار الأول وصيرورة الجميع نصابًا.واحداً أو وجوب زكاة كل منها عند انتها، حوله ، فيخرج عند انتها، حول الأول تبيع أو شاة ، وعند مضي سنة من تلك شاتان أومسنة ، أو يجب فريضة الأول عند حوله ، فاذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع ، فاذا جاء الحول الثاني الأمهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة وهكذا ، فيخرج في مثال البقر في الحول الأول الأمهات تبيع ، وللمشر عند حولها ربع مسنة ، فاذا جا. الحول الآخر للأمهات يخرج ثلاثة أرباع مسنة ، ويبقى هكذا دائمًا ، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي الحول الأول ثم استثناف حول واحد للجميع أوجه ، أوجهها الأخيروفافاً للفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني والأستاذف كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني على ما حكي عن بعضهم ، لوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله . لوجود المقتضي ، وهو اندراجه في الأدلة ، وانتفاه المانع ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول ، اللائمىل ، وقوله عِلاَئِلللهُ (١) : ﴿ لَا نَنَّى فِي صَدَقَةَ ﴾ وقول أبي جَمَّفُر على (٢) : لا بزكى المال من وجهين في عام واحد ، ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير الفروض. ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارًا من تثنية الصدقة ، وإلى أكثر ذلك يرجع ما في الروضة وغيرها وإن كانت العبارة لا تخلو من قصور ، قال : ﴿ أَمَا لُو كَانَ غَيْرِ مُسْتَقَلَ فَفِي ابْتَدَاء حُولُهُ مَطْلَقًا أُو مَعَ إِكِمَالُهُ للنصاب الذي بعده أوعدم ابتدا. حوله حتى يكل الأول فيجزي الثاني لهما أوجه ، أوجهها الأخير، فلوكان

<sup>(</sup>١) نناية ابن الأثير مادة . ثني ، و . ثنى ، على وذن . إلى ،

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبو اب من تجب عليه الزكاة \_ الحديث ١ عن أب عبدالله عليه السلام وهو الصحيح كما يأتى في المسألة الثانية من أحكام مال التجارة

عنده أر بعون شاة فولدت أر بعين لم يجب فيها شيء أي على الأخيرين ، وعلى الأول فشاة ، أو ثمانون فولدت اثنين وأربمين فشاة للأولى خاصة ثم يستأنف حول الجميم بعد تمام الأول ، وعلى الأولين تجب أخرى عند تمام حول الثانية ، فان أقصى مايمكن أن يقال فيها: إن المراد بغير المستقل ماليس بنصاب في حالي الانضام وعدمه ، ليشمل ما لو كان نصابًا في حال الانفراد ، فيتجه حينئذ تمثيله بالأر بمين الوالدة أربمين ، فان السخال ليست نصابًا مستقلا في حالة الانضام ولا مكلة للنصاب الآخر الله مهات ، فليس فيها شيء على الأخيرين ، وفيها شاة على الأول الذي ابتدى. الحول له مطلقاً مع كونه نصاباً ولو في حال الانفراد ، ويكون حينتُذ ذلك إشارة إلى ما سمعته من محتمل الممتبر والدروس وغيرهما ، والوجه الثاني أنه لا يبتدأ له حول إلا إذا كان مكملا للنصاب الذي بعده ، فيلفى حينتذ ما .ضي الا مهات ، ويحسب النصاب الأخير من حين الولادة والوجه الثالث أنه لا ببندأ له حول حتى بكمل حول الأمهات ثم يستأنف حول للجميع إلا أن مقتضى ذلك إعطاء شاتين على الوجه الثاني لا شاة واحدة ، كما هو الظاهر ، ألهم إلا أن يريد احتساب حول للا مهات ويعطى زكانه ، ثم إذا تم حول الزيادة بعطى زكاة النصاب الثاني لكن لا تمطى تامة فراراً من تثنية الصدقة ، ولأن بعض النصاب مركى ، فيعطى شاه واحدة تكون هي مع ما مضى من شاة الأمهات تمام فريضة النصاب الثاني ، فتأمل حيداً ، ومن ذلك كله يظهر لك قصور العبارة وعدم حسن التأدية ، بل لا تخلو من نظر ، وقدا المترضها غير واحد من المحشين ، وتكلف لها الفاضل الهندي بما يملم عدم دلالة المبارة عليه ، بل وعدم إرادة المصنف له ، فلاحظ و تدبر ، والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك .

ولو كانت الزيادة مع كونها مكلة للنصاب مشتملة على نصاب مستقل كما لو ملك عشرين من الابل ثم في أثناء الحول ملك سبعة أخرى بالولادة أو بغيرها فيحتمل أن

بكون أبداً في العشرين أربع شياه وفي الست شاة ، ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع ( الست خل ) ويحتمل أن يكون الواجب أولاً في العشرين أربع شياه وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض ، ثم يجب في المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع بأن يكون إذا كمل حول المشربن وجب عشرون جزء من بنت مخاض ، وإذا تم حول الست وجب ستة أجزاه منها ، ويحتمل أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع شياه ثم إذا تم حول الست بنت مخاض إلا ما وقع بازائه من الأربع شياه في الجزء من الحول الأول الذي ملك فيه الثاني ، مثلا إذا ملك الست في منتصف الحول فالعشرون في النصف الأول من الحول أربعة نصب ، وفي النصف الثاني جزء من النصاب السادس ، فاذا تم الحول الأول أدي أربع شياه ، فاذا تم حول الست ظهر أن نصف الأربع شياه للنصب الأربعة والنصف الآخر للنصاب السادس ، فهو بازاء نصف ما يتوزع عليها من أجزاء بنت مخاض ، وهي العشرون ، فشاتان بازا. عشرة أجزا. من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض ، ولكن الأقوى الأول الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أن لما حولًا بانفرادها إذا كانت نصابًا مستقلًا ، وكـذا الكلام فيمن ملك خمسًا أولاً ثم ملك عشرين .

ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى ﴿ من أنه لو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الأولى شاة ، وهل يحصل بتداء انضام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أوعند أخذ الزكاة من الأول ؟ الأقرب الأول ، لأنه يصدق عليه وقت ابتداء الملك أنه ملك مائة وإحدى وعشرين ، فحينئذ إذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجبت عليه شاتان فيجب عليه في سنة و نصف ثلاث شياه ، إلا أنه يبقى فيه إشكال من حيث أن النصاب فيجب عليه في سنة و نصف ثلاث شياه ، إلا أنه يبقى فيه إشكال من حيث أن النصاب

الأول أخرج عنه الزكاة منفردة فلا يجوز اعتباره منضا مع الغير في ذلك الحول ، ولو قبل بسقوط حكم اعتبار النصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب وصيرورة الجميع نصاباً واحداً كان حسناً ، أما لوملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة \_ مثلا ملك إحدى وثمانين بعد مضيستة أشهر على أربعين \_ لم يجب عليه عندتمام سنة الزيادة شيء ، لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأربعين » وعوف عن التحرير أيضاً ، وفي شرح الفاضل الاصبهاني « أنه لو أوجب عند تمام الآول شاة وعند تمام الثاني شاة و نصفاً لم بلزم ضرر على المالك أو المستحق » .

قلت: لا تساعد عليه الأدلة ، كما أنها لا تساعد على ما ذكره من الأقرب ، ضرورة صدق ملك الأربعين حولا عليه في أنناه حول الزيادة ، قالمتجه ملاحظة حول لكل منها ، قال في الدروس : ولو ملك مالاً آخر في أنناه الحول من جنس ما عنده فان كان نصاباً مستقلا كخمس من الابل بعد خمد كربعين ترة وعنده ثلاثون أو مائة وأحد وعشرين من الغنم وعنده أربعون في حول عند ، زلو كان غير مستقل كالأشناق استأنف الحول للجميع عند نمد و لا كلا شيخ و وهملك مستقل كالأشناق استأنف الحول للجميع عند نمد و لا كلا شيخ ، ولو ملك ستا وعشرين بعد خمس فالشاة بجالها ، وكدك أن بالمراب به مالة ، بعد أربعين وقلائين من البقر بعد ثلاثين وجه بالوجوب ، وقيل : به مدم بعد الأربعين إحدى وهوسهو ولوقلمنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر ، قلت : مه برد عني مان القياعد وهوسهو ولوقلمنا بأن الزكاة في الذمة على القول النادر ، قلت : مه برد عني مان القياعد عند كمل حولم شاة ، ولو تفير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين خره من بنت مخاض عند تمام حول نصابها ، وأحد وعشرون جره من ستة وعشرين جره من بنت مخاض عند

حول الزيادة ، ولو ملك ثلاثين بقرة وعشراً بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين فعليه تبيع أو تبيعة ، وعند تمام حول العشر ربع مسنة ، فاذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، فاذا حال الآخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائم ، وابتداه حول الاربعين عند تمام حول الثلاثين ، وعن فخر الحققين أنه قال : ﴿ لما سأات والدي عن ذاك وأنه لا تتحقق هذه المسائل على القول بأن الزكاة في العين لحصول النقص بما يخرج أولا من النصاب قال : إنه يمكن تأويلها على قول الشيخ بتقديم الزكاة معجلة ، ولاينقص بها النصاب ، والامر في ذلك كله سهل كسهولة معرفة الحال فيا سمعت من الفروع بعد الاحاطة بما ذكرنا ، بل وغيرها من الفروع المذكورة في التذكرة والنهاية والمنتهي والتحرير والبيان وشرح اللمعة اللاصبهاني وإن أطنبوا فيها وفي ذكر الوجوه المبنية على توزيع الفريضة وغيرها مما لم تساعد عليه وإن أطنبوا فيها وفي ذكر الوجوه المبنية على توزيع الفريضة وغيرها مما لم تساعد عليه الأدلة ، فلاحظ وتأمل و تدبر ، والله أعلى .

﴿ ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء فان فرط المالك ﴾ ولو بتأخير الا داء مع التمكن منه من دون مسوغ شرعي ﴿ ضمن ، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب ﴾ بلا خلاف ولا إشكال في ذلك كله ، ضرورة كونه بعد حول الحول ، وفرض الزكاة في العين أمانة في بده ، فيجرى عليه حكمها حينئذ ، ولو تلف النصاب كله لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط ، وهو المراد من المرسل (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الابل والبقر والفنم ويحترق المتاع قال : ليس عليه شيء » بل لمل الظاهر من الفاء فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد به ، فلا تأخير فيه للا داء .

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٧ \_ من أبو اب زكاة الأنعام \_ الحديث ٢

﴿ وإذا ارتد المسلم ﴾ عن فطرة ﴿ قبل الحول لم تجب الزكاة ﴾ لانقطاع الملك ﴿ واستأنف ورثته الحول ﴾ لانتقال المال البهم ، إذ الردة كالموت في ذلك ﴿وإن كان﴾ الارتداد (بعده وجبت) الزكاة لوجود المقتضي وارتفاع المانع، وتولى إخراجها الامام أو القائم مقامه ﴿ وَإِن لَمْ يَكُن عَن فَطَرَةً لَمْ يَنْقَطُعُ الْحُولُ ﴾ لبقاء الملك ﴿ وَوَجِبَتِ الزَّكَاة عند تمام الحول ما دام باقياً ﴾ لأنه مكلف ، والمنع من التصرف في المال بتقصير منه ، مع أنه متمكن منه بالاسلام ، ويتولى إخراجها الأمام أومن يقوم مقامه ، لمدم صحتها منه وإن كان مُكلفًا بها ، كما هو واضح ، لكن عن البسوط ﴿ أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدَ أَسَلَمُ عَنَّ كفر ثم ارتد ولحق بدار الحرب ولا يقدر عليه زال ملكه وانتقل المال إلى ورثته إن كان له ورثة ، وإلا فالى بيت المال ، فان كان حال عليه الحول أخسذ منه الزكاة ، وإن لم يحل لم يجب عليه شيء ٥ وربما ظهر مرز بعضهم التردد فيه ، بل وافقه الفاضل في الحكي عن منتهاه وتحريره ، والصيمري في كشفه ، وهو مع مخالفته للأصل لم نجد له شاهداً يعتد به ، بل الشواهد على خلافه ، ولتحرير لنسألة مقام آخر ، وعلى كلحال يتولى الاخراج عنه الامام إليه أونائبه ، لعدم صحتها منه ، ولوعاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزبًا ، بخلاف ما إذا أداها بنفسه ، ولوكانت العين باقية أو كان القابض عالمًا بالحال جدد النية وأجزأت حينئذ ، هذا كله في الرجل ، أما المرأة فلا ينقطم الحول بردتها مطلقاً، المدم انقطاع ملكها بذلك كما هو معلوم في محله ، والله أعلم .

( الشرط الرابع أن لا تكون عوامل ) ولو فى بعض الحول ( فانه ليس في العوامل زكاة ولوكانت سائمة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) المعتبرة دالة عليه أيضاً ، فما فى الموثقين (٢) والخبر (٣) من أن عليها زكاة مطرح أو محول على الندب أو التقية أو على إرادة العارية من الزكاة فيها ، والكلام (١) و (٢) و (٣) و (٣) ارسائل - الباب -٧- من أبو اب ذكاة الانعام - الحديث . -٧-

فى صدق العوامل كالكلام فى السائمة حتى أن خلاف الشيخ هناك بأتي مثله هنا ، فلاحظ و تأمل ، وظاهر الصنف وغيره بل هو صريح جماعة عدم اعتبار أمر آخر غير ذلك ، خلافا الممحكي عن سلار فاعتبر الأنوثة ، وهو متروك كما اعترف به فى الدروس ، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه فضلا عن ظاهر النصوص ، مع أنا لم نجد له شاهدا معتدا به ، وما يقال : إن قوله (عليه السلام) (١) : ﴿ في خمس من الابل شاة » يشهد باعتبار تذكير العدد بدفعه مع أنه فى الابل خاصة ولا يتم في العشرين والأربعين ونحوها ما صرح به في بعض كتب اللغة كما قيل من أن الابل شامل للمذكر والمؤنث وإن جرى عليه حكم التأنيث كغيره من الألفاظ التي يستوي فيها النذكير والتأنيث والله أعلم .

﴿ و آما الفريضة ﴾ فقد تقدم ذكرها في الفنم ، وأما في غيرها ﴿ فيقف بيانها على مقاصد ، الأول الفريضة في الابل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فاذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ﴾ وقد سمعت خلاف القديمين في ذلك وضعفه ﴿ فاذا زادت عشراً أخرى كان فيها حقة ، فاذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فاذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فاذا زادت خمس عشرة أبلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ﴾ كما نطق بذلك كله صحيح البجلي (٣) عن الصادق (عليه السلام) وخبر أبي بصير (٣) عنه (عليه السلام) وموثقه (٥) الآخر عنه وعن أيضاً وصحيح زرارة (٤) عن أبي جمفر (عليه السلام) وموثقه (٥) الآخر عنه وعن

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ۲ ـ من أبواب ذكاة الأنعام الحديث . ـ ۲ ـ ۲ - ۲ - ۳

أبي عبدالله ( عليهما السلام ) لكن اقتصر في الأولين وفي الأخير (١) على قوله إليه إ: « في كل خمـين حقة » وزاد في الأخيرين « في كل أربعين بنت لبون » ومن الجيم يستفاد في الجملة خلاف ما صرح به جماعة منهم الحقق الثاني والشهيد الثاني والشيخ وابنا إدزيس وحمزة والفاضل وأبوالعباس والميسي والقطيني والصيمري وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في شرح اللمعة للاصبهاني أنه صرح به الأصحاب من غير نقل خلاف وفي محكى الخلاف نسبة المثال المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب ، وعن السر اثمر بعد أن حكى ءن الخلاف ذلك قال : هذا هو الصحيح المتفق عليه الحجمم ، لكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلاف ذاك في الجملة من وجوب مراعاة المطابق منهما حتى لو كان الجمع بينها هو المطابق حسب بهما معاً كالمائة والاثر بمين ، ولو حصلت المطابقة بكل منها تخير ، وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعابًا مراعاة لحق الفقراء ، فيجب الحساب حينئذ بالأ ربمين في المائة والواحد والمشرين ، والمائة وخمس وستين ، ويتخير في الأربعائة ببن حسابها جميعاً بخمسين خمسين ، فيخرج ثمان حقائق ، وأربعين أربعين فيخرج عشر بنات لبون ، وبين حساب مائتين بالا ول ومائتين بالثاني ، فيخرج أربع وعشرين بكل خمسين ، مع أن احتسابها بالا ربمين هو الا قل عفواً ، لعدم زيادة غير الواحدة فيه ، بخلاف الا ول الذي يزبد فيه تمام الواحد وعشرين ، فكا ن ذلك منهم كالاجتهاد في مقابلة النص المبنى على حكمة لانعرفها ، ولعل التفاوت في السن بين الحقائق و بنات اللبون يقوم مقام التعدد في الآخير، فالحقتان مثلاً يقومان مقام ثلاث بنات لبون.

الجواهر - ١٩

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة الأصلية والصحبح إسقاط ألفظ , وفي الأخير ,

(عليهما السلام) ﴿ قَالَا : في كُلُّ ثَلاثَين بقرة تبيم حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربمين ، فاذا بلغت أربمين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربمين إلى الستين شيء ، فاذا بلغت الستين ففيها تبيمان إلى السبمين ، فاذا بلغت السبمين ففيها تبيم ومسنة إلى الثمانين ، فاذا بلغت ثمانين فني كل أر بمين مسنة إلى تسمين ، فاذا بلغت تسمين ففيها اللاث تبيمات حواليات ، فاذا بلغت عشرين وماثة ففي كل أر بمين مسنة ، بل قيل : لا خلاف في ذلك في البقر ، ومنها أستفادوا أن النصاب فيها ثلاثون وأر بمون باعتبار حساب ما فرضه المعلوم إرادة المثال منه بذلك ، وقد لاحظ فيه المطابقة حتى في صورة الجمع بينها كالسبمين ، وعدم تمرضه لحساب المائة بالأربمين والستين غير مناف ، إذ لا يجب الاستقصاء في الأمثلة ، كما أن اقتصاره على الأربمين في الأخير كذلك بمدما تكرر من الاحتساب بالثلاثين في الماابق له ، فرجع الحاصل منه إلى أن النصاب في البقر كل ثلاثين وكل أر بمين كما هو ممقد إجماع محكى الخلاف والتذكرة على التخيير ، الحن هذا الصحيح ــ مم اشتماله على كثير مما لا نقول به ، وهو وارد في البقر ــ يمكن أن يكون الراد منه بيان المثال لا تمين ذلك ووجوبه ، على أنه في خصوص المطابق ، ولا دلالة فيه على وجوب مراعاة الأقل عفواً ، بل تلك النصوص في الابل صريحة في خلافه ، فلعل المتجه في الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد في البقر والابل مراعاة المطابقة خاصة دون الأقل عفواً ، لـكن على كل حال هو خلاف إطلاق جماعة من الأصحاب التخيير ، بل هو صريح البعض ، بل عن فوائد القواعد والرياض نسبة التخيير مطلقًا إلى ظاهر الأصحاب وإن كان فيه ما لا يخفي بعدما عرفت سابقًا .

بل ربما استفيد بمن عقب إطلاقه كالمصنف بقوله : ﴿ وَلَوْ أَمَكُنَ فَي عَدْدُ فَرَضَ كُلُّ وَاحِدُ مِنَ الأَمْرِينَ كَانَ المَالِكُ بِالْحَيَارِ فِي إِخْرَاجٍ أَيْهِمَا شَاءً ﴾ اختيار القول الأول باعتبار ظهوره في اختصاص التخيير بذلك ، بخلاف ما إذا كان الطابق أحدها خاصة ، المم لا دلالة فيه على اعتبار الأقل صفوا إذا كان كل منها غير مطابق ، بل لعل المصرح بذلك قليل ، فيمكن أن بقال باعتبار المطابق منها ولو مجموعها ، ويتخير مع مطابقتها معا وعدم مطابقتها معا ، لكن لا ريب أن الأولى تحري الأقل عفوا ، بل قد يقال بتعينه في الماثنين وستين مثلا ، فيحسب مافوق المائنين بالخسين فيعطى حقة ، وإلا لزم اقتضاء زيادة العشر على الخسين نقصانا في الحق لوحسب بالار بعين وأعطي بنت لبون لوجوب الحقة قبلها ، وكيف كان فالتخيير حيث يكون المالك كما صرح به جماعة بل عن المنتقل بأحدها فلا تسلط لغير المالك كما صرح به جماعة من الأدلة فضلا عن تحقق الامتثال بأحدها فلا تسلط لغير المالك عليه ، ولعله المنساق من الأدلة فضلا عن تحقق الامتثال بأحدها فلا تسلط لغير المالك عليه ، وفضلا عما ورد من النصوص في آداب المصدق ، خلافا المحكي عن الخلاف والمبسوط فقال: و يتخير الساعي ولا دليل عليه ، بل ظاهر المدليل خلافه ، بل ربما احتمل من احتجاج الأول منها موافقته للمشهور ، فلاحظ و تأمل ، هذا كله في الابل .

﴿ وَفَى كُلُ ثَلاثَيْنِ مِن البقر تبيع أَو تبيعة ، وَفِي كُلُ أَرْبِعِينَ مِسنة ﴾ اصحيح الفضلاه (١) المتقدم وإن كان غير مشتمل على التخيير بين التبيع والتبيعة إلا أنه رواه في المعتبر كذلك ، قال : ومن طريق الأصحاب ما رواه (٢) زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليما السلام) قال : ﴿ فَي البقر فِي كُلُ ثُلاثَيْنِ تبيع أَو تبيعة و وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ ستين ، ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة وفي تسمين ثلاث تبايع » ولعله عتر عليه فيا عنده من الأصول كذلك كا هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف أخباراً بذلك فيا عنده من الأصول كذلك كا هو مظنة ذلك ، بل أرسل في الخلاف أخباراً بذلك

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ٤ ــ من أبواب ذكاة الأنعام ــ الحديث ١ (١) المعتبر ص ٢٠٦٠ مع نقصان في الجواهر

على أنه في الصحيح المزبور (١) على ما رواه التكليني والشيخ في المرتبة الرابعة ، قال : و فاذا بلغت تسمين فغيها أبلاث تبيمات حوليات ، مضافاً إلى دعوى أولوية التبيمة من التبيم ، لكونها أكثر نفعاً ، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاه التبيمة عن الثلاثين للا حاديث (٢) ولأنها أفضل بالدر والنسل ، بل امل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ما حكي عن بمضها ، بل كاد يكون صريهها أو بمضها ، ويدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره ، بل والمحصلة ، بل لم نجد غالها صريحاً ، إذ امل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الأشراف فيا حكي على التبيع اعتماداً على الأولوية المزبورة ، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على فيا حكي على وجه القيمة لا يخلو من نظر .

ومنه يملم وجه الاشكال في إجزاه المسنة عنها وإن ادعى الاجماع عليه بعضهم ، نعم قد بقال : إن الصدوق في الفقيه والمقنع وإن اقتصر في الثلاثين على ذكر التبيع الحولي لكن في الستين قال : تبيعتان ، وفي السبعين تبيعة ومسنة ، وفي القسعين ثلاث تبايع ، وماذاك إلا لعدم الفرق بينها عنده ، كل ذلك مع ما قيل من أن التبيع لفة ولا البقر ذكراً كان أو أنثى ، بل ربما كان ذلك ظاهر ابن الأثير في نهايته ، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في التخيير الذكور ، نعم تتعين المسنة في الأربعين ، ولا يجزي المسن منها قطعاً ، للأصل والصحيح الذكور ومحكي الاجماع وغير ذلك ، ومقتضي إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين كون البقر الذي عنده ذكوراً أو أناثاً أو مختلطة خلافاً المحكي عن المنتهى فاجتزى بالمسن إذا لم يكن عنده إلا ذكوراً معللا له بأن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسمائل ـ الباب ـ . . . من أبواب ما تجب فيه الزكاة والباب ٣ من أبواب زكاة الأنعام

الزكاة مواساة ، فلا يكلف غير ما عنده ، وهو مع أنه اجتهاد فى مقابلة النص يقتضي إجزاء فى غير الفرض إذا لم يكن عنده مسنة ، وهو معلوم البطلان كالا يخنى ، وكذا لا يجزى التبيعان أوالتبيعان عنها إلاعلى وجه القيمة ، كما أنها هي لا تجزي عن التبيع أو التبيعة إلا على هذا الوجه ، ولعله يغزل عليه ما عن التحرير والمنتهى من الاجماع على إجزائها عن أحدها .

بقي الكلام في شيء وهو أنه حيث يكون الخيار المالك في الفريضة ولو باعتبار الحيار في الحساب ما الذي يثبت المفقير في المين بناء على أن الزكاة فيها قبل حصول الاختيار منه ، إذ ملك أحدها لا على التعيين في الأعيان الخارجية غير معهود بل غير معقول ، ودعوى أن المعاوك معين في علم الله تعالى ، لأنه يعلم بما يختاره يدفعها أنه قد لا يختار ، أللهم إلا أن يقال : إن الله يعلم مختاره لو اختار ، لكنه كما ترى ، والعل الأولى النزام أحد أمرين إما أن الزكاة غير جاربة على حكم الأملاك المعروفة كما يؤيده ما سمعته سابقاً منهم من إشاعة الفريضة في النصاب دون العفو، وإما القول بأن الفريضة في نظر الشارع بقيمة واحدة ، فالتبيع والتبيعة سواه ، وكذا الحقتان مثلا مع بنات اللبون الثلاثة ، فان التعدد يقوم مقام التفاوت في السن ، فالذي يتعلق بالمال حينتُذ ما يقابل أحدها ، فلا إبهام ولا ترديد حينتُذ ، فتأمل جيداً ، فانه دقيق ، والله أعلم ، المقصد ( الثاني في الأبدال ، من وجبت عليه بنت مخاص وليست عنده أجزأه ما نه نه نعن ذك كه بلا خلاف أحده فيه كاعت في به بعض ، بالدي ما الذكرة أنه مده من المه ندك كه بلا خلاف أحده فيه كاعت في به بعض ، بالدي من الناك من وجبت عليه بنت مناه والمنت عنده أخراه من أمه نه نعن بند من الناك من المنه فيه كاعت في به بعض عليه بنت مناه من الناك من أنه مده من المنه في الدياك قائه مدة منه بعن الدياك قائه مدة من المنه في المنه في الدياك قائه مدة من المنه في الدياك قائه مدة منه بعن الدياك قائه مدة من الدياك قائه مدة من المنه في الدياك قائه مدة منه بعن الدياك قائه مدة من الدياك قائه مدة من الدياك قائه مدة من المنه بنات عليه بنات عليه بنات كان الدياك قائه من من الدياك قائه من من الدياك قائه من من الدياك قائه من من الدياك قائه من الدياك قائه من من الدياك قائه من من الدياك قائه من وحد من الدياك قائه من و من الدياك قائه من و من الدياك قائه من من الدياك قائه من و من الدياك قائه من و من الدياك قائه من من الدياك قائه من و من الدياك قائه و من الدياك و من الدياك قائه و من الدياك قائه و من الدياك و من الد

ابن لبون ذكر ﴾ بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن التذكرة أنه موضع وقاق ، وفي خبري زرارة (١) وخبر أبي بسير (٢) واللفظ لأحد الأولين « فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر » بل في القواعد وغيرها الاجتزاء به اختياراً ، بل في

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ١ و ٣ (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ٧

التنقيح الفتوى على الاجزاء مطلقاً اختياراً واضطراراً ، وعن إيضاح النافع أنه المشهور وعن الفنية « عندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » خلافاً لظاهر جماعة وصريح أخرى فلا يجزي إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض » لكن الأول لا يخلو من قوة ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعاً كما عن التذكرة بخلاف دفع بنت اللبون ، وبه صرح في الخبر الآتي (١) ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا لاقتضى عسدم إجزائها عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء مع معلوميته ، بل صرح في المدارك بتعين إخراجها حينئذ .

بل المل قولهم ـ عدا النادر بل قيل: إن ظاهر الفاضلين كونه موضع وفاق ـ :

﴿ ولو لم يكونا عنده كان مخيراً في ابتياع أيها شاه ﴾ مما يرشد إلى التخبير في الفرض ،
ضرورة أن المتجه على تقدير كون الشرط حقيقة وجوب شرائها لاطلاق دليل الالزام
بها ، ولم يخرج منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو النساق
من النص ، بل صرح به فيا تسمعه من صحيح زرارة (٣) وخبر سبيع (٣) فيبني حينئذ
ما عداها مندرجاً تحت الاطلاق ، بل لو سلم عدم شحول النص لهذه الصورة أيضاً كان
المتجه أيضاً وجوبها مقدمة لحصول يقين البراءة ، ولعله لذا عين شراءها في البيان ، ومال
اليه في مجمع البرهان كما قيل ، ومايقال في توجيه إجزائه عنها في الفرض من أنه بشرائه
يصير واجداً له قاقداً لها \_ نعم لو اشتراها تمينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها \_
يصير واجداً له قاقداً لها \_ نعم لو اشتراها تمينت ما لم يسبق إخراجه على شرائها \_
يدفعه أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، كما هو واضح .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۳ ـ من أبوابِ ذكاة الأنعام ـ الحديث ٧-١ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ٧ عن محمد بن مقرن ابن عبدالله بن زمعة بن سبيسع عن أبيه عن جده عن جد أبيه

(و) كيف كان ( من وجبت عليه سن ) من الابل ( وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها شاتين أو عشرين درهما ﴾ على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الغنية والمنتهى والتذكرة ومجمم البرهان والمدارك والمفاتيح والذخيرة والحدائق الاجماع عليه ، وفي خبر سبيع (١) عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن أمير الومنين (عليه السلام) « كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وابس عنده جذعة وعنده حقة فانه يقبل منه الحقة ، ويجمل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فانه رقمل منه الجذعة ويمطيه المصدق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته حقة ـ وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شساتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فانه بقبل منه الحقة ويعطيه الصدق شاتين أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة ليون وليست عنده ابنة ليون وعنده ابنة مخاض فانه يقبل منه ابنة مخاض ويمطى معها شاتين أوعشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض و ليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، فن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون و ايس معه شيء ، الحدث .

ومثله روى زرارة فى الصحيح (٢) عن أبي جمفر (عليهالسلام) في حديث زكاة

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٩٣ ـ من أبو اب زكاة الأنمام ــ الحديث ٧ عن محمد بن مقرن ابن عبدالله بن زمعة بن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب زكاة الانعام ـ الحديث ٧

الابل ، قال : « وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة خاص دفعها وأعطى معها شاتين أوعشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة خاص دفعها وأعطى معها شاتين أوعشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة محاض ولم تكن عنده ابنة بون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة محاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر قانه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا ها عن الصدوقين والجمني بـ من أن التفاوت بين بنت المحاض واللبون شاة بأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كا قيل ـ مخالف لجيع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسائك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاه بشاة وعشرة نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسائك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاه بشاة وعشرة دراه ، حملا لما في التذكرة والمسائك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاه بشاة وعشرة دراه ، حملا لما في التذكرة والمسائك و عكي الميسة من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراه ، حملا لما في التذكرة والمسائك و عكي الميسية من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراه ، حملا لما في الخبرين المزبورين على المثال ، وإلا كان جوداً مستهجناً .

ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الامام بيه دون الفقير والفقيه ، لكن عن الموجز وكشفه ذلك ، لأنه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي ، وفيه - مع أن الفقيه كذلك - منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك ، بل هي حكم شرعي ﴿ و ﴾ لذلك كان ﴿ الحيار في ذلك اليه لا إلى العامل ﴾ كا نسبه في الحدائق إلى الا صحاب ، فاذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة ، وصرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك ﴿ سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه ﴾ بل لا أجد فيه خلافاً ، لاطلاق الدليل ، مساوية لذلك أو ناقصة وثما والكركي وثاني الشهيدين وسبطه و بعض من تأخر فيها إذا نقصت نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه و بعض من تأخر فيها إذا نقصت

قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين والعشرين درهماً أو ساوته من إطلاق النص، ومن أنه كا نه لم يؤد شيئًا ، بل استوجه سيد المدارك والبهبهائي في شرحه عدم الاجزاء ، حملا للرواية على ما هو المتمارف والغالب في ذلك الزمان ، وفيه أن مقتضي ذلك مراعاة القيمة وقت الدفع ، فان ساوت قيمة الواجب أجزأ وإن نقصت أتمها بما يُكلمها زادت التكلة على الشاتين أو العشرين درهما أو نقصت ، وإن زادت أخذ التفاوت كمذلك ، وهو كما ترى مخالف لظاهرالنص والفتوى ، والمتجه اعتبارذلك على حسب هذا التقدير الشرعي الذي مبناه بحسب الظاهر ملاحظة الحال في ذلك الزمان ، فلا عبرة بالتفاوت في غيره زيادة ونقصاً ، فلو فرض كون الأدنى سناً أزيد قيمة من الواجب أو مساوياً لم يكن للمالك دفعها بلا جبر ، للنص ، ومن ذلك وما تقدم يعلم أنه ليس على حسب للماوضات المعتبر فيها التراضي ونحوه ، نعم لو أراد المالك عوض المقدر شرعاً أو أزيد منه اعتبر النراضي حينئذ بينه وبين الامام ﷺ أو وكيله المام أو الحاص أو الفقير ، هذا . وفي المسالك إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع ، وإن كان الآخذ فني محل النية إشكال ، ثم استقرب إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير بما يجبر به الزيادة ، فيكون نية وشرطاً لا نية بشرط ، قلت : كان الاشكال لا أن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له ، فلا يبقى شيء ، وجمل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي ، فليسحيننذ إلا الطربق المزبور ، فتأمل جيداً.

﴿ ولو تفاوتت الاُسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية على الاُظهر ﴾ الاُشهر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا بل فى المدارك أنه قطع به فى المعتبر من غير نقل خلاف اقتصاراً فيما خالف الضوا بط

من وجوم على المتيقن نصاً وفتوى ، خلافاً المحكي عن النقي والجعني والمبسوط والغنية والتذكرة والمحتلف ، بل في الغنية الاجماع عليه ، لسكن علله بأن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، فلمله غير مخالف ، بل قيل : إن عبارة البسوط يلوح منها ذلك ، فينحصر الخلاف حينتذ في الثلاثة . ويكون نادراً . مع أنا لم نغف له على ا شاهد سوى ما قيل من أن بنت المخاض مع الجبر مساوية لبنت اللبون، وهي مع الجبر مساوية للحقة ، فبنت المحاض مع الجبرين مساوية للحقة ، لأن المساويالمساوي مساو\_ والمقدمات الثلاثة قطمية ، فلا يكون قياساً ، وفيه منع المساواة من كل وجه ، لعدم الدليل عليه ، إذ لا إطلاق فيه يستند اليه ولا غيره ، فلا يجوز التعدي عن (إلى ظ) غير المنصوص وسوى إجماع الغنية الذي عرفت حاله ، ومع التسليم موهون يمصير منعرفت إلى خلافه ، وسوى دءوى إرادة المثال من النصوص ، وهي مجرد أحيَّال لا دليل عليه ولقد أجاد في السرائر حيث أنه \_ بعد أن حكى عن بعض أصحابنا أنه إن كان بينها درجتان فأربع شياه ، وإن كان ثلاثة درج فست شياه أوما في مقالة ذلك من الدواهم \_ قال : ﴿ وَهَذَا ضُرِّبُ مِنَ الْاعْتِبَارُ وَالْقِيَاسُ ، وَالْمُنْصُوصِ مِنَ الْأُنَّةُ ﴿ عَلَيْهُمُ السّلامُ ﴾ والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيابلي السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنیا ،

(وكدا) لا يجزي ( ما فوق الجذع من الأسنان ) عنه مع أخد الجبر بلاخلاف أجده فيه ، بل في البيان الاجماع عليه (وكذا) لا يجزي هذا التقدير في ( ما عدا أسنان الابل ) كالبقر بلاخلاف كما عن التذكرة ، بل في البيان الاجماع عليه أيضا نعم يجزي ذلك كله بملاحظة القيمة السوقية ، بل الظاهر عدم إجزاء ما فوق الجذع من الأسنان كالرباع والثني عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وإن احتمله بعضهم ، الكونه غير الواجب ، ولادليل على البدلية ، ودعوى استفادة ذلك من الأولوية فيكون

الواجب حينئذ ذلك فما فوق يدفعها منع الأولوية ، لعدم تنقيح العقل والنقل لها ، وخبرا الجبر لا دلالة فيها على ذلك ، بل ربما يدلان على العكس ، فتأمل جيداً .

وكذا لاتجزي بنت الخاض عن الخس شياه وإن أجزأت عن الست والعشرين بل لا تجزي عن الشاة إلا على وجه القيمة ، اكن في الدروس والبيان ﴿ أَنَّهُ يَجْزِي فرض كل نصاب أعلى عن الأدنى ، وزاد في الأول ﴿ وَفِي إِجِزا مُ البِعِيرِ عربِ الشَّاة فصاعداً لا بالفيمة رجهان ﴾ قلت : قد عرفت أن أقواهما العدم ، وأما الأول فهو متجه فيها إذا لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة ء ضرورة إجزائه في هذا الحال مع أخذ الجبر ، فبدونه أولى ، على أن الجبر حق للمالك فله إسقاطه ، بل يمكن القول باجزائه في حال وجود الفرض وإن كان ظاهرالنصوص والفتاوى في بادى. النظر اعتبار عدم الغرض في الاجزاء ، بل صرح به بعضهم ، إلا أن التأمل الجيد يقضي بعدم إرادة الشرط حقيقة من ذلك ، وأن المراد بيان قيام هذا الفرد مقام الفرض ، وأن المالك بالخيار ، لجريان هذاالشرط مجرى الشرط الفالب في عدم إرادة المفهوم منه ، وأن مثل هذا الكلام يقال في مقام التخيير ، خصوصاً إذا كان الفرد الأول أهم وأفضل، لا أن الراد الترتيب في الوجوب، وجينئذ يكون الحال في ذلك نحوما سمعته منا في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت الخاض ، بل العارف بلسان الشرع يعمل أن الشارع لم يقصد الوجوب الترتيبي حقيقة من ذلك ، بل لا يملق الوجوب على الوجود عنده وإن كان متمكنًا من الشراء ، ولم يبين أن المدار على زمان الخطاب أو إلى حال الأدا. ولا غير ذلك مما لا يخني على ذي اللسان والمارف بلحن خطابهم عـــدم تساهلهم على تقدير الوجوب فيه ، فتأمل جيداً ، وحينتذ يتجه الاجزاء من غير أخذ جبر ، لأولويته منه معه ، وفي المحكي عن المبسوط لوكانت عنده بنت مخاض إلا أنها سمينة وجميع إبله مهازيل لا يلزمه إعطاؤها ، ولعل فيه استئناساً لما قلناه ، كما أنه قد يستأنس له بمسا صرح به بعضهم من أنه لو فقد الأصيل والبدل تخير بين شراء الفريضة وبين شراء الأدنى ، وأما ودفعها مع الجبر أوالأعلى ودفعها وأخذ الجبر بالنقريب الذي سممته في ابن اللبون ، وأما إجزاء الأعلى بدرجتين حال عدم الفريضة فضلا عن حال وجودها كما يقتضيه إطلاقه فغير متجه بناء على المختار من عدم إجزائه مع الجبر ، وأنه ليس إلا ملاحظة القيمة كما عرفت الحال فيه .

المقصد (الثالث في أسنان الفرائض) المعلوم الرجوع فيها هنا إلى اللغة بهسد انتفاه الشرعية والعرفية ( بنت الخاض) بفتح الميم اسم جمع للنوق الحوامل، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها ( هي التي لها سنة ودخلت في الثانية أي أمها ما خض بمعنى حامل) ولو بالمنشئية على معنى أن أمه لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملا، وحاصل المراد أنه وضعتها أمها في وقت وقد حملت النوق التي وضعن معها وإن لم تكن هي منها، فنسبتها حينثذ إلى الجماعة لذلك ، وإلا فهو ابن ناقة لا نوق متعددة ، ووجه التسمية ما قيل من أن العرب كانت تحمل الفحول على الأناث بعد وضعها سنة ، فتحمل في السنة ، والأمر سهل .

( وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمها ذات ابن) ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا . ( والحقة ) بكسر الحاه المهملة ( هي التي لها اللاث سنين و دخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل ) كما عن بعضهم في وجه التسمية ( أو يحمل عليها ) كما عن آخر ، والأولى تعليلها بها ، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا ، وما في حسنة الفضلاء (١) وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها (أنها خ ل ) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك ، ويؤيده ما عن الخليل في العين والعالمي من الكلام الطروقة المقلوصة التي بلفت الضراب (والجذعة) بفتح الجم والذال

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ذكاة الانمام \_ الحديث ٩

المعجمة ﴿ هي التي لها أربع و دخلت في الخامسة ﴾ ولعله المراد بما في المجمل من أنها ما أنى لها خمس سنين ، وكنذا ما تسمعه عن المقابيس وعن المعتبر والمنتجى سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أمنانها أي تسقطه لكن لم نجد لذلك فيا حضرنا من كتب اللبة أثراً ، نعم يظهر من بعضها أنها سميت بذلك لحداثة سنها وشبابها ، بل قد صرح الجوهري بأن هذا السن لا ينبت فيه سن ولا يسقط ، وفي المحكي عن المقابيس الجيم والذال والعين ثلاثة أصول أحدها يدل على حدوثة السن وطراوته ، فالجذع من الشاة ما أتى له سنتان ومن الابل الذي أتى له خمس سنين ، وفيه وفي المجمل أيضاً الجذع الدهر الأزلم ، لأنه جديد أبداً ، ويقال : فلان في هذا الأم جذع إذا أخذ فيه حديثاً .

في أدب الكاتب بأنه قبل الجذع ، وفي البسوط قال أبو عبيدة : تبيع لا يدل على سن وقال غبره : إنما سمي تبيعاً لأنه يتبع أمه في الرعي ، ومنهم من قال : لأن قرنه يتبغ أذنه حتى صارا سواه ، فاذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع والنبي ( صلى الله عليه وآله ) قد بين (١) وقال : « تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة » وقد فسره أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليها السلام ) بالحولي (٢) قلت : عن ظاهر النبين والمجمل والمقاييس والمفردات للراغب موافقة أبي عبيدة ، إلا أنه قد يقوى ما عند الأصحاب لصحيح ابن حمران (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) « التبيع ما دخل في الثانية » ووصفه بالحولي في الحسن (٤) ودعوى أنه أعم كما في شرح اللمة للاضبهاني يدفعها تبادر خلافه ، وإطلاق السواد الحولي في هذا الزمن على الأعم من ذلك غير يدفعها تبادر خلافه ، وإطلاق السواد الحولي في هذا الزمن على الأعم من ذلك غير

(و) كيف كان فقد (فيل) في وجه التسمية أنه (سمي بذلك لأنه يتبع قرنه أذنه أو يتبع أمه في الرعي) والأولى التعليل بهما . (و) أما (المسنة) ف (هي الثنية) أي (التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة) وعن المبسوط قالوا : هي التي تم لها سنتان وهو الثني في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (٥) أنه قال : « المسنة هي الثنية فصاعداً » والأمر في ذلك سهل .

وإنما الكلام في قوله : ﴿ وَيجُوزَ أَنْ يَخْرَجُ مِنْ غَيْرُجُلُسُ الْفُرِيْضَةُ بِالْقَيْمَةُ السَّوقيةُ

<sup>(</sup>١) سان البيرقى ج ٤ ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) و (٤) الوساتل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ١٩ ــ من أبواب الذبح ــ الحديث ٧ من كتاب الحج وفيه و أسنان البقر تبيمها ومسنها في الذبح سواء ، وايس فيه الجلة المذكورة وإنما هي مذكورة في الوافي بياناً للحديث

<sup>(</sup>٥) المبسوط . كتاب الزكاة ـ فصل ذكاة البقر

ومن المين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ﴾ وتفصيل البحث في ذلك أنه لاخلاف معتد به في الاجتزاء باخراج القيمة في غير الأنعام ، بل في المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط وإيضاح النافع والرياض على ما حكي عن بعضها الاجماع عليه ، وفي صحيح علي بن جمفر (١) عن أخيه موسى (عليه السلام) ﴿ سألته عن الرجل يعملي عن زكانه عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة يحل ذلك له ، قال : لا بأس » وصحيح البرقي (٢) عِن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ﴿ كَتَبَتَ اللَّهِ هُلَ يَجُوزُ جَمَلَتَ فداك أن يخرج مايجب في الحرث من الحنطة والشمير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه ? فأجابه (عليه السلام) أيما تيسر يخرج ﴾ وهوظاهر في عموم جواز كل ما تيسر الشامل إذا تيسر ا معاً ، ضرورة الصدق حينتذ على كل منها أنه تيسر ، فلا وجه المناقشة في دلالته على الاجزاء مطلقاً ، إلى غير ذلك مما يدل على الاجزاء ، فما عن أبي على من منع إخراج القيمة مطلقاً في غير محله بعدما عرفت ، مع أن المحكى عنه في شرح اللمة للاصبهاني التصريح بموافقة الشهور، إنما الاشكال فيها في الأنمام ، والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضاً ، بل في الحلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار والاقتصاد والسرائر الاجماع عليه ، بل قيل : إنه قد يظهر ذلك من المبسوط أيضًا ويلوح من التنقيح لفحوى ما سمعته في غيرها ، بل قيل: إنها أولى بالجواز ، بل قد يظهر من قوله (عليه السلام) : ﴿ أَيَّمَا تَيْسُر ﴾ أن المدار على الميسور ، بل ربما يدعى العموم فيه للجميع و إن كان أول السؤال خاصاً ، بل لاريب في عدم ظهوره بالخصوصية ، بل لمل الظاهر منه عدمها .

بل قَد يؤمي أخبار الجبر(٣) في الجلة لذلك أيضًا ، بل في الفنية بمد ذكر الجبر

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل - الباب - ۱۶ - من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٧-١ (٣) الوسائل - الباب - ٧٣ - من أبواب ذكاة الأنعام والمستدرك ـ الباب ١١ منها

المشهور قال : وعلى هذا الحساب يؤخذ ما هو أعلى وأدنى بدرجتين أو ثلاث بدلمل الاجماع المشار اليه ، فان أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة ، مضافًا إلى ترك الاستفصال في بعض النصوص ، كالمروي عرب قرب الاسناد (١) ٩ عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابًا وطعامًا وأرى أن ذلك خير لهم فقال: لا بأس ﴾ وغيره مؤيداً ذلك كله بما يظهر من حسنة يزيد بن مماوية (٣) وغيرها من النصوص من إرادة المسامحة للمالك، وأنها مواساة ، فلا يُكلف بالشاق ، وبأن القيمة غالبًا تكون أنفع للفقير ، وبأن المقصود من الزكاة رفع الخلة وسد الحلجة ونحو ذلك مما يحصل بالقيمة والعين ، بل ربما يكون دفع الدين في بعض الأوقات ضرراً على الفقير لحاجته إلى السياسة العاجز عنها ، وربما حصل ضرر عليه بذلك حتى لو أراد لم نحصل بيده ، بخلاف دفع القيمة من الراغب فيها وربما صعب عليها فراقها لشدة أنسه بها وشدة تعبه عليها ، فهي عنده بمكانة ايست عند غيره ، وبما دل على أن للمالك التخيير في المين والتغيير ، وبأن الساعي مأمور ببيع الأنعام ، وأن المالك أحق من غيره ، حتى ورد في خبر محمد بن خالد (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) في أدب الساعي إلى أن قال: « فاذا أخرجها فليقومها فيمن بريد ، فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها » بلقيل : إنما يكون أحق بها لوجاز له العدول إلى القيمة ، وإن كان قد يناقش بامكان منع ذلك ، بل أخذ المين منه أولاً ثم بيمها منه قد يدل على عدم جواز دفع القيمة ، لكن قد بقال : إن أُخذ العين للتقويم بزيادة حتى تقف على ثمن ، فيكون ذلك لتمرف القيمة ، بل قد يدعى ظهور الخبر الزبور في ذلك ،

 <sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من ابواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٧
 (٧) و (٣) أوسائل ــ الباب ــ ١٤ ــ من أبواب ذكاة الأنعام ــ الحديث ٧ ــ ٧ لـكن

<sup>(</sup>٧) و (٣) اوسائل ــ الباب ــ١٤ــ من ابو اب زكاة الا لعام ــ الحديث ٧ ــ ٣ لــ « روى الأول عن بريد بن معاوية

لا أن المراد أخذها زكاة ثم أخذ القيمة ، إذ ذاك كا نه من اللهو والعبث ، وقول علي (عليه السلام) (١) : « لا تباع الصدقة حتى تعقل » أي تؤخذ وتدرك وتقبض ، محمول على ذلك أو تحوه مما لا ينافي المطلوب ، ولعل الداعي إلى هذا التعرف والتقويم في الأنعام دون الفلات والنقدين عدم معروفية القيمة فيها بخلافها ، ومن هنا احتاج إلى هذا التعرف فيها بخلافها .

وبالجلة لا يكاد يخنى على من تصفح النصوص في الباب \_ حتى ما ورد من المقاصة بها عن الدبن ودفع الكفن منها ونحو ذلك ، وقد رزقه الله معرفة السانهم ولحن خطابهم \_ ظهور اجتزاء الشارع بالقيمة لو دفعها المالك ، وأنه لا يكلف دفع العين ، بل قد يظهر من خبر قرب الاسناد (٢) ومعقد إجماع الخلاف والغنية عدم تعمين القيمة بالدراهم والدنانير ، بل يجزي دفعها من أي جنس بكون كما هو ظاهر المتن أو صريحه ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب ، قال تصريحاً من بعض وتلويحاً من آخر ، بل في البيان لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكني الدار فالأقرب الصحة ، وتسليمها بتسليم العين . ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجاً ، ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال الاجارة جيد ، وكونه معرضاً للفسخ ، لكن في المدارك ه أن جواز احتساب مال الاجارة جيد ، وكونه معرضاً للفسخ لا يصلح مانماً ، أما جواز احتساب النفعة فمشكل بل يمكن تطرق الاشكال إلى إخراج القيمة ما عسدا النقدين » قلت : لا ريب في انصراف القيمة اليما ، يل ربما بؤيده خبر سعيد بن عمرو (٣) عن أبي عبدالله غلقها انصراف القيمة اليما ، يل ربما بؤيده خبر سعيد بن عمرو (٣) عن أبي عبدالله غلقه هند قلمت النصراف القيمة والعنب فيقسمه المتحرب في قلت : يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسوبق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه هاسم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب المستحقين المزكاة ــ الحديث ٣

<sup>(</sup>۳) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث س الجواهر ـ ٢٩

قال: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمره الله تعالى » وفي الوافي هذا الحديث لاينافي ما قبله لأن التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرها ، إلا أنك قد سمعت معقد إجماع الحلاف وغيره ، ومقتضاه جواز دفع المنفعة عن ذلك بعد أن كان قبض العين قبضاً لها والموفاء شيء مستقل بنفسه لا دليل على اعتبار كون المدفوع عيناً فيه ، بل ربما ظهر من خلاف الشيخ أن اعتبار ذلك هنا من أقوال العامة ، فلاحظ ونأمل ، والخبر بعسد الاغضاء عن سنده لم يعلم الزكاة فيه أنها عن المشتري ، أو كان قابضاً لها عن الغير دراهم ودنانير ، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، بل لا ينبغي تركه في دفعها في الانهام إذا لم يعدم الانسان تخلصاً من خلاف المفيد ، وربما مال اليه في المعتبر والمدارك والذخيرة والحدائق وغيرها على ما حكي عن بعضها ، لكنه في غاية الضعف إذا كان المدفوع اليه الامام (عليه السلام) أو وكيله العام أو الخاص ، ضرورة ولايتهم على الفقير فلهم المعاوضة عن ماله ، فاذا أراد قبض القيمة من أي جنس يكون عنه لم يكن إشكال في المدفوع اليه أخد الفقراه ، مع أن الأقوى خلافه لما عرفت .

وكيف كان فالمعتبر في القيمة وقت الاخراج ، لأنها إنما أجزأت بدلا وليست واجبة بالاصالة عندنا ، فهي من قبيل العوض ، فالمعتبر فيه وقت الاخراج ، لكن في التذكرة إنما تعتبر القيمة وقت الاخراج إن لم يقوم الزكاة على نفسه ، فلو قومها على نفسه وضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد والناقص وإن كان قد فرط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع ، أما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الاخراج ، وفيه أنه بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها لا دليل على ولايته بحيث بكون له المعاوضة على الزكاة على وجه بكون الواجب عليه في الذمة القيمة لا العين ، فالمتجه وجوب العين

وملاحظة القيمة وقت الاخراج ، ولو انخفض السوق يكون حاله كحال الفاصب إذا كان التأخير بتفريطه والظاهر عدم ضمانه تفاوت السوق مالم يكن لتفاوت في المين ، والله أعلم. ﴿ والشَّاهُ الَّتِي تَوْخُذُ فَى الْزَكَاةَ ﴾ فريضة في الآبل والغنم فريضة أو جبراً ﴿ فيلَ ﴾ والفائل الشيخ وبنو حمزة وزهرة وإدريس والفاضل والشهيدان والعليان والمقداد والقِطيقِ على ما حكي عن بعضهم ﴿أَقَلْهَا الْجَذْعُ مَنَ الضَّأَنَّ وَالنَّبَي مَنَ الْمَرَ﴾ إلى هوالمشهور نقلا على اسان جماعة وتحصيلا، بل في الرياض ايس فيه مخالف يعرف، بل في الخلاف والفنية الاجماع عليه ﴿ وقيل ما تسمى شاة ﴾ لكن عن جماعة أنه لم يعرف القائل بذلك و لمله كـ فـ لك و إن اختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، وربما كان في الحكي عن المنتهى والتحرير نوع ميل اليه ﴿ وَ ﴾ على كل حال فـ ﴿ الأول أظهر ﴾ للاجماع المحكي الممتضد بما عرفت ، وخبر سويد بن عقلة (١) ﴿ أَتَانَا مُصدق رَسُولُ اللهُ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلُهُ ﴾ وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ، وكونه من طرق المامة غير قادح بعد نقل الأصحاب له ، واستدلالهم به ، وموافقته للشهرة العظيمه التي هي طريق تبين له ، نعم ليس فيه دلالة على تمام المطلوب ، وأوضح منه دلالة المرسل عن غوالي اللئالي عنه ( صلى الله عليه وآله ) ﴿ أنه أم عامله أن يأخــ لـ الجذع من الضأن والثني من المعز ، قال : ووجد ذلك في كتاب علي (عليه السلام) ، ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الخبراازبور ، فيكون نوع تبين له وكاشمًا عن إجماله ، بل لمل موثق إسحاق ابن عمار (٧) ﴿ عن السخل متى تجب فيه الصدقة ? قال : إذا أجذع » محمول على ذلك

<sup>(</sup>۱) سنن النسائی ج ه ص ۳۰ وسنن آبی داود ج ۷ ض ۱۴۷ عن سوید بن غفلة قال : , أتانا مصدق النبی ص، فأنیته فجلست الیه فسمعته یقول : إن فی عهدی أن لانأخذ راضع لبن . . ، الح ، و لیس فیه الجملة الثانیة و إتما ذكر مضمونها فی خبر مسلم بن شعبة المروی فی سنن أبی داود ج ۲ ص ۱۳۸۸

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب زكاة الأنعام ــ الحديث ٣

أيضاً بقرينة الاجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة ، وإنما المعتبر النتاج أوالسوم كاعرفته سابقاً ، فيكون المراد منه حينند الأخذ في الزكاة لا العد ، مؤبداً ذلك كله بأنه لوكان مسمى الشاة مجزياً على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار ، وتوفرت الدواءي على نقله ، مع أن الأمر بالعكس ، بل المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات الموار ونحوها يقضي مخلافه ، بل لا يبعد دعوى انصر افإطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك ، بل العل الفتوى أيضاً كذلك ، ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة ، على أن الاطلاق الصادر فيها إنما هو في مقام إظهار حد النصب السيد لعبده بشراء شاة ، على أن الاطلاق الصادر فيها إنما هو في مقام إظهار حد النصب الاطلاق المزبور ، فيبق قاعدة توقف يقين الشفل على يقين البرائة بمحالها ، فمن الغربب الاستناد اليه في مقابلة جميع ما عرفت .

والمراد بالجذع من الضأن ماكل له سبعة أشهر ، والثني من المهز ماكلت له سنة كما في المدروس والبيان والتنقيح وفوا الدالشر اثع وإيضاح النافع و العليقه و تعليق الارشاد والميسية والمسالك والروضة وكدا السرائر على ما حكي عن بعضها ، بل عن غير موضع أنه المشهور ، بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره ، بل في ظاهر الفنية الاجماع على المثني في بحث الهدي ، بل والجذع وإن قال : إنه الحذي لم يدخل في السنة الثانية ، وعن بعضهم في الثني أنه روي في بعض الكتب (١) عن الرضا (عليه السلام) لكن في حج الكتاب أنه يجزى في الهدي من الضأن الجذع لسنته ، بل في شرح الاصبائي للروضة أنه اقتصر الصدوقان والشيخان في المقنعة والنهاية والمسباح وعلم الهدى في الجل وسلار وابنا زهرة وحمزة والفاضلان في النافع والارشاد و فخر الاسلام على ذلك ، قلت:

<sup>(</sup>١) المستدرك ــ الباب ــ ٩ ـ من أبو اب الذبح ــ الحديث ٧ من كتاب الحج وفيه د لستة ، و اـكن فى فقه الرضا عليه السلام ص ٧٨ د لسنة ،

يمكن إرجاعه إلى السابق وإن كان لا بخلو من تكلف، والمحكى عن أكثر أهل اللغة أن الجذع ما دخل في السنة الثانية ، نعم عن المغرب والأزهري الجذع من المعز السنة ، ومن الضأن للمانية أشهر، وأرسل بمضهم عن ابن الأعرابي الاجذاع وقت وليس بسن فالعناق يجذع لسنة ، وربما أجذعت قبل تمامها للخصب ، فقسمن ويسرع إجذاعها ، فهي جذعة ، ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع استة أشهر أو إلى سبعة ، وإذا كان ابن هرمين أجذع لثمانية إلى عشرة ، وفي الصحاح وقيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسمة أشهر ، ولم أر له موافقاً ، ولمل لفظ تسمة من تصحيفات النساخ وفي محكي المبسوط بعد ما ذكر أسنان المعز وذكر أن السخلة منه إذا دخل في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، قال : وأما الضأن فالسخلة منه مثل ما في المعز سواء ، ثم هو حمل للذكر وللا ثنى دخل إلى سبعة أشهر ، فاذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا بقال جذع حتى يستكمل سنة ، فَاذَا دَخُلُ فِي النَّانِيةَ فَهُو ثُنِي وَثَنْيَةً عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ فِي الْمُورُ سُواءً إِلَى آخرِهَا ، وإنَّمَا قَيْلُ جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوفت كان له نزو وضراب، والمعز لا بنزو حتى بدخل في السنة الثانية ، فلهذا أقيم الجذع في الصحايا مقام الثني من المعز ، وفي شرح الاصبهاني أنه قطع في الحج بما حكاه عن ابن الأعرابي والفاضل في التذكرة اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الأعرابي ، وفي المنتهى على نقل مافي المبسوط ، قال : وقطع في النهاية والقواعد والشهيد في البيان وابن إدريس بأنه ما كمل سبعة أشهر ، ونسب في الدروس كونه ابن عمانية إن كان ابن الهرمين إلى القيل ، وفي حج المنتهي والتذكرة والتحرير أنه ابن ستة أشهر ، وقيل : إن كان ابن ثني وثنية فابن ستة أشهر ، وإن كان ابن هرمين فابن تمانية ، وإن كان ابن ثني وهرمة فابن سبمة ، إلى غير ذلك من كماتهم .

هذا كله في الجذع ، وأما الثني من المعز فقد عرفت التصريح بأنه الداخل في الثانية ، وفي شرح الاصبهاني نسبته مع ذلك إلى الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وسلار وأبنى زهرة وإدريس والفاضلين ، قال : وهو الموافق المفردات الراغب ، ونسبه ابن الأثير في النهاية إلى أحمد بن حنبل ، لكن المشهور عند اللغويين أنه الداخل في الثالثة . و به صرح فى محكي المبسوط في أسنان الغنم والتذكرة إلا أنه يقوى في النظر ما مممته من الفقهاء ، لقوة الظن الحاصل من كلامهم ، خصوصًا وكلام أهل اللغة بمرأى منهم ومسمع ، وخصوصاً مع احتمال كون الراد منه ذلك في الزكاة ، وإن كان اسم الثني في اللمة المداخل في الثالثة فيجزي حينتذ ذلك في زكاة الغنم والابل والجبران ، واحتمال مراعاة المائلة في الأولى لقاءــدة الشركة يدفعه إطلاق الأدلة ، مضافًا إلى ما سمعمته وتسمعه من كيفية الشركة ، فلاحظ وتأمل .

بل منه يندفع ما أشكل على بمض الأعلام في إجزاء الجذع في زكاة الغنم بناءً على كونه درن الحول بأن الشركة في المين يقتضي كون الفريضة أحد النصاب الذي حال عليه الحول ، فكيف تكون جذعاً ، حتى أن الفاضل البهبهاني في شرحه على المفاتيح قد أطنب كمال الاطناب في ذلك ، و إن كان قد سبقه اليه في الجلة الأردببلي، ولم يتخلص منه إلا بأحد أمرين إما اختصاص إجزاء الجذع المزبور في غير زكاة الغنم ، وإما بأن الجذع ما كمل له حول ، لكن ستمرف ضمف هـذا الاشكال ، لأن المراد بالشركة المزاورة على نحو زكاة الابل من كون الفريضة مشاعة في مجموع النصاب حتى أن كل واحد منه للفقير فيه جزء ، فلا بأس حينئذ بتقديرها بالجذع وغيره ، ضرورة رجوع الحاصل ( إلى ظ ) أن الفقير يملك ما يقابل الجذع من النصاب كالتبيع في البقر والشاة و بنت المخاض مثلا في الابل ، إذ من المعلوم عدم اختصاص وجوب الزكاة فيما لو وجد مسمى الفريضة في النصاب، بل لو وجد لايتمين على المالك إعطاؤه ، كما أنه من المعلوم عدم اختلاف كيفية الوجوب في حصول مسمى الفريضة فى النصاب وعدمه ، بل وعدم الفرق في كيفيته فى نصاب البقر والغنم والابل ، وكان منشأ الاشتباء ( الاشكال ظ ) عدم تصور خلو نصاب الغنم عن مصداق مسمى الفريضة أي الشاة التي أقلها الجذع ، يخلاف غير الغنم من النصب .

الكن لا بخنى عليك عدم صلاحية مثل ذلك الفرق ، بل قد بقطع الفقيه بأدنى تأمل باتحاد المراد من خطاب الزكاة في جميع هدده الموارد بل وغيرها كما تسمع زيادة تحقيق الذلك إن شاه الله ، فلا إشكال حينئذ في ذلك من هذه الجهة ، نهم قد يشكل كون سن الجذع من الضأن ذلك ، بخلو كلام أهل اللفة عنه كما عرفت ، بل وجماعة من الفقها ، بل المعظم بنا على ما تقدم ، وربما يقوى في النظر ما شمعته من ابن الأعرابي من كون الجذوعة حالا لا سنا ، ولعله الأوفق بعبارة الجذع لسنة بمن تقدم النقل عنهم من كون الجذوعة حالا لا سنا ، ولعله الأوفق بعبارة الجذع لسنة بمن تقدم النقل عنهم وعلى كل حال فالمراد أن أقل المجزي ذلك لا أنه لا يجزي غيرها ، فينئذ الأعلى منها سنا أولى بالاجزاء ، وإذا دفع كان فريضة ، فما في الدروس من أنها لوفقدا أي الجذع والثني في غنمه دفع الأقل وأتم القيمة ، أو الأكثر واسترد الزائد في غير محله بالنسبة إلى الأخير ، كما أنك قد عرفت عدم الفرق بين شاة الابل والغنم والجبران ، لاطلاق الأدلة ، فما عن بعضهم من الفرق فتعتبر الماثلة في الوسط دون الطرفين في غير محله ، والله أعلم .

(و) كيف كان فو ( لا تؤخذ الريضة ) من النصاب السليم ( ولا الهرمة ) من نصاب الفتيات ( ولا ذوات الموار ) من نصاب الصحيح عند الأصحاب كاعرف بعضهم ، بل عن آخر نفي الحلاف فيه ، بل قيل : قد نقل على ذلك الاجماع في مواضع وفي شرح اللمة للاصبهاني الاتفاق كايظهر في الأخيرين ، وحكي عن المنتهى أنه لايعلم

في الأولى والأخيرة مخالماً ، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن فيس (١):

و ولا يؤخذ هرمة ولا ذوات عوار إلا أن يشاه المصدق » ولعل الريضة تقدرج في ذات العوار ، لأنه بفتح العين وضعها بل وكسرها مطلق العيب ، على أنه لا قائل بالفصل بين الثلاثة ، بل لعل النهي عن أخذ الربي كاستعرف بؤي اليها أيضاً فيها بناه على أن ذلك للنفاس الذي هو مرض ، مضافا إلى قوله تعالى (٢): ﴿ ولا تيمهوا الحبيث منه تنفقون » وعموم الحبيث لفير ذلك غير قادح بعد الحروج بالدليل ، كل ذلك بعد الاغضاء عن قاعدة الشركة في العين التي لا ينافيها الاطلاق المقتضي تغيير المالك بعد الشك في شحوله لما هنا ولو لما عرفت ، وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه ، لكن الشك في شحوله لما هنا ولو لما عرفت ، وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه ، لكن الولي أو عدم الفسدة ، أللهم إلا أن مجمل على ما إذا كان في القبول بالقيمة مصلحة الهفتراه ، فيقبل بها ، أو على ما إذا تمكن من بيعه بقيمة الصحيح ، أو المراد قبوله في سهم نفسه ، أو غير ذلك كي لا ينافي القواعد ، إذ الحروج بمثله عنها كما ترى ، وإن سهم نفسه ، أو غير ذلك كي لا ينافي القواعد ، إذ الحروج بمثله عنها كما ترى ، وإن

هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كمذلك أو بعضه ، وإلا أجزأت ولو على النسبة كما ستمرف الحال عند تعرض المصنف له ، ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق في ذلك بين الأنعام جميعها كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدلة وإن كان النص في الغنم .

(و) كيف كان فر لميس الساعي التخيير) من دون رضى المالك قطعاً ، بل إجماعاً للأصل وقاعدة الشركة وظاهر النصوص (٣) التي منها الصحيح (٤) المشتمل

<sup>(</sup>١) الاستبصارج ٢ ص ٧٧ الرقم ٧٧ طبع النجف

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ـ الآية ٢٦٩

<sup>(</sup>ع) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث . - ١

على وصية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمصدقه الذي أرسله إلى بادية الكوفة ، قال فيه: « إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه ، فان أكثره له ، فقل له : يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالك فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولاعنف به ، فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاه ، فأيها اختار فلاتمرض له ، ثم اصدع البقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تمرض له ، فلا تزال كــذاك حتى ببقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله ، فاذا بقى ذلك فاقض حق الله منه ، فان استقالك فأقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله فيما له » الحديث . وقال الصادق ( عليهالسلام ) لحمد بن خالد عامل المدينة (١) في حديث: « من مصدقك إذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ، ثم يتخير صاحبها أي القسمين شاه ، فاذا اختار فليدفعه اليه ثم ليأخذ منه صدقته ، فاذا أخرجها فليقومها فيمن يريد ، الحديث .

إنما الكلام في أن المالك الحيار في أي فرد بحيث ليس للساعي معارضته ومنازعته واقتراح القرعة عليه أولا قولان ، المشهور الأول ، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه ، لأنه المحاطب بايتاء الزكاة ، فيدفعها على مقتضي ما خوطب به يتحقق امتثاله ، وظهور الخبرين ااز بورين وغيرهما ، خلافًا للشيخ وجماعة فالقرعة مع المشاحة ، واليه أشار المصنف بقوله : ﴿ فَانَ وَقَمَتَ المُشَاحَةُ قَيْلَ يَقْرَعُ حَتَّى بَبْقِي السَّنِ الَّتِي يجب فيها ﴾ بل عن بعضهم لزومها ابتداء ، إلا أنه في غاية الضعف ، لظهور النصوص في أخذها بدونها ، بل يمكن دعوى القطع من ملاحظة ما ورد (٢) في دفع المالك الزكاة

ج ۱۰

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ ـ منأ بواب زكاة الأنعام \_الحديث ٣ معالاختلاف فيه (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ منأ بو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٤ و الباب ٢٣٩ من أبواب المستحقين الزكاة

وصرفها على الفقراء بنفسه وشرائه لهم ما يحتاجون وغير ذلك بخلاف ذلك ، بل يمكن دغواه أيضاً منها بأن الخيار له ، وأنه ليس لأحد منازعته ومعارضته ، فيعطي منها مايشاه لمن يشاه من غير فرق بين زكاه الأنعام وغيرها ، بل لعل السيرة القطعية على ذلك ، خصوصاً في أمثال هذه الأوقات التي ليس المزكاة فيها سعاة ، بل كأنه من ضروريات المذهب بل الدين ، وبذلك أو بعضه يخرج عن قاعدة الشركة كما خرج عنها في الاعطاء من غير العين وإعطاء القيمة والتصرف في النصاب بعد الضمان ونحو ذلك ، ولعله لذا حل القول بها على الندب في محكي التذكرة والبيان ، فقال في الأول : وقيل يقرع ، وهو على الندب ، مع أنه لو لا التسامح وهو على الندب ، مع أنه لو لا التسامح والحاوص من شبهة الحلاف لكان الندب محل بحث أيضاً .

فن الغريب ما أطنب به بعض فضلاه متأخري المتأخرين من اعتبارها في المقام مراعياً قاعدة الشركة ، فقال بعد دعوى الاجماع عليها من الخصم وغيره : و إن قسمة المال المشترك تكون بالقرعة عندهم إلا ما شذ ، لأنها نوع معاوضة عن حق كل من الشر يكين بالآخر على وجه اللزوم الثابت عندهم بالقرعة ، للاجماع ، ولأنها لكل أمى مشكل ، ومجرد التراضي بدونها إنما يفيد إباحة التصرف ، فالمراد حينئذ من وجوبها اعتبارها في اللزوم نحوما ذكروه في المعاملات بالنسبة إلى صيفها بعد تجويز المعاطاة ، وهو من غرائب الكلام ، ضرورة ظبور النصوص بل صراحتها في عدم توقف الملكية عليها ، خصوصاً خبر سماعة (١) منها « إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كما له يصنع بها ما شاه ، ولو كان لزوم القسمة منحصراً في القرعة لكان الواجب على الشارع إظهاره في مقام من المقامات فضلا عن أن يظهر عكسه ، ودعوى أن هذه النصوص كنصوص البيع في الحلو عن التعرض الصيفة التي بحصل بها اللزوم - ولو أن مثل هذا الحلو يقضي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابراب المستحقين المزكاة ـ الحديث ١

بعدم الاحتياج إلى القرعة لا تجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات التي خلت نصوصها عن التمرض لها في قسمتها كالفتارى ، ومن المعلوم خلافه ، وأنه ليس إلا اتكالا على ما ذكروه في باب القسمة سكا ترى لا ينبغي أن يصغى اليها بعد تصريح المشهور هذا بعدم اعتبارها ، وظهور النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت ، نعم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه اسم الفريضة في المقام وغيره ، فلايكلف الأعلى ، ولا يجزيه الأدنى لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة و بنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها ، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب ، بل ليست فيه قطعاً في الحنس من الابل وغوه ، ولا يوافق ما تسمعه إن شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة مشاعة في جميع النصاب ، فلا ربب حينئذ في الانصر اف إلى الوسط كما في جميع ما ورد من نظائر ذلك ، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتى من قال بالختار منهم ، فانه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك ، وفيه أن مقتضاها الأخذ من الجيد والردي والوسط ، لا أن أقل الواجب عليه الوسط ، فلاحظ وتأمل .

( وأما اللواحق فهي أن الزكاة تجب في الهين لا في الذمة ) على المشهور نقلا وتحصيلا، بل في شرح المفاتيح البهبهاني « كاد يكون إجماعاً » بل في موضع من التذكرة « نسبته إلى أصحابنا » وفي آخر « عندنا » وفي ثالث « نفي الحلاف عنه » وفي كشف الحق « نسبته إلى الامامية » بل في محكي المنتهى « هو مذهب علمائنا أجمع حيواناكان أو غلة أو أثمانا ، وبه قال أكثر أهل العلم » وفي السرائر « أنهم (عليهم السلام) أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم» وفي محكي الانتصار « أنه الذي يقتضيه أصول الشريعة » وفي محكي جمع البرهان « أنه المفهوم من الأخبار ، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا » وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول ، وآخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا

وفي البيان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، قيل: ولعله في الواسطة، إذ ليس لذلك في الوسيلة أثر، وأرسل القول به في محكي المبسوط، ولعله يربد بعض العامة كما نسبه اليه في محكي المعتبر.

وكيف كان فلاربب في تعلقها بالهين في الفلات الوارد فيها العشر و نصفه ونحوها هما هو حصة مشاعة في الهين الخارجية ، بل وفي غيرها كالمقدين والأنهام الوارد فيها بلفظ و في التي هي حقيقة في الظرفية ، كقوله (عليه السلام) (١) : ﴿ في ما ثني درهم خسة » و « في أربعين شاة شاة » (٢) ونحوها ، خصوصاً بعدما ورد (٣) مرن النصوص بلفظ الشربك بين الفقراء والأغنياء في أموالهم ، وأنه فرض الله لهم فيها كذا وكذا ، وما ورد (٤) في آداب المصدق وغيره مما هو ظاهر أو صريح في ذلك ، وما ورد (٥) من تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط ، ومن تبعية الساعي الهين لو باعها المالك ، وغير ذلك مما لا يبقى للفقيه معه ربب في تعلقها بالهين ، مضافاً إلى ماحكي من الاتفاق على تقسدمها على الدين إذا قصرت التركة وكانت عين النصاب باقية ، وسقوطها بتلف النصاب من غير تفريط ، وتبعية الساعي الهين لو باعها المالك ولم بؤد

فما يقال بعد ذلك كله \_ من أن المراد من افظ ﴿ في ﴾ القسبيب نحو قولهم فى القتل خطأ الدية ، وفي العين نصف الدية ، ونحوها بما هو شائع معروف مؤيداً ذلك بعدم تعقل الظرفية حقيقة في نحو قوله ( عليه السلام ) : ﴿ في خس من الابل شاة ؟

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣ و ٤

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبو اب زكاة الأنعام \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>م) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب زكاة الأنعام

<sup>(</sup>٥) الوسائل ــ الباب ــ ٩٧ ــ من أبواب زكاة الأنعام ــ الحديث ٧

ونحوه مما كانت الفريضة فيه ليست من جنس النصاب ، فيملم أن باقي الخطابات كذلك لأن الجميع من مذاق واحد ، وبأنه لو كانت في العين لم يجز العاللت الاعطاء من غير المين حتى القيمة ، مم أن الاجماع المحكي عن جماعة على جوازه ، بل يمكن تحصيله ، مضافاً إلى ما دل على إعطا. القيمة ، وصحيح عبد الرحمن (١) الآتي المشتمل على تأدية الزكاة من غير المين أيضًا \_ في غير محله ، ضرورة معلومية الحجازية في استعمال ﴿ فِي ۗ فِي السبب وكثرته بمد التسليم غير مجدية ، بل لو سلم مساواته للحقيقة أمكن ترجيح الظرفية بما عرفت من النصوص وغيرها ، فيجب حينتذ ارتكاب التجوز في نحوقوله (عليه السلام): «في خس من الابل شاة» بارادة أن له في الابل الخسة مقدار نسبة الشاة اليها ، ويكون الراد حينتذ من ذكرالشاة ضبط الحصة الشاعة ، بل الظاهر إرادة ذلك فيجميم خطابات الزكاة التي لم ينص عليها بالحصة الشاعة كالفلات ، لكون الجيع باعتراف الخصم على مذاق واحد ، فقوله: في الست وعشرين بنت مخاض مثلا أي فيها مايقابل بنت الخاض ضرورة عمومية الخطاب للتي فيها بنت مخاض ولغيرها نما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المحاض ، بل التي فيها لا تتمين زكاة عند القائلين بتملقها بالمين ، ضرورة كونها جزء النصاب الذي تعلق الزكاة بجميعه ، فليس المراد من الجبع حينتذ إلا ضبط الحصة المشاعة بذلك ، حتى قوله ( عليهالسلام ) ( ٧ ) : ﴿ فِي أَرْ بِمِينَ شَاةَ شَاةً ﴾ ويرجم الجميع إلى معنى ما ذكروه في الفلات المصرح فيها بالحصة المشاعة ، فلا حاجة حينثذ إلى التفصيل بين كون الفريضة من جنس النصاب وعدمه ، فالأول الزكاة منه في العين بخلاف الثاني، إذ قد عرفت أن الجميع من وادر واحد، ولمل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق بعد كونه أحد الطريقين أنه قد تنتهي الحصة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروفة مر

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث ١

العشر فنازلا ، كما أن الداعي إلى ضبطها بالشاة و بنت المحاض ونحوها دون القيم سهولة معرفة ذلك بالذسبة اليهم في ذلك الوقت وتيسره لهم ولذلك خير في الجبر بين الشاتين والعشرين درهما، مضافا إلى احمال التفاوت بين الحصة المقدرة بمقابلة الشاة و بين الحصة المقابلة بقيمتها المحمولة على الدراهم والدنانير ، فتأمل جيداً فانه دقيق نافع ، وإعطاء البدل غير المين أو القيمة غير مناف بعد أن كان ذلك بدليل شرعي معتبر مبني على الارفاق بالمالك ، كما يؤمي اليه خبر المصدق (١) على أن ذلك معارض بتخلف لوازم كونها في الذمة كما عرفت ، ورفع اليد عن الفولين باعتبار تخلف اللازمين مع بعد تسليم إمكانه إحداث قول ثالث ، كما هو واضح .

وعلى كل حال فقد ظهر لك من ذلك اندفاع ما عساه يقال من أنه على تقدير الممين يلزم استمال اللفظ في حقيقته ومجازه في نحو قوله (عليه السلام) (٢): ﴿ في الست وعشرين بنت مخاض» بالنسبة إلى ما إذا كانت جزءاً منه ومالم تكن بارادة المين في الأول وما يقابل القيمة في الثاني ، لما عرفت من اتحاد المراد في الجميع ، وكذا اندفاع الاشكال الذي استعظمه جملة من الفضلاء ـ على قول من سممت من الأصحاب بأن أقل الفريضة في الغنم الجذع ، وهو ما كمل له سبعة أشهر ، بأن الفريضة جزء من النصاب ، فلابد من حول الحول عليها كالنصاب ، فكيف تكون سبعة أشهر ، إذ قد عرفت أن ذلك التقدير للفريضة التي هي حقيقة الحصة الشائمة في مجموع النصاب ، بل هي على النسبة في كل جزء جزء من النصاب ، ولا فرق فيا به التقدير بين السبعة أشهر والأقل والأكثر ، كما هو واضح ، وإطلاق اسم الفريضة على ما به التقدير باعتبار انطباقه عليها في حال الاخراج وأن الشارع اعتبر تقدير الفريضة ، بل لهله المراعي في التقويم دون الحصة ونحو ذلك ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ذكاة الأنعام \_ الحديث }

لا أنه الفريضة أولاً وبالذات ، بل ظهر مما ذكرنا كيفية تعلقها بالمين ، وأنها على جهة الاشاعة في ججوع أجزاء النصاب كما هو الظاهر من كلام الأصحاب على ما اعترف به في المدارك ، بلءن إيضاح الفخر نسبته اليهم ، لا أنه تعلق رهانة والمال في الذمة أو ايس فيها ، ولا أرش جناية كنذاك ، لما سممته من الأدلة الظاهر بعضها إن لم يكن جميمها أو الصريح في نني هذين الاحمالين ، لكن في التذكرة بعد البناء على أنها في العين قال : وهل يصير أهل السهمين بقدر الزكاة شركاء لرب المال ? الأقرب المنع ، وهو أحد قولي الشافعي ، وإلا لما جاز للمالك الاخراج من غيره ، ويحتمل ضميعاً الشركة ، ثم ذكر الاحمالين المزبورين غيرمرجح أحدها على الآخر وذكر ما يتفرع عليها وعلى الشركة وقال في البيان :﴿ فِي كَيْفِيةُ تَعْلَقُهَا بِالْعَيْنِ وَجِهَانَ ءَ أَحَدَهَا أَنْهَ طَرِيقَ الاستحقاق فالفقير شريك ، وثانيها أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كنعلق أرش الجنابة بالعبد، وتضمف الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال آخر ، وهو مرجح التعلق بالذمة ، وعورض بالاجماع على تتبع الساعي العين إذا باعها المالك ، فلو تمحض التملق بالذمة امتنع ــ ثم قال : ـ و يحتمل أن يفرد تعلق الزكاة في نصب الابل الحسة بالذمة لأن الواجب شاة ، وليست من جنس المال ، ويجاب بأن الواجب في ءبن المال قيمة شاة ﴾ والجميع كما نرى ، والأصل في هذه الاحتمالات العامة وإن تبعهم عليها غيرهم غفلة عما تقتضيه نصوصنا وغيرها ، وحينئذ فلو باع المالك النصاب نفذ في نصيبه قولا واحداً كما اعترف؛ في البيان ، ووقف في حصة الفقير على إجازة الامام عليه؛ أو وكيله ، فيأخذ من الثمن بالنسبة ، ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة ، ضرورة عدم الملك حال البيع ، أقمم إلا أن يجمل الشرط الملك ولو متأخراً عنه ، وفيه بحث أو منم، وما يقال إن التأدية من الغير تقوم مقام الاجازة يدفعه ــ بعد اختصاصه بالتأدية للامام ﷺ أو وكيله دون الفقير الذي لا تجدي الاجازة منه ، المدم الولاية له ، وعدم

اختصاص الحق به ـ أن المتجه حينتذ الرجوع بالثمن على النسبة كما هومقتضي الاجازة ، أللهم إلا أن يكون ذاك معاوضة عنه ، وهو كما ترى .

نعم لو ضمن المال قبل البيع وقلنا بصحة الضمان له على معنى أن له نقل المال اليه مالقيمة في ذمته اتجه حينتذ الجواز لحصول الشرط ، لـكن في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) ﴿ قلت الصادق (عليه السلام): رجل لم يزك إبله وشاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ، قال : نعم تؤخذ زكاتها وتبع البائع أو يؤدي زكاتها البائم » واحتمله في البيان ، قال: « إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحداً ، وفي قدر الفرض ببني على ما سلف ، فعلى الشركة ببطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة ، فإن أخرج البائم من غيره فني نفوذ البيع فيه إشكال من حيث إذ قد يكون المخرج من غير جنس الممن ومخالفاً له في القدر ، قلت : يمكن أن يكون بمنزلة الاجازة له في ضمانه إياه و نقله اليه ، ثم قال : « وعلى القول بالذمة يصح البيم قطماً فان أدى المالك لزم ، وإلا فللساعي تقبع العين ، ويتجدد البطلان ويتخير المشتري ، وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان ويخرج من غيره ، وعلى الجنابة يكون البيع التزاماً بالزكاة ، فإن أداها نفذ ، وإن امتنع تتبع الساعي المين ؛ وحيث قلنا بالتتبع لاستصحاب خياره ، وإما لاحتمال استحقاق المدفوع ، فتعود مطالبة الساعي ، قلت : فيه أن المتجه على الأول عدم تبعية الساعي العين ، لعدم تعلق الحق بهاكما هو الفرض ، وقديةوي الصحة على الثاني إذا تعقبه الفك بأداء الزكاة من غيره على ما تسمعه إن شاء الله في كتاب الرهن ، وكا نه عرض بما ذكره لما في التذكرة ، قال : ﴿ فَاذَا بِاعِ النصاب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

بعد الحول وقبل الاخراج فالبيع في قدر الزكاة مبني على الأقوال ، فمن أوجبها في الذمة جوز البيع ، ومن جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة ، وإن قبل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا ، لعدم استقرار حق المساكين ، فان له إسقاطه بالاخراج من غيره ، وإن قبل تعلق أرش الجاني ابتنى على بيع الجاني ، والوجه ما قلناه من صحة البيع مطلقا ، ويتبع الساعي المال إذا لم يؤد المالك المال ، فينفسخ البيع فيه على ما تقدم ، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم بأخذ الساعي من العين كان للمشتري الحيار ، لتزلزل ملكه ، وتمرض الساعي به متى شاه ، ولو دفع المالك الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشتري لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته ، لامكان أن يخرج المدفوع مستحقا ، فيتبع الساعي المال سمني الحيار ، ولا يسقط خياره بأداه الزكاة كما اختاره الشيخ صح البيع في الباقي ، فللمشتري الحيار ، ولا يسقط خياره بأداه الزكاة من موضع آخر ، لأن العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحاً بذلك » .

وفيه مواضع للنظر لا تخنى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا ، كا لا يخنى عليك أنه لا يتج ما ذكراه من صحة البيع على تقدير الشركة فى نصيبه إلا على المحتار من أن الشركة على جهة الاشاعة في كل جزء من أجزاء النصاب دون الشركة على جهة الترديد في السكلي بمعنى أن للفقير شاة من الأربعين مثلا دائرة ، لا أن له في كل شاة جزءاً ، إذ هو مع أنه خلاف ظاهر الأدلة السابقة لا يتم القول بالصحة في نصيبه عليه ، للابهام والاجمال في كل من نصيب الفقير والمالك ، فلا يصح بيع واحد منها ، لأنه بمنزلة بيم شاة من هذه الشياه وعبد من هؤلاء العبيد ، وقد عرفت الاجماع على الصحة في نصيب المالك ، بل قد يستفاد مما هنا قوة ما ذكرناه سابقاً من تعلق الزكاة بالنصاب والعفو لوكان ، لا أنها مختصة به دون العفو، فانه قد لا يتجه صحة البيع حينئذ الابهام والاجمال لوكان ، لا أنها مختصة به دون العفو، فانه قد لا يتجه صحة البيع حينئذ الابهام والاجمال

أيضاً ، فتأمل جيداً ، والله أعلم ..

وكيف كان ﴿ فَ ﴾ على المحتار ﴿ إِذَا تَمَكَنَ مَنِ إِيصَالُمًا ﴾ أي الزكاة ﴿ إِلَىٰ مستحقمًا فلم يفعل فقد فرط ﴾ فاذا فرط ﴿ فَانْ تَلْفَتْ لَزْمُهُ الصَّمَانَ ﴾ بلا خلاف في الثَّاني ولا إشكال، ضرورة معلومية هذا الحكم في الأمانات التي هذه من جملتها ، بناء على أنها في المين ، وأما الأول فلاريب فيه على تقدير عدم جواز التأخير له ، إذ هو حينتُك كالفاصب ، أما على الجوازكما هو مقتضى جملة من النصوص المتبرة على ما تمرفه في. محله فلمل الضمان فيه حينتذ اللاجماع المحكي إن لم يكن المحصل، وصحيح ابن مسلم (١٠) قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال : إذًا وجدالها موضمًا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها. و إن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت من يده، وكنذلك الوصى الذي يوصى اليه يكون ضامنًا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه ، و إن لم يجد فليس عليه ضمان ﴾ رصحيح زرارة (٢) عنه ( عليه السلام.)٠ أيضاً ﴿ عن رجل بمث اليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ، فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت وتفيرت أيضمنها ? قال: لا ولكن إذا عرف لما أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها. ﴾ ويعما بقيد. إطلاق ما دل على عـدم الضمان بالارسال ونحوه ، كما أنه لا منافاة بينجيل وبين ما دل. على جواز التأخير والارسال ونحوهما ، لعدم النضاد بين الجواز والضيان الذي لم يُعتبر. فيه الاثم في شي. من الأدلة كما هو واضح ، وإطلاق التفريط في المتن وغيره عليه من حيث ترتب الضمان به لا من جهة الاثم ، وربما تسمع فيما يأتي إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق للمسألة .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب المستحقين الزكاة - الحديث ٢-٩

﴿ وَكَذَا ﴾ يلزمه الضمان ﴿ لو تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الامام عليه ﴾ الكون الايضال اليما إيصالا إلى أهلها ، بل الظاهر أن الحكم كـذلك في المجتهد أو وكيله بالنسبة إلى هذا الزمان ، لاتحاد المدرك في الجميع ، وهو عموم ولايتهم ، والله أعلم. ﴿ وَلَوْ أَمْهِرُ امْرَأَةُ نَصَابًا ﴾ ملكته بالعقد كما تمرفه في محله إن شاء الله ، وحينتذ فلو أقبضها إياه ( وجال عليه الحول في يدها ) وجب عليها الزكاة بلاخلاف ولا إشكال فيه ، لاطلاق الأدلة السالم عن الممارض ، وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح كما في الهبة وغيرها ﴿ وَ ﴾ لو ﴿ طلقها قبل الله خول و بعد الحول ﴾ ولم تخرج بعد الزكاة من المين ولا من الفير مع تمكنها من الاخراج ﴿ كَانَ لَهُ النَّصَفَ مُوفَرًّا ، وعليها حق الفقراء ﴾ فتخرجه من نصيبها أو غيره للا به التي يمكن امتثالها ، بخلاف مالووجده تالفًا فانه يئتقل للقيمة ، وخطاب الزكاة خاص بها لا مدخلية المزوج به ، فلا ينقص من نصيبه شيء ، لكن قد يناقش فيه في بادى النظر بأن مقدار الزكاة قد خرج عن ملكها بحول الحول ، فليس الباقي في يدها إلا ما عداه ، والطلاق إنما يفسخ الملك الذي هو عقد النكاح في النصف، وهوحقيقة الحصة المشاعة في جميم المهر، فم فرض ذهاب شي. منة يتعذر من النصف نسبته ، فينتقل إلى القيمة ، لا أنه يذهب جميعه منها ، و إلا لاقتضى فيها لو تلف منه النصف قبل الطلاق انحصار حقه فيها بقي في يدها من النصف الآخر ، وهو معاوم البطلان ، ضرورة عدم كون مافي يدها النصف المشاع حقيقة و إن أطلق عليه اسم النصف، فالمتجه حينتذ في الفرض انتقال النصف المشاع في غير فريضة الزكاة المزوج وتغرم له قيمة النصف من الفريضة ، وبكون المراد مما في التن ونحوه من أن له النصف موفراً عدم النقصان في حقه باعتبار ضمانها له قدر الفائت ، لا أن له النصف كملا مر · \_ الموجود ، واحتمله في المدارك تبعاً المسالك .

ومن هنا كان المحكي عن البسوط فيما نحن فيه أن لها الاخراج من الغير ومن

المين ، ويكون الحكم كما لو طلقها بعد الاخراج كذلك ، واحتمله في البيان ، قال ، و و طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فان طلق بعد الاخراج أخذ نصف الباقي و نصف قيمة الحجرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الاخراج احتمل أن لها الاخراج من المين وتضمن للزوج ، فلو اقتسها قبل الاخراج فالأقوى صحة القسمة و تضمن الساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ، ثم هو يرجع عليها ، ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج ، لرجوع عوضه اليها ، وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل النمكن من الاخراج » وكدا الدروس ، قال : « ولو تشطر قبل الدخول و بعد الحول فالزكاة عليها وفي جواز القسمة هنا نظر ، أقر به الجواز وضانها ، وبه قطع في البسوط ، فلو تعذر وفي جواز القسمة هنا نظر ، أقر به الجواز وضانها ، وبه قطع في البسوط ، فلو تعذر النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء ، لرجوع الموض اليها » .

قلت: لا يخفى عليك \_ بناه على ماذكر نا سابقاً من التعلق بالمين على جهة شركة الاشاعة \_ أن المتجه استحقاقه النصف كملا من المين ، لمدم المارضة بين الخطاب به والخطاب بالزكاة بعد فرض الاشاعة في كل منها ، فكل شأة مثلا نصف منها للزوج وجزه من أر بعين جزه الفقير ، فهو حينئذ كالنصف مثلا والثلث في المواريث ، ويختص النقصان حينئذ في نصيبها خاصة ، لأن البقي بعد إخراج الحصتين لها ، نعم لو أن خطاب الزكاة يقتضي شاة مخصوصة أو شاة كلية مرددة اتجه حينئذ انتقال نصف الموجود له ، وغرامة ما فات بالزكاة عليها ، ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الاخراج من العين قبل القسمة كما عن المنتهى والتحرير التصريح به ، لكون المال مشتركا بينها وبين الزوج والفقراء ، بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن تنتقل اليها بضمان ونحوه ، فتختص الشركة بينها وبين الزوج ، فتصح القسمة ، نعم يمكن أن بقال بصحة

القسمة مراعاة بالأداء على نحو ما محمدة في بيع النصاب، ولا فرق في الحكم الزبور بين طلاقها قبل الفكن من الأداء أو بعده ، ضرورة حصول ملك الفقير بحول الحول ، ويمدم معارضة ما ثبت للزوج بالطلاق له ، مضافاً إلى تأخره عن خطاب الزكاة كما هو الفرض ، فلا حاجة إلى التعليل برجوع الموض اليها ، وهو البضع .

فين الغريب ما عن التحرير من أن الوجه سقوط نصف الفريضة ، وأغرب منه التعليل له بأنه كالتلف فبل النمكن ، ولم يثبت عنده عوضية البضع ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، وعدم بناه المسألة على عوضية البضع وعدمها ، على أن الحكي عنه والمنتهى أنه قرب وجوب الزكاة فيا لو انفسخ النكاح بعيب وسقط المهركله ، وإن ضمنت قدر المأخوذ فيها ، ولا فرق بين المسألتين ، أللهم إلا أن يخصا ذلك بما إذا كان بعد المم في الحكم في أصل المسألة ، لأن التمكن من الأداء معتبر في الضمان لا في الوجوب ، والفرض أن خطاب النصف أو الكل حصل بعسد خطاب الزكاة ، فهو كما لو كان تالفاً من يدها ، وهو واضح .

هذا كله فيما لو طلقها قبل الاخراج من العين ، أما لو كان بعده فالمتجه أخذ فصف الموجود وغرامة نصف قيمة الخرج في الزكاة أو نصف مثله إن كان مثلياً ، ولا بنحصر حقه في الباقي وبجافاً لما سمعته من الدروس والبيان ، وهو الحكي عن التذكرة في المحتى عن المبسوط والتحرير وغيرهما ، فحصروه في الباقي ، بل ربما الخر كلامه خلافاً المحكي عن المبسوط والتحرير وغيرهما ، فحصروه في الباقي ، بل ربما استظهر من المتن والقواعد و حكي المنتهى ، ولعله لاطلاق كلامهم وإن كان قد يحتمل كون موضوع المسألة في كلامهم ماكان قبل الاخراج ، وقد عرفت أن التحقيق فيها ذلك. وعلى كل حال فلاريب في أن الأقوى ما ذكرنا ، لما عرفت من أن نصف المهر حقيقة الجمة المشاعة في جميع أجزائه ، فم فرض تلف شي، ولو بالانتقال إلى الغير يسقط من النصف على النسبة ، وإن غرمت له القيمة أو المثل ، لائم في يدها مضمون

عليها ، و بذلك ظهر لك الفرق بين الطلاق قبل الآخر اج وعدمه ، ضرورة عدم ملك الفقير في الأول لجميع الشاة بل حصة منها لا تعارض . لك الزوج لنصفها ، يخلاف الثاني الذي قد ملك الفقير فيه جميع الشاة ، كما هو واضح ، أما لو كان الآخر اج من غيرالهين فلا خلاف أجده في استحقاق الزوج النصف كملا من الحجموع ، لوجود المقتضي ، وهو الطلاق ، وعدم المانع كما عرفت ، وما يتوهم في بادى النظر حد من أن ذلك انتقال جديد اليها بسبب أداء القيمة أو غيرها ، والطلاق إنما يفسيخ اللك الحاصل لها بسبب النكاح دون غيره من النواقل الجديدة ، فلو فرض انتقال المهر عنها بهبة أو نحوها ثم عاد اليها بارث أو غيره ثم طلقها قبل الدخول لم يكن له إلا القيمة ، لأن الطلاق قاسخ لا ناقل بيدفعه بهد تسليم أن ليس له إلا القيمة فيا فرض مثالا لما نحن فيه ب أن ما هنا ليس كدفعه به لما عرفت من عدم المعارضة بين حق الزكاة وما يثبت المزوج من النصف ، كذلك ، لما عرفت من عدم المعارضة بين حق الزكاة وما يثبت المزوج من النصف ، لكونها حقين مشاعين في المال المحتمل لها من غير عول كما أوضحناه سابقا ، فلا فرق بين بقائه للفقير و بين انتقاله عنه حينثذ ، والله أعلى .

( ولوهاك النصف ) بعد قسمته مع الزوج قبل أدا الزكاة حيث يصح لها ذلك ( بتفريط ) منها ولم تؤد الزكاة الهلس أوغيره (كان للساعي أن يأخذ حقه من الهين ) التي في يد الزوج ( و رجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها ) إلا أن الظاهر كون حقه نصف الزكاة لاتمامها بناه على ما عرفته من الاشاعة ، ويتبعها أي الساعي في النصف الآخر ، لأن الفرض التفريط منها ، ندم إذا لم يكن تفريط فلا رجوع له عليها ، وأما احتمال رجوعه بتمام الزكاة على ما في يد الزوج فلايتم على ما قلناه من تعلقها بالهين على وجه الاشاعة لا الكلي في النصاب ، كما أن المتجه بناه على ما ذكر نا لو كان التلف بهد الطلاق انتقال نصف الوجود إلى الزوج ، ويفرمها ما قابل النصف التالف ، لا أنه يختص بالموجود ، ضرورة اقتضاه الشركة ذلك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله أعلم.

﴿ وَلَوْ كَانَ عَنْدُهُ نَصَابِ فَحَالَ عَلَيْهِ أَحُوالَ فَانَ أَخْرِجٍ زَكَانَهُ فِي ﴾ رأس ﴿ كُلّ سنة من غيره تكررت الزكاة فيه ) لعدم نقصانه ﴿ وَإِنْ لَمْ يَخْرِجُ ﴾ من غيره ﴿ وجب علمه زكاة حول واحد ﴾ لحصول النقصان حينتذ بناء على الختار من كون التعلق في المين تعلق شركة ، أما على تقدير وجوبها في الذمة فالمتجه حينتذ تكرار الزكاة في كل سنة ولو وصل إلى حــد يستوعب النصاب أو يزيد عليه بتعاقب السنين ، وهو واضح ، ﴿ نَمَمُ لُو كَانَ عَنْدُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَصَابٍ ﴾ كتسمة وأربعين من الغنم مثلا فحال عليه الحول ﴿ كَانَتَ الفريضَةُ فِي النصابِ ويجبِر ﴾ في الحول الثاني ﴿ من الزائد ﴾ فتجب فريضته ﴿ وَهِكَذَا فِي كُلُّ سَنَةً حَتَّى ﴾ ينتهي الزائد و ﴿ ينقص المال عن النصاب ﴾ كما في السنة الحادية عشر في المثال المفروض فانه لا تجب فيها زكاه لنقصان النصاب في السنة العاشرة (و) كمذا ( لو كان عنده ست وعشر ون من الابل ومضى عليها حولان وجب عليه ﴾ الحول الأول (بنت مخاض) فينقص النصاب (و) يرجم في السنة الأخرى إلى نصاب الخس وعشرين ، فيجب فيه ﴿ خمس شياه ، قان مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه ﴾ للأول ( بنت مخاض ) وللثاني خس شياه ، وللثالث أر بم شياه ، لنقصانه عن نصاب الحمس وعشرين بالسنة الثانية ، فيرجع إلى نصاب العشرين الذي فيه أربع (و) يكون المجموع حينتذ ( تسع شياه ) وذلك كله واضح ، لكن في المدارك و لا يخني أن ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا عليها ، أو قيمة الجميع قيمة بنت الخاض ، أما لو انتفت الفروض فان كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المحاض عن الحول الأول من جز. وأخذه من النصاب، ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني ، فتجب في الثالث خمس شياه أيضاً ، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المحاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خس وعشرين ، فيجب فيه أقل من خمس شياء ، كما لا يخني ، وهو جيد وإن كان ما فرضه أخيراً يمكن أن يحصل في نصاب بنت المحاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة ، فان الواجب للفقير حينتذ في النصاب قيمة الوسط من بنت المحاض ، وخطاب الزكاة لا يتعلق في بنت المحاض التي هي أحد أجزاء النصاب ، بل الواجب فيها جزء أيضا كفيرها ، كما هو واضح ، والأمر سهل ، هذا ، ولا أظنك تحتاج بعد ذلك إلى كيفية تفريع هذه الفروع ونظائرها على قولي تعلق الرهانة وأرش الجناية مع كونها في الذمة وعدمه ، وما يتأتى منها وما لا يتأتى ، ولا كيفية النفريع ، لوضوحه بأدنى تأمل حتى مسألة الضمان بالتمكن من الايصال للمستحق وعدمه ، وإن كان قد يقال : إن مسألة الضمان وعدمه لا تبتني على الأفوال ، لوفاه الأدلة من الاجماع والنصوص ، فلاحظ و تأمل جيداً .

﴿ والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكسدًا من البقر والجاموس وكذا من الابل المراب والبخاتي تجب فيه الزكاة ﴾ بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، لكون الجميع من جنس واحد هذا ، و لتمليق الزكاة على اسم الابل والبقر والغنم الشامل الجميع ﴿ و ﴾ لكن الكلام فى أن ﴿ المالك بالخيار فى إخراج الفريضة من أي الصنفين شاه ﴾ تساوت القيم أو اختلفت كما هو ظاهر القواعد والارشاد وصريح جماعة من متأخري المتأخرين ، وربما لاح من السرائر ، أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مع تفاوت القيم على معنى إخراج فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين على النسبة كما هوخيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والكركي وأبي العباس والصيمري ومحكي المسوط وغيره ، بل قيل : إنه للشهور ، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة ، فلو كان عنده عشر ون بقرة وعشر ون جاموسة وقيمة المسنة من أحدها إثنا عشر ومن الآخر خسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف التي هي مجموع نصفي القيمتين ، بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن القيمتين ، بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن

بعض العامة ، ثم قال : ﴿ وَرِدْ بِأَنْ عَدُولَ الشَّرِعُ فِي النَّاقِصِ عَنْ سَتَّ وَعَشَّرِينَ مِنْ الابل إلى غير المين إنما هو الثلا يؤدي الاخراج من المين إلى التشقيص ، وهو هنا حاصل ، نعم لو لم يؤد إلى التشقيص كان حسناً ، كا لو كان عنده من كل نصاب ٨. وفيه أن التشقيص لازم بناه على ما محمته سابقاً من كيفية تعلقها بالمين ، بل عند التأمل مرجم هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق، ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل إلى التنصيف الزبور في القيمة ، بل هـــذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة عند التأمل ، نعم هو مناف لاطلاق ما دل على إجزاء مسمى الفريضة كمنافاه القول بالتقسيط الذلك ، وكشف الحال بناه على ما ذكرناه من كيفية تعلق الزكاة في العين وأنها على الاشاعة وأن هذه المسماة بالفريضة ذكرت ضبطاً لتلك الحصة المتعلقة بالمال ، ومن هنا انصرفت إلى الوسط من المسمى ، فلا يجزي الأدنى ، ولا يكلف الأعلى ، وحينئذ لا تفاوت في كون النصاب جميعه من الجاموس أو من البقر أو مجتمعًا ﴿ بعد فرض كون الجميم من جنس واحد هنا ، والحصة واحدة ، لتقديرها بأقل أفراد الوسط من الجنس ، فاذا دفعه من أي صنف يكون أجزأ ، اصدق الامتثال ، وإن تطوع بالمالي من أفراط الوسط زاد خيراً كما لو تطوع بأعلى أفراد الجنس ، نهم لايجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس ، لأنه أدنى الجنس حينتذ ، وقد عرفت تقدير حصة الفقير بفيره ، بخلاف الوسط من أي صنف بكون ، فاذا كان الأمر كذاك لم تكن قاعدة الشركة تقتضى التقسيط الزبور .

نعم لو كان هناك خطابان : أحدها يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب والآخر بقتضي تبيع البقر اتجه مراعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة ، لا ما نحن فيه الذي ليس فيه إلا خطاب واحد ، وهو قوله ( عليه السلام ) : « في كل الحواهر - ١٩

ثلاثين من البقر تبيع » مثلا ، والفرض شحوله الصورالثلاثة ، كما أن ظلهره يقتضي اتحاد الفريضة فبها أجمع ، وليس إلا على ما ذكرنا ، لأن الفريضة في كل صورة مفابرة اللائخرى ، ضرورة عدم إمكان استفادة ذلك من نحو الخطاب المزبور بناء على التعلق بالمين على الوجه الذي ذكرناه ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

ومن ذلك ظهر لك قوة القول الأول وأن المالك بالخيار لكن على الطريق المزبور وأنه لا ينافي القول بالشركة التي قد عرفت كونها على الوجه المذكور ، بل ليس النصاب المجتمع من الصنفين إلا كالنصاب من الصنف الواحد المختلفة أفراده بالجودة ، فانه لا إشكال في عدم التقسيط فيه ، فكذا ما نحن فيه ، ضرورة عدم الفرق بين اختلاف القيمة في أفراد الصنف الواحد والصنف المتمدد بعد الاتحاد في الجنس الذي هو مورد خطاب الزكاة ، وصدق اسم الفريضة على كل من الفردين ، والفرض أن التقدير بهاكما هو واضح ، بل ظهر مجا ذكرنا أنه يجزى عن نصاب كل من الصنفين فرد من بهاكما هو واضح ، بل ظهر مجا ذكرنا أنه يجزى عن نصاب كل من الصنفين فرد من الصنف الآخر ، فيجزي عن نصاب الضأن ثني من المعز ، وعن نصاب المعز جذع من الضأن كما عن التذكرة التصريح به ، بل عنها أبضاً والمبسوط أنه إذا كان المال ضأنا أو ماعزاً كان الحيار لرب المال ، إن شاء أعطى من الضأن ، وإن شاء من الماعز ، وهو مناف إذلك ، إلا موافق لما قلمناه هنا ، لكن الحكي عنها فيا نحن فيه التقسيط ، وهو مناف إذلك ، إلا أن يحمل على عدم اختلاف القيمة ، إذ الظاهر عدم اعتبار التقسيط ، لمدم الفائدة فيه وإن اقتضاه إطلاق بعضهم ، لكن يجب تغزيله على اختلاف القيمة ، بل ربما كان في وإن اقتضاه إطلاق بعضهم ، لكن يجب تغزيله على اختلاف القيمة ، بل ربما كان في وإن اقتضاه إطلاق بعضهم ، لكن يجب تغزيله على اختلاف القيمة ، بل ربما كان في كلحه ما يشهد بذلك ، وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت .

﴿ وَلَوْ قَالَ رَبِ المَالَ : لَمْ يَحَلَ عَلَى مَالِي الحَوَلُ أَوْ قَدَ أَخْرَجَتَ مَا وَجَبُ عَلَي ﴾ أو تلف ما ينقص تلفه النصاب أو لا حق علي أو نحو ذلك ﴿ قبل منه ﴾ ما لم يعلم كذبه بلاخلاف يظهر منا كما اعترف به في الجلة بعضهم للاصل في البعض وقول أميرااؤمنين

(عليه السلام) (١) في حسن يزيد بن معاوية لمصدقه: « ثم قل لهم يا عباد الله أرساني اليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم عق فتؤدوه إلى وليه ؟ الليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله في أموالكم حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال الك قائل: لا فلا تراجعه ، فان أنعم الك منعم منهم فانطلق معه » وفي رواية أخرى (٢) « فان ولى عنك فلا تراجعه » مؤيداً ذلك كله بأن الاخراج حق له ، لكونه ولاية كولاية الوكيل ، كما هو حق عليه ، ولانه لا يعلم غالباً إلا من قبله ، لعدم انحصار المستحق حتى يستعلم ، خصوصاً وقد جاز احتسابها من دين وغيره مما يتعذر الاشهاد عليه ، ولانه عبادة فيقبل قوله في أدائها ( ولم يكن عليه بينة ولايمين ) في ذلك وأن كان مناها للأصل بلا خلاف أجده ، نعم في المدروس يصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه بعد الحكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين ، قيل : وأهله لكون الأولى وغيره بيمينه بعد الحكم بتصديقه في عدم الحول بغير اليمين ، قيل : وأهله لكون الأولى على خلاف الأصل دون الثانية ، لكن مقتضاه ثبوته في كل ما كان من هذا القبيل حتى على خلاف الأمم إلا أن بفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها الاخراج ، ألهم إلا أن بفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها بغلاف غير الاخراج ، ألام إلا أن بفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها بغلاف غير الاخراج ، أللهم إلا أن بفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها بغلاف غير الاخراج ، أللهم إلا أن بفرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها بغلاف غير الاخراج ، أللهم إلا أن بقرق بينه وبين غيره بأنه عبادة ، فلا يكلف البينة على أدائها ولم يكلف البينة على أدائها بغلاق غير الاخراج .

(و) كيف كان ف (لو شهد عليه شاهدان) بأنه قد حال الحول أو أن المال موجود غير تالف (قبلا) لهموم ما دل على قبول البينة ، ولا معارض له حتى الحسن المزبور (٣) الظاهر في غير المفروض ، أما لو شهدا بعدم الاخراج فان كان مع دعوى المالك الاخراج في صورة يمكن الشهادة بنفيها ، كأن يقول : دفعت الزكاة إلى همذا المستحق في اليوم الفلاني من غير محاسبة عليه بدين وتحوه فشهدا بأنه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد ودفعت الشاة الفلانية في يوم كنذا فشهدا بأنها قبله وتحو ذلك فلا إشكال في القبول ، لأنه وإن كان نفيا إلا أنه باعتبار كونه شيئا مخصوصا يرجع إلى

<sup>(</sup>۱)و(۲)و(۳) الوسائل - الباب - ۱۶ - منأبواب زكاة الأنعام - الحديث ۱-۵-۱ لـكن روى الأول عن بريد بن معاوية

﴿ وإذا كان له إخراج الزكاة من أيها شاه ﴾ بلاخلاف ولا إشكال ، ضرورة خياره مع ﴿ كَانَ له إخراج الزكاة من أيها شاه ﴾ بلاخلاف ولا إشكال ، ضرورة خياره مع الاجتماع ، وقاعدة الشركة لا تنافي ذلك بعد ثبوته بالأدلة السابقة ، وكذا لو كانت أجناساً مختلفة بناه على الاجتمزاه بالقيمة ، وأنها لا تخص النقود ، فلم يتضح لنا وجه ذكر المصنف ذلك هنا مع استفادته من المباحث المتقدمة ، ويمكن أن يكون لحلاف بعض العامة أو لدفع توهم المنع من ذلك ، الهنع من إخراج الزكاة عن البلد التي حصلت فيه مع وجود المستحق ، لكن تسمع إن شاه الله تحقيق الحال في ذلك .

( ولو كان السن الواجبة في النصاب ) كبنت المخاض والحقة والمسنة (مريضة) وباقي النصاب صحيحاً ( لم يجب ) على الساعي ( أخذها ) لو دفعها المالك بل لا يجوز ( و أخذ غيرها ) مما هو من أفراد الفريضة إن اختار المالك شراءها مثلا ، قان لم يختر المالك ذلك ولا البدل الشرعي الذي عرفته سلبةا دفع القيمة من النقدين أو غيرها ( بالقيمة ) على النفصيل الذي من سابقا ، وكان المصنف ذكر ذلك توطئة لما بعده ، وهوقوله : ( ولو كان كله من اضاً ) بمرض واحد ( لم يكلف شراه صحيحة ) بلاخلاف بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المدارك ومحكي النتهى الاجماع عليه ، كظاهر اقتصار نسبة الخلاف فيه إلى مالك ومحكي التذكرة ، بل هو صريح الحداثق اللاصل وما سمعته نسبة الخلاف فيه إلى مالك ومحكي التذكرة ، بل هو صريح الحداثق اللاصل وما سمعته سابقاً من أن الزكاة في الهين على وجه الشركة حقيقة ، وأن المراد من ذكر الفريضة

تقدير الحصة الواجبة ، فلا تفاوت حينئذ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً ، ضرورة رجوع الحال إلى نحو قولهم (عليهم السلام) (١) : ﴿ فَيَمَا سَمَّتَ السَّمَاءُ الْعَشْرِ ﴾ الذي من للعلوم عدم الفرق فيه بين الجيدة والردية ، فكذا قوله ( عليه السلام ) (٢) : ﴿ في الأربمين شاة شاة ﴾ للراد منه وجوب ربم العشر ، وانسياق الصحة من قولهم ( عليهم السِّلام ) (٣) : ﴿ فِي سَنَّةُ وَعَشْرِينَ مِنَ الْآبِلُ بَنْتُ مَخَاضٌ ﴾ وتحوه لو سلم غير مناف ٍ بعد كون المراد منه تقدير النسبة ، فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي النصاب الصحيح كان الواجب الحصة المشاعة التي هي العشر ونحوه مثلا ، فلا تفاوت حينتذ بين الراض والصحاح ، إذ حاصله أن الله تمالى أوجب الزكاة في الابل والبقر والفنم كما هومضمون النصوص، ولاحظ تقدير الحصة في الجميم بالصحيح، كما هو واضح. نعم لو فرض تفارت المرض أو فرض كونه في البعض دون البعض اتجه عدم الاجتراء بالمريضة حينتذ ، لعدم انطباقها على الحصة المشاعة التي هي ربع العشر في الأربدين من الغنم مثلا ، إذ الفرض تفاوت الأفراد في القيمة ، فلو كان عنده عشرون شاة صحيحة قيمة كل شاة عشرة دراهم ، وعشرون مريضة قيمة كل واحدة منها خمسة دراهم كان قيمة ربع المشرمنه سبعة دراهم و نصف ، لا الحنسة دراهم الذي فيه ضرر علىالفقير ولا العشرة الذي فيه ضرر على المالك ، ومع ذلك مناف ٍ لقاعدة الشركة ، ومن هنا ً صرح الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم بمراعاة التقسيط في صورة

التلفيق، بل نسبه بمضهم إلى الأصحاب، الكن قالوا: إنه يخرج حينتذ فرد مري

حسبى الغريضة قيمته نصف قيمة الصحيح ونصف قيمة المريض لوكان التلفيق بالنصف

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات

<sup>(</sup> ٢) الوسائل \_ الباب \_ ٦ \_ من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث ٦

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ذكاة الانعام

وهكذا في الثلثين والثلث وغيره ، بل في محكي التذكرة والتحرير لو كان كله مراضًا والفرض صحيح لم يجز أن يعطى مريضاً ، لأن في الفرض صحيحاً ، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض، قال في الأول: فاذا كانت بنت لبون صحيحة في ستة و ثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة و ثلاثين جزءاً من صحيحة وخمسة و ثلاثين جزءاً من مريضة ، اكن قد يشكل ذلك بأن الفريضة لاينظر إلى قيمتها أصلا إلا إذا أخرجت من غير الجنس أو من غير القدر شرعاً ، أما إذا أخرج ما يقع عليه الاسم شرعاً فانه يجزي ولا ينظر إلى القيمة ، نعم يستقيم الاخراج فيما إذا كانت الفرائض متعددة كبنتي لبون من ست وسبمين نصفها مراض ، قانه يجزي إخراج صحيحة ومربضة ، وكسذا إذا أخرج القيمة فانه يراعي فيها الصحة والرض ، ومما يؤيد ذلك أنك قد عرفت فيها تقدم سابقاً عدم إجزاء المريضة والهرمة وذات العوار ، والمراد اعتبار أن لا تكون الفريضة إحدى الثلاث ، فيكون الحاصل أنه في الأربمين شاة شاة ايست إحدى الثلاث ، وأظهر أفراد ذلك ما لو كان النصاب جميمه أو معظمه صحيحاً والباقي مريضًا أو ذات عوار ، ومقتضاه وجوب شاة منه ليست إحدى الثلاث ، وهو أحد صور التلفيق ، مم أنه لم يلحظ فيه التقسيط ، بل قد ينقدح من ذلك عدم اعتباره في القيمة أيضًا ، ضرورة كونها عوض الفريضة التي لم يمتبر الشارع فيها ذلك ، فليست هي حينئذ إلا كفريضة النصاب المختلف بالجودة والأجودية ، فان الظاهر عدم مراعاة التقسيط فيه سواء أخرج الشاة مثلا أوقيمتها ، نمم يعتبر في الشاة أن تكون منأواسط الشياه، الانصراف الذي عرفته سابقًا، ويختص إجزاه المريضة مثلًا فيما إذا كان النصاب كله مريضًا لما سممته ، و العله لذا قال في المدارك : متى كان في النصاب ضحيحة لم تجزاار يضة ، لاطلاق النهي عن إخراجها ، بل يتمين إخراج الصحيح إلا أني لم أجده لفيره، نعم لعله ظاهر الرياض أيضًا ، فلاحظ وتأمل .

ودعوى الشك في وجوب الصحيحة في الفرض الزبور لانصراف النهي عن أخذ الريضة إلى غيره بدفعها أن مقتضاها الاجتزاء بالمريضة ، لعدم معارض اللاطلاقات حينئذ ، وبمكن تحصيل الاجماع على خلافه ، ولو سلم عدمه فلا ربب في حصول الشك بالبراءة بها عن الشغل اليقيني للشك في إرادة ذلك من الاطلاق ، أما إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعا ، لصدق الامتثال وإن لم بلحظ التقسيط في قيمتها ، وقاعدة الشركة بعد تقدير الشارع للحصة بما أخرجه لا يلتفت اليها ، بل الظاهر الاجتزاء بقيمتها ، لأنها هي مقدر الحصة ، بل هذا هو الفائدة في التنصيص عليها بالتقدير ، فيرجع باخراج القيمة اليها لاقيمة الحصة كي يحتاج إلى التقسيط ، فتأمل جيداً فأنه دقيق نافع ، وإن قل الموافق عليه ، إلا أنه كنى بالحق رافعاً الوحشة ، والله أعلم . في الوالدة إلى خمسة عشر يوماً ) على المعروف بين الأصحاب ، بل نسبه بعضهم اليهم مشعراً بالاجماع عليه وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال : ﴿ وقيل إلى خمسين ﴾ يوماً إلا أنه لم نعرف قائله ، كا أنه لم نعرب الأنه كو كا كن كرف كا كنور كله كا كنور كله كا كنور كا كنور كله كا كنور كله كا كنور كا كنور

المعروف بين الأصحاب ، بل نسبه بعضهم اليهم مشعراً بالأجماع عليه وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال : ﴿ وقيل إلى خسين ﴾ يوما إلا أنه لم نعرف قائله ، كا أنه لم نعرف من نص على الأول من أهل اللفة عدا ما تسمعه عن الأزهري ، نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل ، كالتفسير بالعشرين يوما ، وبالشهرين ، وبالشاة القريبة العهد بالولادة ، وبالشاة التي تربي في البيت من الغنم لأجل اللبن ، ثم قال : وخصها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن ، وعن جامع اللغة ﴿ هي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما ﴾ وفي الصحاح ﴿ الشاة التي وضعت عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما ﴾ وفي الصحاح ﴿ الشاة التي وضعت حديثا ، وجعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ، تقول شاة ربي بينة الرباب بالكسر وأعنز رباب بالضم ، قال الأموي : هي ربي ما بينها و بين شهرين ، وقال أبوزيد : الربي من المعز، وقال غيره من المعز والضأن جميعا ، وربما جاء في الابل أيضا ، قال الأصمعي : أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفي ربابها » انتهى ، الابل أيضا ، قال الأصمعي : أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفي ربابها » انتهى ، الابل أيضا ، قال الأمومي : أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفي ربابها » انتهى ،

وعن الأزهري ﴿ رَبَّابِهَا مَا بَيْنِهَا وَبَيْنَ خَمْسُ عَشَّرَةً لَيْلَةً ﴾ وفيالحكي عن المفرب ﴿ الربي الحديثة النتاج من الشاة » وعن أبي يوسف ﴿ التي معها ولدها » وفي الحكي عن الفائق أنها التي في البيت لللبن ، وفيل: الحديثة النتاج ، ونحوه عن نهاية الجزري ، كما أن المحكي عن الثمالي في فقه اللغة وابن فتيبة في المجمل وأدب الكاتب نحو ما سممته عن الأموي وعن العين ﴿ فِي الشَّاةِ من حين تلد إلى عشرين بوماً ﴾ وعن أبي فارس ﴿ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ في المقاييس إلا بمدنى ما يحبس من الشاة في اللبن ، وفي الحكي عن القاموس ﴿ الربي كحبلي الشاة إذا ولدت وإذا مات ولدها والحديثة النتاج ، ويمكن أن يكون ما في كلام الأصحاب تحديداً لقرب النتاج كما أوماً اليه ثاني الشهيدين في الروضة ، فقال : ﴿ هِي بَضْمُ الراء وتشديد الباء الوالد من الأنعام عن قرب إلى خسة عشر يومًا ﴾ إلا أن هذا التعميم لم نجده لغيره صريحاً كما اعترف به بعضهم ، بل ربما ظهر من البيان وكثير من كتب الأصحاب اختصاصها بالشاة ، وكـذا ما سمعته من كتب اللغة ، فانها متفقة على عدم هذا التمميم ، نعم عن أبي عبيدة ﴿ الربى من المعز والضأن وربما جاء في الابل ﴾ ولعله الذي أرسله في الصحاح ، ويمكن أن يكون ذلك منه الاشتراك في الملة ، وإطلاق موثق سماعة (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ لا تؤخذ أكولة ، والأكولة الكبيرة من الشياء تكون في الغنم ، ولا والدة ولا الكبش الفحل ، وأما صحيح عبد الرحمن (٧) عنه عليه أيضاً ﴿ ليس في الأكيلة ولا في الربي ، والربي التي تربي اثنين ، ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » فقد بؤيد اختصاصها بالمعز ، لأنها هي التي تلد اثنين ، نعم تفسيره الربي بذلك لم نمثر على من فسره به من الفقها، واللمويين عدا الأستاذ في كشفه ، ولعله من

<sup>(</sup>٨٦-الوسائل \_ الباب \_ ، ١ \_ من أبواب زكاة الآنمام \_ الحديث ٧ (٣) فروع الكافى ج ١ ص ٣٥٥ المطبوعة عام ١٣٧٧ . باب صدقة الغنم ، الحديث

الراوي ، ولذلك أعرض عنه الأصحاب، لكن عن الفقيه (١) روايته ﴿ ولا في الربى النهي ، ويمكن أن يكون الحذف التي تربي اثنين ﴾ فيتمين كونه من لفظ الامام (عليه السلام)، ويمكن أن يكون الحذف فيها من النساخ .

وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، إلا أنهم اختلفوا في تمليله اختلافًا يقتضي الاختلاف في الحكم ، فغي الدروس والروضة " تعليله بأنها نفساء ، والنفاس مرض ، فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب، وفي السالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي ﴿ بِقَالَ أَمْ أَةَ نَفْسَاهُ ، نَافَةُ عَائِذً ، أتان فريش، نعجة رغوت ، عنز ربي ، قال: ﴿ وَمَقْتَضَى جَمَّلُهَا نَظْيَرُهُ النَّفْسَاءُ أَنَّ المَّا نَم من إخراجها المرض ، لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لايقام عليها الحد ، وعلله الفاضلان بأن فيه إضراراً بالمالك ، لاستقلالها بتربية ولدها ، ومقتضى الأول عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك ، للاضرار بالمستحقين ، وبه صرح في الروضة وفوائد الشرائع بخلاف الثاني فتجزي مع رضي المالك كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف والفاضل.، بل قد يظهر من محكي المنتهى عدم الخلاف فيه ، فانه \_ بعد أن نفى أخذ الربى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل ـ قال : ﴿ وَلَوْ تَطُوعُ الْمَالُكُ بِذَلْكُ جَازَ بِلا خَلَافَ ، لأن النهي في هذه منصرف إلى الساعي انفويت المالك النفع ، و الارفاق به ، لا الهدم إجزائها ﴾ وريما يؤيده ماعن النهاية من حديث عمر (٧)وعن الربي والماخض و الأكولة أمر المصدق أن يمد على رب المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة ، لأنها خيار المال ، ضرورة ظهوره في كون المنع مراعاة المالك ، بل لمل جمعها مع شاة الابن و فحل

<sup>(</sup>١) الفقيه ج ٧ ص ١٤ - الرقم ٢٧ طبع النجف

<sup>(</sup>٧) سنن البيهقي ج ٤ ص ٢٠٠ و ٢٠١ مع الاختلاف في اللفظ

الغنم والأكيلة ووصفها بتربية الاثنين في صحيح عبد الرحمن (١) بؤمي اليه أيضًا .

إلا أن الجيع كما ترى ، إذ لا يخرج بذلك عن العلة المستنبطة ، لا أقل مر · الشك ، فيتجه حينئذ العمل باطلاق النهي ، فلا تجزي وإن رضي المالك ، بل لعله الظاهر منه ، ضرورة أنه لا يجوز للساعي أن يأخذ شيئًا من الغنم من دون رضى المالك سواء كان أحد هذه المذكورات أو غيرها ، فلا وجه لاختصاص المنع فيها على تقدير ، دم رضاه ، أللهم إلا أن يحمل على خصوص ما إذاامتنع المالك عن الزكاة وأريد أخذها منه قهرآ ، لكن حمل مافي النص والفتوى علىخصوص هذه الصورة كما ترى ، فلاريب في أن الأقوى عدم الاجتزاء بها مطلقاً ، نعم ينبغي اختصاص ذلك بالشاة ، لما عرفت من أنها هي الربي دون غيرها الباقي على مقتضى الاطلاق ، ودعوى اندراج النفاس في المرض يمكن منعها ، وكلام الثمالي مع أنه ايس حجة في الأحكام الشرعية لا دلالة فيه على كون النفاس مرضاً ، كما هو كــذلك في الانسان ، بل ربما خصها بعضهم بالمعز ، وقد عرفت شهادة الصحيح (٢) له ، لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على خلافه ، والمثبت مقدم على النافي ، وما في الصحيح لم يملم كونه من الامام ( عليه السلام ) ، وكذا ينبغي الاقتصار فيها إلى الحسة عشر يوماً ، وما عداها يبقي على مقتضى إطلاق الأدلة ، وما عن النهاية من أن الضابط استغناء الولد عنها واضح المنع ، وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقاً في القرب من الولادة إلا أنه يشكل الأخذ به في الزائد على ذلك ، لما شممته من كلام الأصحاب الذي به يقوى الاطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب ممارضاً له . هذا كله إذا لم يكن الجميع ربي، وإلا أجزأه خروجها كما صرح به غير واحد،

هذا كله إذا لم يكن الجميع ربى ، وإلا اجزاء خروجها كما صرح به غير واحد، بل في الرياض قولا واحداً للاطلاق السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير الفرض ، لكن عن التذكرة الأقرب إلزامه بالقيمة ، ولا وجه له على كل من التعليلين ،

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبو اب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

أللهم إلا أن يكون العلة الاحترام لولدها ، بل ولها من جهة ما يحصل لها من الأذى بالمفارقة ، والصدقة لا يتبعها أذى ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب المعايش (١) من الكافي : « اهد أننا ناقة ولا تجملها ولها » أي شديدة الحزن بانقطاع ولدها عنها ، لكن على كل حال لا يلزم بالقيمة قان له شراه شاة غير ربي ويدفعها ، واحتمال عدم الاجتزاء بها لكون النصاب ربابا كما هو المفروض يدفعه ما مجمعته سابقاً من عدم وجوب كون الفريضة من صنف النصاب ، كما هو واضح ، ومما تقدم في المريضة تعرف الحال في الملفق من الربي وغيره ، بل هو من المسألة السابقة بناه على أن المنع فيها للنفاس الذي هو المرض ، فألاحظ و تدبر .

(و) كذا (لا) تؤخذ ( الأكولة ) بلاخلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، كما اعترف به بمضهم الهوثق المزبور (٢) والصحيح (٣) بناء على أن للراد منه الأخذ لا العدكما ستمرف الحال فيه ، نعم عن جماعة تقييد ذلك بما إذا لم يبذلها المالك بل قد سمعت نني الحلاف عنه في محكي المنتهى وفي شرح اللمعة للاصبهاني مما لا شبهة فيه ، (و) هوميني على أن العلة في المنع دفع الضرر عن المالك والاوقاق به ، لكونه المنساق من تفسيرها بأنها في هي السمينة المعدة للاكبر السن ، وفي الصحاح « الأكولة الشاة في الموثق بالكبيرة بعد إرادة السمينة منه لا كبر السن ، وفي الصحاح « الأكولة الشاة التي تمزل اللاكل وتسمن ، ويكره المصدق أخذها » وعن العين والمقاييس « أنها التي ترعى للاكل » والظاهر عدم إرادة التخصيص بالرعي ، الكن لا يخفي أن الاعماد على مثل ذلك في تنقيح العلة على وجه يفيد جواز أخذها زكاة لو بذلها المالك و ينزل إطلاق النعي عليه لا يخلو من إشكال ، خصوصاً بعد احمال كون مراعاة المالك حكمة لخروجها النعي عليه لا يخلو من إشكال ، خصوصاً بعد احمال كون مراعاة المالك حكمة لخروجها

<sup>(</sup>١) فروع الكانى ج ٣ ص ٣٩٧ من الطبع الحديث , باب النوادر ، الحديث ٥٤

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل \_ الباب - . ٩ ـ من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث ٧ ـ ٩

عن قبول دفعها فريضة زكاة شرعاً ، فلا ينفع بذل المائك ، بل لعل ذلك هو الظاهر ، سيا من صحيح عبد الرحمن ، مضافاً إلى ما سمعته سابقاً في الربى من عدم فائدة لانهي عن الأخذ مع عدم رضا المائك إلانادراً ، فلعل الأفوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه ، والظاهر عدم ثبوته ، فلاحظ و تأمل ، هذا . وفي شرح اللمعة للاصبهاني و لعل ما في العين والمقاييس وغيرها من التفسير بالشاة على سبيل التمثيل ، وفيه منع خصوصاً بعد تعارف الاعداد منها لا الابل والبقر، والتنصيص عليها في الموثق ، والمدار في كونها معدة للا كل على العرف ، ولعله يقضي بما كان كدفاك بالقوة القريبة من الفعل ، ثم إنه يختلف باختلاف عادة المائك ، وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقاً حتى بدخل ما يعده الجزارون لفيرهم ? فيه نظر ، والأظهر الأول كما في شرح اللمة اللاصبهاني بدخل ما يعده الموزون لفيرهم ? فيه نظر ، والأظهر الأول كما في شرح اللمة اللاصبهاني على النصاب جميعه أكولة فمن التذكرة وجوب إخراجها ، وفيه ما لا يخنى ، نعم يجزيه خروجها كالمريضة التي يستفاد مما قدمناه فيها معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضاً عادني تأمل .

(و) كذا (لا) بؤخذ ( فحل الضراب ) بدون إذن المالك بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه ، أما مع بذله فقد صرح غير واحد بأخذه حينئذ ، بل في محكي المنتهى نني الخلاف عنه ، وهو مبني على ما عرفت ، وفيه البحث السابق ، ولذا جزم ثاني الشهيدين والمحققين في المسالك وشرح القواعد وغيرها بأنه لا يجزي إلا بالقيمة ، وهوقوي جداً ، لاطلاق النهي الذي لم ينقح علته دليل معتبر بل ربما يؤمي النبوي (١) ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » إلى عدم كونها مماعاة المالك ، خصوصاً مع كون النهي فيه عن الاخراج لا الأخذ ، ولا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أولا ، فها عن بعضهم من التفصيل بذلك فيؤخذ في بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أولا ، فها عن بعضهم من التفصيل بذلك فيؤخذ في

<sup>(</sup>١) سنن البيرقى ج ٤ ص ٨٧

الأول دون الثاني واضح الضعف ، ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمى الفريضة مع بذل المالك وعلو قيمتها لا على وجه القيمة ، كما هو محل البحث ، نعم لو كان المكل فحولة اتجه جواز أخذه كانص عليه غير واحد ، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلك ، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه المنع كما عرفت حتى لوكان زائداً على الحاجة ، لاطلاق النهي ، فما عن بعضهم من تقييده بما إذا لم يكن زائداً على الحاجة وإلا كان كفيره محتاج إلى تنقيح كون العلة الحاجة ، وليس ، ودعوى ظهور الاضافة إلى الفنم في صحيح عبد الرحمن وإلى الضراب في فتاوى الأصحاب في ذلك واضحة المنع ، خصوصاً بعد احتمال أن تكون الأولى لاخراج الابل والبقر كما يشهد له لفظ الكبش في الموثق(١) وعدم القول بالفصل بين الجيع لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه لفظ الكبش في الموثق(١) وعدم القول بالفصل بين الجيع لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه نعم نهى عن أخذه والأكولة في البيان في الابل والغنم ، و بعضهم أطلق ، والثانية بمعنى الماصل منه الضراب ونحوه لا المحتاج اليه لذلك ، كما هو واضح .

هذا كله في الأخذ ، أما العد فلا خلاف أجده فى أن الربى تعد ، بل نقل الاتفاق عليه غير واحد ، بل قيل : إنه ضروري ، نعم هو بالنسبة إلى الأكولة و فحل الفراب متحقق ، فعن أبي الصلاح عدم عد الأخير ، واستظهر ، في المحكي من مجمع البرهان وزيد فى النافع والارشاد واللمعة والروضة والحدائق عدم عد الأكولة أيضا لظاهر صحبح عبدالرحمن (٢) المؤيد بما أرسله في السرائر من أنه لايعد فحل الضراب في شي ، من الأنعام ، والمشهور نقلا على السان جماعة إن لم يكن تحصيلا عدما ، لاطلاق الأدلة ، من الأنعام ، والمشهور نقلا على السان جماعة إن لم يكن تحصيلا عدما ، لاطلاق الأدلة ، وفصل ثاني الشهيدين بين المحتاج اليه فلا يعد ، وغيره فيعد ، وأوجب أولها في البيان عد الفحل مع كون الكل فحولا أو المعظم أو تساوت الفحول والأناث ، دون مانقص فلا يعد ، وعن المنتهى أنها لا يعدان إلا أن يرضى المالك فيعدان بلا خلاف .

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل - الباب - ١٠ - منأبواب زكاة الأنعام - الحديث ٧ - ١

والأقوى ما عليه المشهور ، للاطلاق المؤبد بما في خبر محمد بن قيس (١) مر · التصريح بأنه يمد صغيرها وكبيرها السالم عن الممارض عدا صحيح عبد الرحمن وما عن السرائر « روي أنه لا يمد فحل الضراب في شيء من الأنمام » والمرسل غير حجة ، ولا جابر له ، والصحيح يمكن إرادة الأخذ منه بقرينة اشتماله على لمربى وشاة ابن ، وقد حكى الاجماع غير واحد على عدهما ، بل قيل : إنه لا ينبغي الشك فيه ، لأن الغرض الأهم من تملك الغنم إنما هوالولادة واللبن ، فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملاً الأسماع ، فاذا انضم إلى ذلك فحل الضراب والأكولة كان ما يجب فيه الزكاة أقل قليل لندرة حصول نصاب تام مستوف ِ للشمر الط خال ِ عنها ، فقد صح لنا أن ندعي أن الحكم الصحيح الدال على عدم العد في الربى وغيرها على الاجماع الحكي وإن احتمله بعضهم ، كما أنه لا وجه لتخصيص الصحيح بالاجماع في الربي وشاة اللبن ، وتبقى الأكولة وفحل الضراب على ظاهره ، ضرورة عدم كونه منه بعد التنصيص على كل واحد فيه بالخصوص نعم قد يقال : إنه لا بأس بالممل به في بعض دون بعض ، لـكن ذلك ليس بأولى من حمله على الأخذ ، خصوصاً بعد الموثق المصرح فيه بذلك الظاهر في العد ، بل هو أولى قطماً ، وأولى من إرادة عموم المجاز منه الشامل للمد والأخذ .

وبالجلة لايكاد يمكنأن ينكر قوة الظن بارادة الأخذ منه لا العد بملاحظة الوثق وغيره مما عرفت ، مضافًا إلى الاطلاقات والعمومات العظيمة التي ليس فيها إشعار بعدم المد لا مطلقاً ولا مع التفاصيل المزبورة الحالية عن الدليل للعتد به ، بل فيها الاشعار بخلافه ، بل ربما يحصل القطع بملاحظة كل من النصوص المتمرضة لبيان الزكاة وكيفية إخراجها ولما يؤخذ وما لا يؤخذ بالعد للجميع ، بل في شرح الأستاذ الأكبر أنه ربما

<sup>(</sup>١) الاستيصار ج ٢ ص ١٧٠ الرقم ٢٦ طبع النجف

يصير متواتراً بالمعنى ، فلا ريب في فساد القول بالمد مطلقاً أو مع التفاصيل الزبورة التي أضعفها ما مجمعته عن المنتهى ، ضرورة عدم مدخلية رضى المالك فى الحكم الشرعي بعد عدم ما يقتضي تعليقه عليه ، كما هو واضح .

ثم إن ظاهر المصنف وغيره تخصيص المنع عن الأخذ بهذه المذكورات ، اسكن في التحرير والدروس والبيان ومحكي المبسوط والسر اثر والتذكر زيادة الحامل ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) (١) نهى أن يأخذ شافعاً أي حاملا ، وعن الآخير ﴿ إلا أن يتطوع المالك باخراجها » ونحوه في التحرير والبيان ، بل فيه وعن التذكرة لوطرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحل ، وعن الأخير ﴿ لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل » وفي البيان في وجوبه عندي نظر ، قلت : بل منع ، للأصل وإطلاق الأدلة ، والشركة الحادثة في الحامل لا تقتضي الشركة في المحمول ، ومن ذلك بعلم الوجه في عدم أخذ الحامل في الصورة الأولى ، مضافاً إلى الخبر المزبور ، نعم في إلحاق المطروقة بالحامل نظر بل منع .

﴿ الابل وإن كان أدون قيمة ﴾ الاطلاق السالم عن معارضة قاعدة الشركة في العين وغيرها ، بل لا خلاف أجده فيه عدا ما يحكى عن مبسوط الشيخ وخلافه ، فقال في الأول : ﴿ يَوْخَذُ مِن نُوع البلد لا مِن نُوع آخر ، لأن المكية والعربية والنبطية مختلفة » وفي الثاني ﴿ يَوْخَذُ مِن غَالَب غُم البلد ﴾ وفيه أن الاختلاف لا يخرجها عن صدق الشاة الني هي مناط الامتثال اللا مر بها ، كا هو واضح ، نهم خالف الشهيدان والكركي وأبو العباس والصيمري على ما حكي عن بعضهم في زكاة الفنم ، فلم يجوزوا الدفع من غيرغنم البلد إلا أن تكون أجود أو بالقيمة ، لقاعدة الشركة ، مع أن الأقوى خلافه ، غيرغنم البلد إلا أن تكون أجود أو بالقيمة ، لقاعدة الشركة ، مع أن الأقوى خلافه ،

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقى ج ٤ ص ٩٩

وفاقاً للمصنف والفاضل، للاطلاق الذي قد عرفت في المباحث السابقة استفادة حكمين منه : أحدهما كون الفقير شريكا في النصاب على حسب نسبة الفريضة ، وثانيهما إجزاء مسمى ما قدر الشارع به تلك النسبة عن الحصة المشاعة التي في النصاب ، وامل ذلك هو الفائدة في ذكر التقدير به ، مضافًا إلى بيان مقدار النسبة ، و به استحق إطلاق اسم الفريضة ، وإلا فقد عرفت أنها في الحقيقة الحصة الشاعة في المين ، ولو أن غير غنم البلد لا يجزي وإن صدق عليه الاسم لقاعدة الشركة لم يجز ما كان منه أيضاً إذا كان خارجًا عن النصاب ، ضرورة منافاتها مما لقاعدة الشركة ، لكن يذفعها أن الشارع اكتنى عن تلك الحصة بمسمى الشاة التي هي من أواسط الشياه و ليست أحد المذكورات فلا يتفاوت الحال بين غنم البلدوغيره ، ولو أن وصف الشامية والمراقية والكية ملاحظ في الفريضة المخرجة للوحظ فيها الأجودية ونحوها إذا كان النصاب من الأجود، وهو معلوم البطلان ، كمعلومية بطلان ملاحظة النسبة لو فرض كون النصاب ملفقًا من غنم البلد وغيره، ومقتضاء تعيين القيمة في بعض الأفراد، كما إذا لم يحصل شاة قيمتها المنتزعة من القيمتين ، بل جميع هذه الالتزامات زيادة فيما وصل الينا منهم ( عليهم السلام ) ، والواجب على العباد اتباعهم دون غيرهم ، وكـذا الكلام في فريضة الابل والبقر ، ضرورة اشتراك الجيع فيما عرفت ، فيجزي مسمى فرائضها وإن لم بكن من إبل البلد و بقره ، وقد تقدم في دفع الضأن فريضة عن المعز وبالعكس ما يشهد لما هنا ، على أن الأمر واضح بعد التأمل فيما ذكرنا .

( و ) منه يظهر أنه ( يجزي ) في الفريضة ( الذكر والأنثى لتناول الاسم ) الذي هوالشاة لهما ، سواء كان النصاب فحولا أو أناثاً أوملفقاً ، وقاعدة الشركة لا تنافي بعد تقدير الشارع الحصة بما عرفت ، فما عن الخلاف من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى ، وفي الذكور يتخير ، وجامع المقاصد من أنه يتخير في الذكران أوفي شاة

الابل لامطلقا ، والمحتلف من أنه يجوز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة منها دون غيره لقاعدة الشركة في المين ، فيه مضافا إلى ما عرفت أن ليس المتعلق بالمين إلا مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وإلا لما نصور تعلقها بالابل ولا الغنم التي قد عرفت جواز دفع الجذع فريضة فيها ، وهو ليس من النصاب قطعا ، لعدم حول الحول عليه كما عرفته سابقا ، وكان المسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى إطناب خصوصاً بعد تأمل الفرائض في الابل مثلا التي يمكن أن يكون النصاب خاليا عنها ، مع أن للراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالي الوجود والعدم ، وكان الوهم نشأ من الانسياق في بادى النظر في خصوص نصاب الغنم الذي لا ينفك عنه صدق الفريضة من الانسياق في بادى أنه لا فرق بين خطاب الغنم والابل والبقر في عدم اعتبار كون الفريضة من النصاب ، بل وجميع محال الزكاة ، كما هو واضح بأدنى تأمل . ومن كون الفريضة من النصاب ، بل وجميع محال الزكاة ، كما هو واضح بأدنى تأمل . ومن هنا كان المشهور هنا على خلاف ما سمعته من الثلاثة ، بل لم يحك الحلاف إلا عنهم ، فلاحظ وتأمل ، خصوصاً فيا وقع من بعض الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة ، والاعراض عنها أخرى ، والله ورسوله وأهل بيته ( عليهم المسلاة والسلام ) هم أعلم .

## (القول في زكاة الذهب والفضة)

﴿ لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينسارا ﴾ أي مثقالا شرعياً بلاخلاف أجده فيه تصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) متواترة فيه ، فاذا بلغ عشرين ﴿ فنيه ﴾ نصف دينار عبارة عن ﴿ عشرة قراريط ﴾ هي نصف

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ منأ بواب زكاة الذهب والفضة

المثقال الذي قد عرفت أنه الدينار ، وهو نمان وستون شميرة وأربعة أسباع شميرة ، والقيراط ثلاث شميرات وثلاثة أسباع شميرة ، فالمثقال عشرون قيراطًا ، ونصفه عشرة وهي ربع المشر من المشرين ديناراً ﴿ ثم ليس في الزائد شي. حتى ببلغ أربعة دنانير، ففيها قيراطان ، ولا زكاه فيما دون عشرين مثفالا ولا فيما دون أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيه قيراطان بالفًا ما بلغ، وقيل﴾ والقائل ابنا بابويه فيالرسالة والمقنع على ما حكى عنها: ( لا زكاة في العين ) أي الدنانير ﴿ حتى تبلغ أربِمين ﴾ فاذا بلغ ﴿ ففيه دينار ﴾ بلءن علي بن بابويه منها الخلاف في النصاب الثاني أيضاً . فجمله أربمين أيضاً (و) على كل حال فـ ﴿ الأول أشهر ﴾ فتوى ورواية ، بل هو المشهور نفلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، بل عن الغنية لا خلاف فيه ، وظاهرها نفيه بين المسلمين ، بل في المحكى عن السر أثر إجماعهم عليه ، وأن علي بن بابو به مخالف لهم ، وعن التذكرة إذا بلغ أحدهما يمني النقدين وجب فيه ربم العشر ، فيجب في العشرين مثقالا نصف دينار وفي المائتين من الفضة خمسة دراهم باجماع علما. الاسلام ، بل في مفتاح الكرامة الذي وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية والفقيه موافقة المشهور ، نعم في الأول نسب بعد ذلك خلاف المشهور إلى الرواية ، والوجود فيما حضر نا من نسخة الهداية ﴿ اعلموا آنه ليس على الذهب شيء إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة ، فغي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربمين ، فاذا بلغ أربمين مثقالا ففيه مثقال ، ولم يحك ذلك عنه أحد ، وعلى كل حال فلم نتحقق الحلاف من غيره وغير أبيه ، لكن عن المتبر أنه نسب الحلاف اليه وإلى أبيه وجماعة ، كما أنه حكاه عن الخلاف عن قوم من أصحابنا ، ولعلمها أرادا الرواة ، وإلا فالمنقول عن القدماء من أهل الفتاوى كالمفيد والسيد وغيرهما التصريح بالمشهور . وكيف كان فلا ريب في ضعفه ، إذ النصوص في غاية الاستفاضة بخلافه ، بل

يمكن دعوى تواترها ، وفيها الصحيح وغيره ، منها خبر علي بن عقبة (١) وعدة مرف أصحابنا عن الباقر والصادق (عليهاالسلام) ، ومنها موثق سماعة (٢) عنه (عليهاالسلام) أيضا ، ومنها صحيح أبي بصير (٣) ومنها خبر أبي عيينة (١) عنه (عليه السلام) أيضا ، ومنها صحيح الحسين بن بشار (٥) عن أبي الحسن (عليه السلام) ، ومنها خبر يحيى بن أبي العلاء (٦) ومنها صحيح زرارة (٧) عن أبي جمفر (عليه السلام) قال : ﴿ فَي العلاء (٦) ومنها صحيح زرارة (٧) عن أبي جمفر (عليه السلام) قال : ﴿ فَي العلاء (١) ومنها صحيح زرارة (٧) عن أبي جمفر (عليه السلام) قال : ﴿ فَي العلاء (١) ومنها صحيح زرارة (١٩) عن أبي جمفر (عليه السلام) قال : ﴿ فَي العَمْ وَيَا الله وَلَيْ وَلَا الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ الله وَلَيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْ وَلَيْ وَلِيْ وَل

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٥-٤ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٣ رهو صحيح الفضلاء

<sup>(</sup>٤)و(٥)و(٦) الوسائل الباب ١- منا بو اب زكاة الذهب والفضة \_الحديث ٧-٣. ٨ (٧) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ١ من ابو اب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٥ وذيله فى الباب ٧ منها \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>A) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١ عن ابن أبي عبير عن حاد عن الحلبي

والعشرة قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربمين ، فيعطى من كل أربعين درهما درهم وصحيح محد بن مسلم (١) ﴿ سأات أبا عبدالله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة ? قال: إذا بلغ قيمته ماثتي درهم فعليه الزكاة » وهو المراد من موثق زرارة (٧) عن أحدها (عليهما السلام) ﴿ ايس في الفضة زكاة حتى تبلغ ماثتي درهم ، فاذا بلفت ماثتي درهم ففيها خسة دراهم ، فان زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شي ، وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيها أربعين دينارا عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ، ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار » لا أن المراد أنه لا يحسب إلا بذلك حتى يكون منافيا المروايات الأخر ، ومن صحيح زرارة و بكر (٣) سما أبا جعفر (عليه السلام) يقول : ﴿ في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين ديناراً شي ، فاذا بلغ ماثتي درهم ففيها خسة دراهم ، فاذا وليس في أقل من ماثتي درهم شي ، فاذا بلغ ماثتي درهم ففيها خسة دراهم ، فاذا بلغت أربعين وماثتين ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت أربعين وماثتين وماثتي درهم ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت أربعين وماثتين وماثتي درهم ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت أربعين وماثتين ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت أمانين وماثتين ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت ثمانين وماثتين ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت ثمانين وماثتين ففيها سبعة دراهم ، فاذا بلغت ثمانين وماثتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، و كذلك الذهب » الحديث .

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لممارضتها صحيح زرارة (٤) و قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ? قال: لا ، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى

<sup>(</sup>١)و(٤) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٧-١٤

<sup>(</sup>۲) ذکرصدره فی الوسائل فی الباب ۷۰ من أبو اب زکاة الذهب والفضة - الحدیث ۸ وذیله فی الباب ۲ منها ـ الحدیث ۲۰

<sup>(</sup>٣) ذكرصدره فى الوسائل فى الباب - ١ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١٩ وذيله فى الباب ٧ منها ــ الحديث ٠ ١ عن زرارة و بكير وهو الصحيح

تم أربعين ديناراً والدراهم مائتي درهم » وصحيح الفضلاء (١) عن الصادقين (عليهما السلام) قالا : ﴿ فِي الذهب فِي كُل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق فى كُل مائتين خسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ، ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف شيء حتى بتم أربعون ، فيكون فيه واحد » فلابأس بطرحها في مقابلة ما محمت أو حملها على إرادة الدينار الكامل الذي يجب في الأربعين وإن بعد ، بل قيلُ في عبارة الفقيه والهداية إشعار بذلك ، كقوله (عليه السلام) : ﴿ ليس في النيف » ألى آخره ، مع أن الثاني منها مطلق قابل المتقييد بفيره ، بل والأول أيضا ، وأبعد من ذلك كله ما في شرح اللمعة الاصبهاني من أنه يحتمل أن يكون زرارة سأل عن دنانير في أنصاف الدنانير المعروفة ، أو عن رجل كان عنده تسعة وثلاثون ديناراً لم يكن من ماله إلا تسعة عشر ديناراً وإن لم يكن يعلم ذلك وكان (عليه السلام) يعلم ذلك ، ثم قال: عليس في الحبرالأخير ذكر للزكاة ، فيجوز أن يكونا (عليها السلام) إنما قالا ذلك في مقابلة بين اثنين أو جماعة من بيع أو صلح أو مضاربة لم يكن فيا دون الأربعين على ما اما اماملة شيء على العامل أو له مثلا شيء ، والله أعلم .

(و) كيفكان ف ( لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ، فنيها ) ربع العشر (خمسة دراهم ، ثم كما زادت أربعين كان فيها درهم ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) يمكن دعوى تواترها فيه (و) حينئذ ( ليس فيا نقس ) في جميع الموازين ( عن الأربعين زكاة ) عندنا ( كما ليس فيا بنقص عن المائتين شيء ) ولو يسيراً كالحبة ونخوها وإن تسومح فيه في

<sup>(</sup>۱) ذكرصدره فالوسائل فالباب - ۱- منأ بواب زكاة الذهب والفضة ـالحديث س۱ وذيله في الباب ٧ منها ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

المعاملة بحيث بروج فيها ، لأن المسامحة العرفية لا يبتنى عليها الأحكام الشرعية ، إذ الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب ، نعم لو كان النقصان مما تختلف به الوازين فينقص في بعضها دون بعض فني الحكي عن المعتبر والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام والميسية والمسالك تجب الزكاة ، واليه يرجع ما عن التيان « في الفلات لو اختلفت الوازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب الوجوب » .

وكيف كان فهو الأقوى ، لاغتفار ذلك في المعاملة ، فكذا هذا ، ولصدق بلوغ النصاب بذلك ، ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجديم ، لعدم إمكان تحققه ، فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم ، بخلاف الباقي ، وليس إلا لحصول الصدق بذلك المشترك بينه وبين الفرض الذي لا مدخلية للعلم ، بخلاف الفير وعدمه فيه ، ودعوى الفرق بصحة السلب أيضاً في الأول دون الثاني يدفعها منع الصحة على الاطلاق وإنما يصح مقيداً في البعض ، يخلاف الانبات فانه يصح إطلاقه بالبلوغ بالبعض ، كا هو ظاهر في المقام وفي أشبار الكر وأذرع المسافة وغيرها ، وتحقيق ذلك أنه لا إشكال في انصراف ما به التقدير إلى الوسط لأنه الفالب ، لكن من المعلوم أن له أفراداً متعددة فيجزي كل منها للصدق ، ودعوى اختصاص الحكم بالوسط منها أيضاً يدفعها أنه ليس فرداً مخصوصاً كي ينصرف اليه الاطلاق ، على أن المذار الصدق العرفي ، وهو متحقق في أقل أفراد الوسط ، ويمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل على أن الزكاة في في أقل أفراد الوسط ، ويمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل على أن الزكاة في خلاف الشيخ و تذكرة الفاضل ــ من عدم الوجوب للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأنه الفرق بينها ـ واضح الضعف .

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله أن للذهب نصابين وكدنا للفضة ، وإن

شئت جملته نصاباً واحداً كلياً بأن تقول لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ، فاذا بلغت فني بلغ فني كل أربعة قبراطان دائماً ، ولا شيء في الفضة حتى تبلغ المائتين ، فاذا بلغت فني كل أربعين درهما درهم دائماً ، ولكن الموافق لما في النصوص التعبير الأول ، و العله لذلك عبر به الأصحاب ، والأمر سهل بعد وضوح المطلوب ، و بعد أن ظهر أن الواجب في كل منها بعد بلوغ النصاب ربع العشر ، ولذا لو أخرجه من عنده أحدها بعدد العلم بالاشمال على النصاب الأول أجزأ وإن لم يعتبر الجميع ، بل ربما زاد خيراً ، إذ قد يشتمل ما عنده على العفو ، كما هو واضح .

(و) كيف كان ف ( الدرهم سنة درانيق ، والدانق تمان حبات من أواسط حب الشمير ) في العظم والصفر والرزانة والحنة بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع على الأول ، بل عن ظاهر الحلاف إجماع الأمة عليه ، نحو ما في المدارك من أنه نقله الحاصة والعامة ، ونص عليه جماعة من أهل اللغة ، وفي المناتيح و أنه كدلك باتفاق الحاصة والعامة ونص أهل اللغة » وفي الرياض لم أجد فيه خلافا بين الأصحاب ، وعزاه جماعة إلى الحاصة والعامة مؤذنين بكونه مجماً عليه عندهم ، بل في المفاتيح نفي الحلاف أيضاً عما بعد الأول ، وفي محكي المنتهى نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك قطع به الأصحاب ، بل عن رسالة الحبلسي في تحقيق الأوزان أنه من كمائهم العلوم كفايتها في هذا الوضوع ، ومنه يعلم شذوذ الرسل (١) عن الروزي من كمائهم العلوم كفايتها في هذا الوضوع ، ومنه يعلم شذوذ الرسل (١) عن الروزي المجهول عن أبي الحسن ( عليه السلام ) و إن الدرهم سنة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين شعيراً من أواسط الحب لا من صفاره ولا من كباره » كما اعترف به غير واحد ، فما عن مجمع البرهان و أن هذا عمدة في كثير من الأحكام ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٠٠ \_ من أبواب الوضوء \_ الحديث م من كتاب الطهارة

وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور ونقله الأصحاب المعتمدون ، ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعاً وإن كانت الرواية تخالفه » مما عساه يشعر بالتوقف فيه في غير محله ، إذ قد عرفت شذوذ الرواية ، وكفاية ما سمعته من الاتفاق الزبور دليلا لما هو أعظم منه فضلا عنه ، مضافا إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الأمة على أن الدرهم نصف مثقال شرعي وخمسه . وعن رسالة المجلسي أنه مما لا شك فيه ومما اتفقت عليه العامة والخاصة وفيها أيضاً أنه مما لا شك فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي ، فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي ، وفي الحدائق أيضاً « لاخلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير وثلث من الشرعي ، وفي الحدائق أيضاً « لاخلاف بين الأصحاب وغيرهم أن الدنانير الطرفين » قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام ، صرح بذلك جملة من علماء الطرفين » قال الفاضل في النهاية أن الدنانير لم يتغير المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام ،

(و) يتحصل حينئذ من ذلك كله ومما سمعته سابقاً في القيراط والدينار أنه ويكون مقدار العشرة) دراهم (سبعة مثاقيل) شرعية أي دنانير ، فالعشرون ديناراً التي هي أول نصب الذهب وزن ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم ، والمائتا درهم التي هي أول نصب الفضة وزن مائة وأربعين مثقالا، وعلم منذلك أن المثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم ، كما أن الدرهم سبعة أعشار المثقال أي مثقال إلا ثلاثة أعشاره ، فهو مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال ، بل علم أيضا أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبة شعير ، والمثقال وزن ثمانية وستين حبة وأربعة أسباعها كما هو واضح بأدنى تأمل ، وعلى كل حال فالمدار في الدرهم والدينار هنا وفي الدية وغيرها على هذا الوزن ، ولا عبرة بغيره سابقاً ولاحقا ، فيرجع الأنقص منه والأزيد اليه ، فما بلغ به ترتب عليه الحكم ، إذ المبرة بالوزن لا بالمد ، والاجماع بقسميه عليه ، وفي بعض

النصوص (١) دلالة عليه ، والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي علايالله ، قال الفاضل في محكي المنتهي : الدراهم في بد. الاسلام كانت على صنفين بغلية ، وهي السود، وطبرية، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانبق، والطبرية أربعة دوانبق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغيرذلك ، ونحوه عنالتحرير والتذكرة وإنكان لم ينص في الأخير على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قدر به المقادير ، وفي الحكي عن المعتبر ﴿ أَنَ المُعتبرَكُونَ الدَّرَهُمُ سَنَّةُ دُوانْيَقَ مُحِيثُ بَكُونَ كُلُّ عَشْرَةً مَنْهَا سَبَّعَةً مثاقيل ، وهو الوزن المعتدل ، فانه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجملا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) » لكن في المحكي عن نهاية الأحكام ﴿ والسبب أي في صيرورة الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) والصدر الأول بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد منالبغلية ثمانية دوانيق ، ومن الطبرية أربعة دوانيق، فأخذوا واحداً من هذه وقسموها نصفين، وجملواكل واحد درهماً في زمن بني أمية ، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الاسلامية بها ، فاذا زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما ، وكل عشرة دراهم صبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان ، قال المسمودي: إنما جملكل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۱ ــ من أبواب زكاة الذءب والفضة ــ الحديث ٧ الجواهر ــ ٧٧

من الفضة ، وكا نهم ضربوا مقداراً من الفضة ومثله من الذهب فوز نوهما فكان وزن الذهب زائداً على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه ، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدارا لجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك » وبمعناه في البيان ، وفيه أن ذلك كان باشارة زين العابدين (عليه السلام) ، وعن أبي عبيد في كتاب الأموال التصريح بأن ذلك كان في زمن بني أمية أيضا ، وربعا أشكل ذلك على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالحسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث ، وفيه أنه لادلالة في شيء مما محمت على انحصار الدراهم في تلك ، بل أقصاه غلبة المعاملة بها ، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها ، وهو غير قادح ، على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي (صلى الله عليه وآله) للزكاة بغير انظ الدرهم بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدروا به أثمة ذلك الزمان ، كا هو واضح ، وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، فان الدراهم وإن اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت .

وفي المحكي عن كشف الرموز و أن الدرهم في قديم الزمان كان ستة دوانيق ، كل دانق قيراطان بوزن الفضة ، كل قيراط أربع حبات ، كل حبة ستة أسباع من حبات الشبه المستعملة الآن ، فالدرهم ثمان وأر بعون حبة ، والدانق ثمان منها ، لأنه سسدس الدرهم ، وكان الدرهم في ذلك الزمان بوزن الذهب أربعة عشر قيراطاً ، فيكون وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، والزكاة إنما تجب في الدراهم إذا كانت بهذا الوزن ، فأما في زماننا هذا فالدرهم أربعة دوانيق ، كل دانق ثلاثة قراريط وحبة ، كل قيراط ثلاث حبات ، فيكون الدانق عشر حبات من حبات الشعير ، والتفاوت بين الوضعين إنما هو بثلاث السبع ، وعن السرائر أن الدرهم أربعة دوانيق ، والدانق ثمان حبات ، والفرض من ذلك كله أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنة ، إلا أن الذي وقع به التقدير والفرض من ذلك كله أن الدرهم مختلف بحسب الأزمنة ، إلا أن الذي وقع به التقدير

باتفاق الأصحاب على الظاهر ما عرفت ، و لعل المرسل (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) السابق محمول على درهم في ذلك الزمان وإن لم يكن به التقدير ، بل التقدير للنصاب بالدرهم المزبور ، والاخراج منه على نسبته ، كما أومي اليه في خبر حبيب الحثممي المروي في باب علة وضع الزكاة على ما هي من كتاب الكافي (٢) قال: ﴿ كتب أبو جِمفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الحمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ، ولم يكن هذا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا ، فبعث إلى عبدالله بن الحسن وجمفر بن محمد ( عليهما السلام ) فسأل عبدالله بن الحسن فقال : كما قال المستفتون من أهل المدينة ، فقال: ما تقول يا أبا عبدالله ? فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جول في كل أربمين أوقية أوقية ، فاذا حسبت ذلك كان على وزن سبمة وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق، قال حبيب: فحسبناه فوجدناه كما قال، فأفبل عليه عبدالله بن الحسن فقال: من أين أخذت هذا ? قال: قرأت في كتاب أمك فاطمة ( عليهاالسلام ) قال : ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلى بكتاب فاطمة (عليها السلام ) فأرسل اليه أبو عبدالله ( عليه السلام ) إني إنما أخبرتك أني قرأت ولم أخبرك أنه عندي ، قال حبيب : فجعل محمد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط ، قال في الواني : ﴿ إِنْ بِنَاهُ هَذَهُ الشَّبَّهِ وَانْبُمَانُهَا عَلَى تَغْيَرُ الدَّرَامُ فَى الوَّزْنُ بحسب القرون ، وقد كانت في زمن رسول الله (صلى الله عليه و آله) تجسب بالأوقية ، و كانت الأوقية أربمين

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ٥٠ ــ من أبواب الوضوء ــ الحديث ٣ من كتاب الطهارة وهو عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (۲) فروع الكافى ج ١ ص ٧٠٥ المطبوعة عام ١٣٧٧

درهماً ، والدرهم ستة دوانيق ، ثم صارالدرهم خمسة دوانيق ، وكانت الزكاة وزن ستة كما يستفاد من هذا الخبر، ولعله صار في زمن المنصور أقل من خمسة دوانيق، وصارت الزكاة وزن سبعة ، إن قيل كما غيرت الدراهم في الزكاة غيرت أيضاً في النصب قلنا إنما كان المد في الزكاة ، وأما النصب فكانوا يزنونها من غير عد ، قلت : حكى عن بمض الأفاضل فيما كتبه على هـذا الخبر أن الدرهم غير الطبري والبغلي على ضروب ثلاثة ، درهم زنته ستة دوانيق ، وهوالشرعي الذي كان خمسة منه أول ما يجب في نصب النضة ودرهم زنته خمسة دوانيق ، ودرهم زنته خمسة أسباع الدرهم الشرعي، وهوالدرهم الحدث في زمان المنصور وما قاربه ، وقرر الوجه في سؤال المنصور أنه لما كان الشهور في عصره أن سبعة دراهم غير تلك الدراهم المحدثة. هي أول ما يجب في نصب الفضة مع أن هـــذا المحدث لم يكن في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يرد فيه رواية والروايات وردت في الحنسة دراهم استفسر عن هذا واستملم حقيقته ثم طبق جواب الامام ( عليهالسلام ) على ذلك ، لكن عن آخر أن حاصل السؤال أن هذه الدراهم لم تكن في زمن النبي عِلاَيْتُلله فكيف صار الماتنان نصابًا أولاً زكاته خمسة دراهم ، وحاصل الجواب : أن النبي ﷺ جمل النصاب الأولأر بمين أوقية ، زكاتها أوقية ، وكان هذاالقدر المحرج أي الأوقية وزن سبعة دراهم في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) ، ثم زيد في قدر الدرهم فصار وزن ستة دراهم، لأن كانت الدراهم بعد النبي (صلىاللهاعليهوآله) خمسة دوانيق، ثم صارت: الأوقية وزن خمسة دراهم بعد أن زيد دانق في الدرهم ، فالنصاب الأول وزن خاص لم يتفاوت ، نعم كان هذا القدر في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مائنين وثمانين درهماً ، ثم صار مائتين وأربمين ، ثم صار مائتين ، فالنصاب قد نقص في عدد الدرام ، والدرهم قد زيد في قدره ، لكن نسبة الخرج إلى النصاب لم تتفاوت ، قلت : والمدار عليها لا على غيرها من العد ونحوه كما عرفته سابقاً ، ولا أظن أنه يخني عليك شي. بعد

الاحاطة بجميع ما ذكرناه ، والله أعلم .

(و) كيف كان فر من شرط وجوب الزكاة فيها ) مضافاً إلى بلوغ النصاب وكونها مضروبين ) من سلطان الوقت أو مماثله ( دنانير أو دراهم منقوشين ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل في الفنية والتذكرة والمدارك ومحكي الانتصار الاجماع عليه ، وإن زاد في الأول أو سبائك فر بسبكها من الزكاة الذي هو يمعنى مافي الوسيلة من كونها مضر وبين منقوشين أو في حكم المضروب المنقوش ، لأن المراد من الشبرط كما في شرح اللمة للاصبهاني كونها كذلك في الجلة ، لكن لا يخفي عليك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاة في المسبوكين لا بقصد الفرار ، نعم الذي يمكن تحصيله من الاجماع عدم الوجوب في غير المضروب المنقوش أصلا والمسبوك منه لا بقصد الفرار ، في المسبوك في ألم ولمله الراد له بل و لفيره بمن حكى الاجماع ، لما تعرفه إن شاه الله من كثرة المخالفين في المسبوك فراراً ، وحينذ فهو الدليل على المطلوب ، مضافاً إلى خبر على بن يقطين (١) عن أبي إبر اهيم صلوات الله عليه « وكل ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء ، قال : فلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ومضمر مرسل جميل (٢) « ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراه ، وخبره الآخر (٣) عن أبي عبدالله و أبي الحسن (عليه السلام) وإلى ما دل على نفيها عن السبايك والحلي والنقار والتبر من الأخبار (٤) وهي كثيرة . (عيم كثيرة .

والراد من النقش أنه يكون ﴿ بسكة المعاملة ﴾ كما نص عليه غير واحد ، بل هو من معقد إجماع المدارك ، بل هو المنساق من غيره أيضاً حتى خبر ابن يقطين ، بل فيل لعله يفهم ذلك من تعبيراً لأكثر بالدرهم والدينار ، قلت : وحينتذ يدل عليه الخبران

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل-الباب-٨- منأبواب زكاة الذهب والفضة-الحديث ٧-٣-٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل - الباب - ٨ و ٩ - من أبواب زكاة الذهب والفضة

المزبوران ، نعم لا يعتبر دوام ذلك فيها ، بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً وإن هجرت بعد ذلك كما صرح به جماعة منهم المصنف ، فقال : ﴿ أُومَا كَانَ يَتَعَامَلُ بِهَا ﴾ بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في محكى الرياض ، للاستصحاب والاطلاق وغيرهما .

ولا فرق في السكة بين الكتابة وغيرها ، ولا بين كونها شكة إسلام أو كفر كا صرح به غيرواحد ، للاطلاق نصاً وفتوى ومعقد إجماع ، بل قال في كشف الأستاذ: إنه لافرق بين القديمة والجديدة والاسلامية وغيرها ربقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها وعدمه والصافية والمفشوشة وإلغاء السكة وعدمه وعوم الأماكن وعدمه ولا بين الاتخاذ للهماملة و بين الاتخاذ لزبنة الحيوان والانسان وغيرها ، نعم قال بعد ذلك «ولوكان سكة غيرسكة سلطان الوقت فان عمت بها المعاملة فكسكة السلطان ، وإلا فلا اعتبار بها » وفيه بحث ، وأما ما ذكره غير واحد من الأصحاب .. من عدم الزكاة في غير المنقوش ولو جرت المعاملة به ، بل في المدارك ومحكي الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه .. فيمكن أن يكون مستنده الأخبار السابقة ، مع أنه لا يخلو من بحث أيضاً .

وكنا لازكاة في المسوح على ما نص عليه في الروضة ، لكن قد يناقش ببقاء اسم الدرهم والدينار ، وإطلاق الزكاة في الذهب والاستصحاب ، والوصف بالمنقوش في خبر ابن يقطين (١) مع أنه جار مجرى الفالب فيا فيه المعاملة في ذلك الوقت ومع قوة الظن بارادة الكناية بذلك عن الدراهم والدنانير لم يعلم حجية الوصف فيا زال عنه الوصف ، ويمكن أن يريد للمسوح أصالة لا عارضا ، فيكون عين ما مجمعته من المدارك ، ولا مخالفة فيه حيننذ لما مجمعته من كشف الأستاذ ، فتأمل .

ولو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها فالظاهر تعلق الزكاة ، مع احتمال العدم ، من غير فرق بين كون الاتخاذ عن ضرب سلطان وبين غيره ، ولعل

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢

لفظ الضرب فى كلام الأصحاب جرياً على الفالب ، ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها تعاملا لم تصل به إلى حد تكون به دراهم أو دنانير مثلا لم تجب الزكاة للاصل وغيره ، ولعله اليه أوماً في جامع للقاصد بقوله : « وينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى دراهم ودنانير» .

ولو انخذ المضروب بالسكة الذينة كالحلي وغيرها في الروضة وشرحها الاصبهائي لم يتغير الحكم، زاده الاتخاذ أو نقصه في القيمة ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة ، لاطلاق الأدلة والاستصحاب الذي به يرجح الاطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلي ، وإن كان التمارض بينها من وجه ، بل يحكم عليه ، لأن الخاص وإن كان استصحاباً يحكم على المام وإن كان كتاباً ، مضافاً إلى ما قيل من أن المفهوم من نصوص الحلي (١) المعد لذلك أصالة ، ودعوى ظهورها في جمل الدراهم والدنانير حلياً فلا تقبل التخصيص حينئذ واضحة المنع ، كدعوى ترجيح نصوص الحلي باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء شيء منها أوما هو كالتعليل ، ضرورة أنه بعد تسليم كونه علة لا حكمة أقصاه المموم القابل المتخصيص بما عرفت ، نعم لو تفيرت بالاتخاذ بثقب وغوه بحيث لا تبقى المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ ، لانتفاه الشرط وغوه بحيث لا تبقى المعاملة بها اتجه عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ ، لانتفاه الشرط كاهو واضح ، وافحة أعلم .

(و) من شرط وجوبها فيها أيضاً (حول الحول حتى يكون النصاب موجوداً فيه أجمع) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) دالة عليه عوماً وخصوصاً فيها ، ومن الواضح كون المفهوم منها بقاه شخص النصاب في تمسام

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

الحول ( فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه لم تجب الزكاة ) خلافاً للشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس، وقد عرفت ضعفه سابقاً ، كما أنك قد عرفت أيضاً عدم الفرق بين فعل ذلك الفرار وغيره ، لاطلاق الأدلة ، وأن الحلاف فيه ضعيف كسابقه .

﴿ وكذا ﴾ يشترط أيضا التمكن من النصاب تمام الحول ، ف ﴿ لومنع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعياً كالوقف ﴾ بناء على صحة وقف الدواهم والدنانير للزينة ﴿ والرهن ، أو قهرياً كالفصب فلا زكاة ﴾ كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل لاينبغي للمصنف ذكرذلك هنا ، ضرورة عوم هذا الشرط لكل ماتجب فيه الزكاة ، وقد قدمه في الشرائط العامة ، فلاحظ و تدبر .

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكر نا ( أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرماً كالحلمخال للرجل والمنطقة المرأة وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة وآلات اللهو لو عملت منها ) بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص السابقة سيا الحاصرة المزكاة في غير ذلك ، وإلى خبر وفاعة (١) « مهمت أبا عبدالله (عليه السلام) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة قال : لا وإن بلغ مائة الف و ونحوه خبر أبي المحسن (٢) عنه (عليه السلام) أيضاً ، وزاد « وأبي بخالف الناس في هذا » وقال هو (عليه السلام) أيضاً في مرسل ابن أبي عمير (٣) : « زكاة الحلي أن يمار » وسأله الحلي (٤) « عن الحلي فيه زكاة قال : لا » وقال أبو إبراهيم (عليه السلام)

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٤) الوسائل ـالباب\_هـ منأبو اب ذكاة الذهبوالفضة ـالحديث ٤-٧-٣ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبو اب ذكاة الذهب والفضة ــ الحديث ٧

ف خبر ابن يقطين (١): ﴿ فَأَمَا الحَلِي فَانَهُ لَيْسَ فِي شَيْءَ مَنَهَا وَإِنْ كَثَرَالُوْ كَاهَ ﴾ إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها .

(وقيل) والقائل الشيخ فيا حكي عنه: (يستحب فيه) أي الحلي المحرم (الزكاة ولم نقف له على مأخذ، بل ولا عليه في الحلي المحلل عدا ما سممته من أن زكاته إعارته نعم في التذكرة أطبق الجهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا، ولا حجة فيه، لأن عدم الصفة غير مقتض لا يجاب الزكاة ، فإن المناط كونها مضروبين بسكة المعاملة ، كما أن فيها أيضاً قال الشافمي في الجديد : تجب الزكاة في الحلي المباح، وبه قال عرو بن مسمود وابن عباس وعبدالله بن عر وابن العاص وسعيد ابن السيب وسعيد بن جبير وعطا ومجاهـد وجابر بن يزيد وابن سيرين والزهري والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي ، ولمله (عليه السلام) اليهم أشار بقوله : والثوري وأحمد في رواية وأصحاب الرأي ، ولمله (عليه السلام) اليهم أشار بقوله : ها في يخالف الناس في هذا » في الخبر السابق ، وبالجلة لا إشكال في شيء من ذلك عندنا ، لفوات الشرط الذي قد عرفت ، كما أنك قد عرفت الحال في الدراهم والدنانير وجملت حليا، وتعرف الحال إن شاه الله تعالى فيا لو قصد به الفرار .

( وكذا لا زكاة في السبابك ) المتخذة من الذهب ( والنقار ) التي هي قطع الفضة غير المضروبة ( والتبر ) الذي هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته بلا خلاف أجده فيه مع عدم قصد الفرار ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٢) وافية الدلالة عليه ، أما إذا قصد بالسبك المدراهم والدنانير أو جملهما

<sup>(</sup>۱) لم تذكر هذه الجملة فى خبر ابن يقطين و إيما هى عبارة الشيخ ( قده ) فى ذيل الحبر المروى فى التهذيب ج ٤ ص ٨ ــ الرقم ١٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٧١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

- 110 -

حلية الفرار من الزكاة فالمشهور بين للتأخرين سقوط الزكاة ، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم ، كما أن عن جماعة حكاية الشهرة المطلقة على ذلك ، بل في المفاتيح أن القول بالوجوب شاذ ﴿وقيل﴾ والقائل الصدوقان والرتضى والشيخ وأبنا زهرة وحمزة والحلمي ف إشارة السبق فيما حكى عنهم : ﴿ إِذَا عَمَلُهُما ﴾ أي النقدين ﴿ كَـذَلَتُ ﴾ سبكا ﴿ فراراً وجبت الزكاة ولو كان ﴾ ذلك ﴿ قبل ﴾ حول ﴿ الحول ﴾ وعن المفيد أنه حكاه رواية بل عن الانتصار الاجماع عليه وعلى مثله إذا بادل جنساً بفيره ، وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في السبك وأجاب بأن الاجماع سبقه ولحقه ، بل عن ظاهر الحلاف والفنية الاجماع عليه أيضًا ، ولمل ذلك هو الحجة لهم بعد مونق محمد بن مسلم (١) « سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحلي فيه الزكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة ، وقوي ا معاوية بن عمار (٧) عنه (عليه السلام) ﴿ قلت له : الرجل يجمل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ايس فيه زكاة ، قال : قلت: فانه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ايتجمل به فليس مليه زكاة ﴾ وموثق إسحاق بن عمار (٣) ﴿ سألت أبا إبراهبم (عليه السلام) عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة ? فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ، ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم .

لكنها قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على السقوط ، كصحيح ابن يقطين (٤) عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) و قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١١ \_ من أبو اب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث

<sup>(</sup>٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب - ٥ - من أبو اب زكاة الذهب والفضة - الحديث ٧ وذيله في الباب وو منها \_ الحديث ٣

 <sup>(</sup>م) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٣

 <sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ▼

أيزكيه ? قال : لا ، كلا لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلا لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شي ، قلت : وما الركاز ? قال : الصامت المنقوش ، ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبايك الله هب و نقار الفضة زكاة » وحسن هارون ابن خارجة (١) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إن أخي يوسف ولى لهؤلاه أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وأنه جمل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة » ورواية عمر بن بزيد (٧) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو داراً أعليه فيه شي ه ? فقال: لا ، ولوجعله حليا أو نقراً فلا شي ه عليه فيه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله أن عكون فيه » وصحيح زرارة (٣) الآتي مؤبداً ذلك كله بالأصل وعموم (٤) « ولا يسألكم أموالكم » ونصوص عدم الزكاة فيا لم يحل عليه الحول جامعاً للشر اثط ، كصحيح يسألكم أموالكم » ونصوص عدم الزكاة فيا لم يحل عليه الحول جامعاً للشر اثط ، كصحيح طول الحول ، وحسنه الثالث (٨) الدال على اشتراط بقاه النصاب في الدراهم طول الحول وصحيح على بن يقطين (٩) سأل أبا الحسن (عليه السلام) « عن المال الذي لا يعمل به وصحيح على بن يقطين (٩) سأل أبا الحسن (عليه السلام) « عن المال الذي لا يعمل به

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث عـ ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧

 <sup>(</sup>٤) سورة عد (ص) - الآية ٣٨

<sup>(</sup>٠) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب زكاه الأنعام \_ الحديث ٨

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ منأ بو اب زكاة الغلات ــ الحديث ١ عن زرارة وعبيد ابن زرارة جميعاً

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب ذكاة الأنعام \_ الحديث س

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٩

ولا يقلب فقال : يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك » و نصوص الحلي السابقة (١) وصحيح زرارة (٧) الوارد في الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، وغير ذلك من النصوص التي لا فرق فيها بين نية الفرار وعدمه .

على أن نصوص الخصم لاصر احة في خبر محمد بن مسلم منها ، لأن ما فيه الزكاة أعم من الوجوب والندب، والخبران الآخران وإن اشتملا على لفظ «على» لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال ، فتكون حينئذ بمنى ﴿ فِي ﴾ بل في التهذيب حمل خبري الحلى منها على الفرار بعد الحول ، وقال : ليس لأحد أن يقول : إن هذا التأويل لا يمكنكم ، لأن الخبرين تضمنا أن السائل سأل عن الحلي هل فيه الزكاة أم لا ? فقال : لا إلا ما فر به من الزكاة ، وما يجمله حلياً بعد حلول الحول لم تجب الزكاة فيه ، وإنما وجب قبل أن يصير حليًا ، فاذاً لا معنى لاخراج بعض الحلي من الكل ، لأن قوله (عليه السلام) حين سأله السائل عن الحلي هل فيه زكاة. أم لا ? فقال: لا ، قضى أن كل ما يقع عليه اسم الحلي لا تجب فيه الزكاة سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله لدخوله تحت المموم، فقصد (عليه السلام) بذلك إلى تخصيص البعض من الكل ، وهو فيها قدمناه مما صيغ بعد حاول الوقت ، بل استدل على ما ذكر من الحل بما في صحيح زرارة ومحمد (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ أَيَّمَا رَجُلُ كَانَ لَهُ مَالُ وَحَالُ عَلَيْهِ الْحُولُ فانه يزكيه ، قلت له : فان وهمه قبل حله بشهر أو يومين قال : ليس عليه شي. أبدأ ، وقال زرارة عنه (عليهالسلام): إنما هذا يمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب ذكاة الفلات \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢٠٠ من أبو اب زكاة الذهب والفضة - الحديث وذيله في الباب و و منها \_ الحديث ه

ثم يخرج فيآخرالنهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال: إنه حين رأى الملال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه الحول ، فاما ما لم يحل عليه فله منمه ، ولا يحل له منع مال غيره فيها قد حل عليه ـ والظاهر من قوله (عليه السلام) هذا الاشارة إلى قوله: ﴿ أَيَّا رَجِّلَ كَانَ لَهُ مَالَ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحُولُ فَانه يزكيه ﴾ والصواب ﴿ ثم وهبه فانه يزكيه ﴾ والعله سقطت كلة ﴿ ثم وهبه ﴾ منقلم النساخ أو اكتنى عنها بدلالة ما بمدها عليها ـ قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائمتًا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلمها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول قال : جائز ذلك له ، قلت : إنه فر بها من الزكاة قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له: إنه يقدر عليها فقال: وماعلمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت : فانه دفعها اليه على شرط ، فقال: إنه إذا مماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضى الهبة ويضمن الزكاة فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً ، ثم قال زرارة : قلت له : إن أباك ( عليه السلام ) قال لي : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال : صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شي. عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا أغى عليه يوماً ثم مات فذهبت صلانه أكان عليه وقد مات أن يؤديها ? قلت : لا إلا أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال : لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه ? قلت : لا ، قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول ، فان ذيله صريح في إرادة الفرار بعد الحول وما فيه من الاجمال السابق في الهبة غير قادح .

فمن الغريب بعد ذلك ما في انتصار الرتضي من « أن ابن الجنيد قد عول على أخبار رويت عن أُمَّتنا ( عايهم السلام ) تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله ، وبازا. تلك الأخبار ما هو أظهر منها وأفوى وأولى وأوضح طريقاً تنضمن أن الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمن من تلك الأخبار أنها لا تلزمه على التقية ، فان ذلك مذهب جميع الخالفين ، ولا تأويل للا خبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة ، فالعمل بهذه الأخبار أولى ، وفيه مضافًا إلى ما عرفت أنه يمكر · حملها على الندب، وما نسبه إلى جميع المحالفين لم نتحققه، نعم هو منقول عن الشافعي وأبي حثيفة والمحكى عن أحمد ومالك الوجوب ، والمشتهر في زمن الصادق (عليه السلام) كما قيل مذهب مالك ، فهوأولى بالتقية ، كل ذلك مضافاً إلى عدم معلومية مذهب القائلين بعدم السقوط بالفرارأنه بالنسبة إلى جميع أفراده بالسبك والاتلاف وغيرهما أوخاص بالبمض وأنه بالنسبة إلى سنة الفرار أوكل سنة ، وأنه عام لابتداء تملك المال على وجه لا تتعلق به زكاة فراراً منها أو خاص بما لو ملكه كـذلك ثم أراد الفرار باعدام شرط أو إمجاد مانع، والمحكي عن الرتضى ( رحمه الله ) أنه تمرض للسبك خاصة كابن زهرة في الفنية والحلمي في الاشارة ، أو مع إبدال الجنس بغيره ، وعن اقتصاد الشيخ أن من فر في المُلات بنقصها عن النصاب لم تسقط عنه ، ولم يتمرض لِغير ذلك ، وفي الوسيلة لغير المنقوش المضروب ، وقال في الحلاف : ﴿ مَنْ كَانَ مَمَهُ نَصَابُ فَبَادُلُ بِفَيْرِهُ لَا يَخْلُو إِمَا أن يبادل بجنس مثله مثل أن بادل إبلا بابل أو بقراً ببقر أو غنماً بغنم أو ذهباً بذهب أو فضة بفضة فانه لا ينقطع الحول وببني ، وإن كان بفيره مثل أن بادل إبلا بغنم أو ذهبًا بفضة وما أشبه ذلك انقطع حوله واستأنف الحول في البدل الثاني ـ وقال ـ: يكره للانسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فراراً من الزكاة ، فان فعل وحال عليه

الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه \_ وقال \_ : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فراراً من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، ومن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ولا يلزمه شيء إذا كان التبعيض قبل الحول على أشهر الروايات \_ وقال \_ : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع دراهم أو دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ولم يضم السبائك والنقار اليها ، وقال جميع الفقها، يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة ، دليلنا الأخبار التي ذكر ناها في الكتابين المقدم ذكرها ، وأيضا الأصل براه قالدمة ، وما اعتبرناه يجبفيه الزكاة بلاخلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل» وهو كما ترى صريح في التفصيل ، وقوله : «وعندنا» يشعر بالاجماع ، وقوله أخيراً : « وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف » يحتمل أن يكون المراه والدنانير .

وفي محكي المبسوط « من نقص ماله عن النصاب لحاجة اليه لم يلزمه الزكاة إذا كان حال عليه الحول ، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ، ولا يلزمه شي ، إذا كان التبعيض قبل الحول . ثم ذكر \_ أنه إن بادل جنساً بمثله لم ينقطع الحول مطلقا ، وإن بادل بالحلاف انقطع إن لم ينو الفرار ، وإلا فلا ، وأنه يلزمه الزكاة فيا نوى بسبكه الفرار \_ وذكر \_ أن المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول \_ ثم قال \_ : وإذا كان معه خلخال فيه ما ثمتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لا يلزمه زكاته ، لأنه ليس بمضروب، فان كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا يعنى به وجوب إخراج ربع عشر الزائد الصنعة أيضاً حتى يكون عليه في المثال سبعة دراهم و نصف \_ وذكر \_ أن أواني الذهب والفضة لا قيمة الصنعة فيها أصلا إلا إذا قصد بها الفرار ،

فيها ربع عشرها - ثم قال - : ومتى أراد رب المئرة فطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية ، ويكره له ذلك فراراً من الزكاة ، وعلى الوجهين معاً لا يلزمه الزكاة » ولا يخنى عليك الوجه في وجوب السبعة ونصف وإن كان قد يقع في بادى النظر أن المتجه سبعة بناء على ملاحظة زيادة الصيغة ، وإلا نخمسة ، إذ من الواضح أن ذلك ليس زكاة ، بل هي مقدار قيمة الحسة خاصة في الخلخال التي زادت بسبب الصنعة في عشرها .

وفى البيان عن الشيخ في الفرض ﴿ أنه يتخبر بين إخراج ربع العشر وقت البيع وبين إخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف ، وبين إخراج قيمتها ذهبا ، وليس له أن يدفع مكان الحسة سبعة ونصفا ، لأنه ربا ، وأشكله بأنه ليس بمعاوضة ، وإخراج القيمة جائز عندنا ، ولأن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها ، وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة ، فهنا أولى » ابتهى ، وهوجيد ، ضرورة ابتنائه على ما هو ظاهر أدلة القائلين بالفرار من تعلق الزكاة بنفس الحلي الذي قصد به الفرار لا بالدراهم التي صيفت حليا ، و بذلك يفرق بين المقام و بين صوغ الدراهم التي فيها الزكاة فان الظاهر الاجتزاء بتأدية المالك مقدارها وإن زادت قيمة الحلية ، فتأمل جيداً ، هذا .

وفى المحكي عن نهاية الأحكام ﴿ لا زكاة فى الحلي وإن كان محرماً ، خلافاً لبهض علمائنا في الحوم إذا فر به من الزكاة ، فعلى قوله تجب الزكاة سواء كان التحريم لعينه كالأواني والقصاع والملاعق والحجام المتخذة من الذهب والفضة ، أو باعتبار القصد كما لو قصد الرجل بحلي النساء الذي اتخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه جواربها أو غيرهن من النساء ، وكذا لو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه ، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها ، فكل ذلك محرم تجب فيه الزكاة عندهم ، وحكم القصد الطارى "

بعد الصياغة حكم المقارن ، فلو اتخذه على قصد استعال محظور ثم غير قصده إلى مباح بطل الحول ، فلو عاد إلى القصد الفاسد ابتدأ حول الزكاة ، ولو لم يقصد استعالا مباحاً ولا محرماً فلا زكاة ، الهدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعال ، وكذا لا زكاة لواتخذ الحلي لبؤاجره ممن له استعاله وإن اتخذه للماه ، فانه لا اعتبار بالأجرة هذا ، لأنها كأجرة العوامل ، ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعال لم بؤثر في السقوط ، ولو لم يصلح الاستعال واحتاج إلى سبك وصوغ جديد سقطت الزكاة ، لخروجه عن صفة التحريم ، ولو كان بحيث يمنع الاستعال لكن لا يحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الاصلاح باللحام لم تسقط ، لدوام صورة الحلي الحرم » إلى غير ذلك من كلاتهم التي قد عرفت عدم الدليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، ومنها يعلم أن نصوص عدم السقوط بالفرار للحلي لا شهرة بين الفائلين به على العمل بمضمونها (و) حينتذ فلاربب في أن حملها على العمل بأصوب وقواعده .

هذا كله لو كان الفرار قبل الحول ( أما لو جمل الدراهم والدنانير كذلك بعد حول الحول) وبعد أن ( وجبت الزكاة ) لم تسقط ( إجماعاً ) بقسميه ، للأصل وغيره ، لكن الظاهر اجتزاء المالك بدفع مقدار الزكاة من الدراهم والدنانير من غير الحلي وإن زادت قيمة الحلي ، لاصالة جواز الدفع من غير المين ، أما لو لم يؤد أمكن القول بمشاركة الفقراء له في الحلية ، فلهم من الزيادة بسبب الصنعة على حسب النسبة ، ويحتمل أن يكون لهم مقدار الزكاة خاصة في الحلي ، والأول أوفق بقواعد الشركة ، والثاني أوفق بالارفاق بالمالك ، والله أعلم .

﴿ وأَمَا ﴾ القول في ﴿ أَحَكَامِهَا ﴾ أي زكاة الذهب والفضة ﴿ فَسَائُل ﴾ : ﴿ الأولى لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين ﴾ في صدق الاسم الجواهر ـ ٢٤

وإن اختلفت القيمة والأوصاف بذلك ﴿ بل يضم بعضها إلى بعض ﴾ بلاخلاف أجده فيه ، بل نسبه بمضهم إلى الأصحاب مشمراً بالاجماع عليه ، ولعله كـذلك مضافاً إلى إطلاق الأدلة ﴿ وَ ﴾ أما الكلام ﴿ فَى ﴾ كيفية ﴿ الاخراجِ ﴾ الزكاة فالمشهور أنه ﴿ إِن تطوع ﴾ المالك ﴿ بـ ﴾ اعطا. ﴿ الأرغب ﴾ ونحوه من الأفراد الكاملة فقد أحسن وزاد خيراً وأنفق مما يجب ﴿ وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه ﴾ كما تقتضيه قاعدة ا شركة ، ولا يجزيه الدفع من الأردى ، لمنافاته لقاعدة الشركة ، وفيه ما عرفته سابقًا من منافاة التقسيط لاطلاق أدلة الفرائض التي لا فرق فيها بين أفراد النصاب ، ولعله لذا حكى عن مبسوط الشيخ أن الأفضل التقسيط، وإن اقتصر على الاخراج من جنس واحد لم يكن به بأس ، ونحوه عن التحرير بل عن التذكرة والفواعد ما يوافق ذلك أيضاً ، قالا: لوتساويا في العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط، وأجزأ التخيير إلا أنعما قالا في المقام : يكمل جيد النقرة برديها كالناءم والحشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره ، وظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من الجيد والردي وبين الجيد والأجود ، فيقسط في الأول مع الماكسة بخلاف الثاني ، وفيه أن قاعدة الشركة تقتضي النقسيط في الجميع ، ولذا النزمه في الجميع ثاني المحققين والشهيدين على ما حكي عنها، بل لعله ظاهر الصنف وأول الشهبدين وغيرهما، وإن كان الأقوى خلاف ذلك أيضاً ، لما تقدم من أن الشارع قد جعل مسمى هذا الاسم عوضاً عن الحصة الشاعة فيؤخذ باطلاقه فيجزيه كل فرد إذا لم يكن الوسط الذي ينصرف اليه الاطلاق ،' أو يظن إوادته باعتبار جمعه مراعاة الحقين المعلوم من الأدلة اعتبارهما معاً ، للنهي عنأخذ المريضة وذات العوار ونحوهما ، وعن أخذ كرائم الأموال ، وشدة تأكيد أميرالمؤمنين (عليه السلام) على مصدقه في مراعاته كما سمعته سابقاً ؛ وأما التقسيط فلا أثر له في شيء من النصوص، بل ظاهرها خلافه، بلكان دعواه زيادة في علم الشارع حيث أنه أطلق

المقدار المخصوص في النصاب الذي قل ما يتفق تساوي أفراده في الحيوان ونحوه ، ودعوى ظهور تلك الاطلاقات في إرادة بيان النسبة خاصة لا إجزاء المسمى كائناً ماكان واضحة البطلان ، بل إن لم نقل بظهورها في المكس فلاريب في إفادتها الأمرين كما هو ظاهر بأدنى تأمل ، وملاحظة لما سمعته سابقاً في زكاة الحيوان ، فلاحظ و تدبر .

وقد ظهر لك من ذلك كله أنه لا فرق عندنا بعد الاتجاد في الجنس بين تساري الرغبة وعدمها وتساري القيمة وعدمها وتساوي العيار وعدمه إذا كان مما يتسامح به ، وتساوي السكة وعدمها في وجوب الضم بل وفي الاخراج ، لكن في الارشاد ويضم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة ، والكن يخرج بالنسبة ، وظاهره اعتبار التساوي في الضم زيادة على الاتحاد في الجوهر ، ولا وجه له قطاماً ، بل هو غير مماد له أيضاً وإن كانت العبارة غير جيدة ، والأمر سهل بعد وضوح المطاوب .

ثم إن الظاهر عدم جواز دفع الأعلى قيمة عن الأدنى مثل أن يخرج ثلث دينار جيد قيمة عن نصف ديناركما صرح به جماعة ، بل في الجداثق نسبته إلى المشهور ، لأن الواجب إخراج نصف دينار من المشرين ، فلا يجزي الناقص عنه ، لسكن احتمله فى التذكرة ، وضعفه جماعة ، وقال آخر : لا إنه مبني على وجوب الأخذ بالنسبة ، وإلا فملى مذهب الشيخ من جواز إخراج الأدون كا نه متجه ، لأنه إذا كان الواجب عليه ديناراً واختار دفع الأدون ثم أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار بقيمة ذلك الدينار الأدون فالمدفوع قيمة ليس هوالفريضة الواجبة حتى يقال : إن الواجب دينار، فلايجزي ما دونه ، قلت : لهل المتجه العدم مطلقاً ، لعدم عموم فى ما دل على القيمة بحيث يشمل مثل ذلك ، بل ظاهر تلك الأدلة خلافه ، على أن الفريضة كالدينار مثلا شامل للأعلى وغيره مثل ذلك ، بل ظاهر تلك الأدفة خلافه ، على أن الفريضة كالدينار مثلا شامل للأعلى وغيره فكل منها فرد إذا دفعه المكلف ، ولايتشخص أحدها بحيث يكون هو الواجب بمجرد فكل منها فرد إذا دفعه المكلف ، ولايتشخص أحدها بحيث يكون هو الواجب بمجرد الاختيار ، بل لا يتشخص إلا بدفعه أو دفع قيمته من غير أفراد الفريضة ، فليس له

أن يدفع من أفرادها بقصد جعل بعضه قيمة عن فرد آخر ، ضرورة عدم صدق الامتثال معه ، لا أقل من الشك ، فيبقى استصحاب الشفل مجاله ، نعم له أن يصالح الفقير مثلا عن بعض بقيمة في الذمة ثم يحتسبها قيمة عن الفرد الأدنى ، وفرق واضح بين المقامين ، بل ينقدح من ذلك عدم جواز دفع الأدنى قيمة عن الأعلى بناه على كونه أحد الأفراد المجزية ، لما عرفت ، وإن كان هو زائداً عن الفريضة ، كما لو دفع ديناراً تاما أدنى عن نصف دينار جيد ، وكان فرضه النصف ، لكن الظاهر إجزاؤه باعتبار كونه الفريضة ومن ذلك يظهر لك ما في المدارك وغيرها من جواز دفع الأدنى قيمة دون العكس ، فلاحظ و تأمل جيداً .

المسألة ( الثانية الدرام المفسوسة ) مثلا بما يخرجها عن اسم الفضة الحالصة ولو الردية ( لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصاباً ) بلاخلاف أجده فيا قبل الفاية ولا بعدها بل الأول من الواضحات ، وأما الثاني فقد يتأمل فيه باعتبار أن الزكاة إنما تجب في الفضة والذهب المسكوكين دراهم ودنانير ، والمركب من كل منها وغيره خارج عن الاسم ، فلا تتعلق به الزكاة ، بل قد يمنع صدق اسم الدراهم والدنانير على غير الخالص حقيقة ، لسكن قد بدفع – بعد عدم الخلاف فيه ، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعراً بالاجماع عليه بينم زيد الصائغ (١) الآتي المنجبر بعمل الأصحاب ، و بمنع عدم صدق الدرهم والدينار حقيقة على ذلك ، خصوصاً بعد غلبة الفش في الدراهم و تعارفه ، في تحصل عينئذ بما دل على الزكاة في الدراهم مثلا – الشامل لهذه الأفراد وإن كانت نادرة ، لأنه من العموم اللغوي ، وممادل على أن لا زكاة في غير الفضة والذهب – أنه متى بلغ ما فيها من الفضة نصابا وجبت الزكاة فيها ، وأنه متى وقعت السكة عليها ولو في ضمن غيرها

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ١

تعلقت بها كما هو واضح .

نعم يمتبر في الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباً ، أما لو شك فلا وجوب اللاصل وغيره ، بل المعروف أيضاً عدم وجوب التصفية ونحوها اللاختبار ، بل عن المسالك لا قائل بالوجوب ، ووجه ذلك كله أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرفها ، اكن وقد ينافش بأن الأول مسلم بخلاف الثاني ، ضرورة معلومية الوجوب في مثله من مذاق الشرع ، وأنه ليس المراد الوجوب إذا اتفق حصول العلم به جود الشرط ، فلا يجب حينئذ على من احتمل في نفسه الاستطاعة مثلا أو ظنها اختبار حالة ، ولا على من علق نذره على شيء مثلا تعرف حصوله ونحو ذلك ، إذ هو كا ترى فيه إسقاط الكثير من الواجبات ، نهم هو كذلك حيث لا يكون له طريق إلى التعرف ، أو كان فيه ضر و عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة ، ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب المقدمة ، ولعله لذلك مال بعض المحققين هنا إلى وجوب المتعرف بالتصفية أو غيرها ، وهو قوى جداً إن لم يكن إجماع على خلافه .

(ثم) اعلم أنه ( لا ) يجوز له أن ( يخرج المفشوشة عن الجباد ) بلا خلاف ولا إشكال إلا إذا علم اشتالها على ما يساوي الجياد ، وفي كونها حينتذ فريضة لاقيمة وإن زادت في المدد على الفريضة السياة إشكال ، وإن كان الأقوى أنها كدلك ، وكذا لو أدى المفشوشة عن المفشوشة أو أدى جياداً عنها ، ولو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا فمن التذكرة أنه تجب الزكاة ، لاصالة الصحة والسلامة ، وفيه تأمل ، ولو كان الغش بأحدها كالدراهم بالذهب أو بالمكس و بلغ كل من الغش والمفشوش نصابا وجبت الزكاة فيها أو في البالغ ، ويجب الاخراج من كل جنس بحسابه ، فان علمه وإلا توصل اليه بالسبك ونحوه ، قيل : أو ميزان الما ، وهو كذلك إن أفاد اليقين ، وكيفيته أن اليه بالسبك ونحوه ، قيل : أو ميزان الما ، وهو كذلك إن أفاد اليقين ، وكيفيته أن بوضع قدراً من الذهب الحالص في ما ، ويعلم على الموضع الذي ير تفع اليه الماء ثم يخرج بوضع مثله من الفضة الحالصة ويعلم على موضع الارتفاع أيضاً ، وتكون هذه الملامة ويوضع مثله من الفضة الحالصة ويعلم موضع الارتفاع أيضاً ، وتكون هذه الملامة

فوق الأولى ، لأن أجزا الذهب أشد كثافة (١) ثم يوضع فيه المحلوط وبنظر إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضة ، وكيف كان فان أشكل الأكثر منها وماكس المالك ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين سمائة والآخر أربعائة إلا أنه لا يشخصها أخرج زكاة سمائة ذهبا وسمائة فضة ، ويجزي سمائة من الأكثر قيمة وأربعائة من الأقل كما هو واضح ، والله أعلم .

المسألة (الثالثة) قد ظهر لك مما قررناه أنه (إذا كان معه دراهم مفشوشة) مثلا لا غير أو معها دراهم (فان عرف قدر) ما فيها من نصاب (الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة) وإن شاء أخرج (عن الجلة منها) مراعياً للنسبة، فلوكان معه ثلانمائة درهم والغش ثلثها في كل درهم تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة أو إخراج سبعة ونصف عن الجلة، كما هو واضح، وكذا لو كان معه مفشوشة وخالصة، نعم لو علم قدرالفضة في الجلة لا في الأفراد الحاصة لابد من الاخراج جياداً أومايتحقق معه البراءة ولا يجزيه ذلك (وإن جهل ذلك) أي قدر ما فيها من نصاب الفضة (و) لكن علمه على الاجمال فان (أخرج عن جملتها من الجياد احتياطاً جاز أيضاً) للعلم بالبراءة حينئذ (وإن ماكس ألزم تصفيتها) جميعاً أومايعلم منه الحال في الجميع (ليعرف قدرالواجب) الذي قد علم الشتفال الذمة به، فلابد له من العلم بحصول البراءة منه كما صرح به جماعة، بل نسب إلى الأكثر بل عن الأردبيلي الاجماع عليه لولا ما تسمعه من المنتهى، لكن استشكله في التحرير، ولعله لما استوجهه في محكي للمتبر والتذكرة والمنتهى وقواه المحقق الثاني والمولى الأردبيلي واستحسنه صاحب المدارك وغيره من الاكتفاء باخراج ما تيقن الثاني والمولى الأردبيلي واستحسنه صاحب المدارك وغيره من الاكتفاء باخراج ما تيقن الشنال الذمة به وطرح المشكوك فيه، عملا باصالة البراءة، وبأن الزيادة كالأصل، فكما استوال المنات المائدة به وطرح المشكوك فيه، عملا باصالة البراءة، وبأن الزيادة كالأصل، فكما

<sup>(</sup>١) وفي النسخة الأصلية ,كنازياً ,

تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابًا ، فلو تيقن وجود النصاب الأول مثلا وشك في الزائد وهو الثاني مرة أو مرتين مثلاً فاذا أخرج ما تيقنه صار المال مشكوكا في تعلق الوجوب به فلا نجب التصفية ، كالو شك في الوجوب ابتداء ، وكما لو شك في الدين بعد أن دفع ما علمه ، وليس الراد من قاعدة يقين الشفل نحو ذلك ، ضرورة كون البراءة هنا كالشفل ، فانه دفع ما تيقنه ، وما عداه لايقين للشغل فيه ، إذ ليس ما نحن فيه كالصلاة ونحوها مما لا يحصل الامتثال معه إلا بالاتيان بالمشكوك فيه ، لكونه خطابًا واحداً ، بخلاف المقام الذي هو بمنزلة خطابات متعددة لا يتوقف امتثال بمضها على الآخر ، كما هو واضح ، وهو جيد ، لكن قد يقال : إن أصل البراءة لا يجري في حق الغير الماوم ثبوته في المال في الجلة ، ولا أصل يشخص كونه مقتضى النصاب الأول أو الثاني ، وتيقن الخسة دراهم مثلا باعتبار أنها فريضة المائتين وبمض فريضة المائتين والأربمين لايقتضى تيقن النصاب الأول الذي هو عبارة عن المائتين التي لم يتم معها أربعون ، ودعوى أن المائتين وأربمين نصابان ، والثمانين ثلاثة نصب ، وهكذا واضحة الضمف ، بل الظاهر أن المائتين وأربعين نصاب واحد كالمائتين ، فحينثذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير ولا أصل يشخصُه لا يجدي أصل براءة ذمة المالك من دفع الزائد في دفع تمرف مقدار الشركة ، بل عند التأمل ما نحن فيه كالمال الذي خلط أجنبي معه مال شخص آخر ، ويمكن علم المقدار ، فتأمل جيداً ، وبذلك يفرق بين المقام والسابق ، على أنك قد عرفت قوة احمال وجوب التمرف فيه ، والله أعلم .

المسألة ( الرابعة مال القرض ) الزكوي ( إن تركه المقترض بحاله ) ولم يحصل ما ينافي تعلق الزكاة بما سمعته سابقاً ( وجبت الزكاة عليه دون المقرض ) بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى ، بل ظاهر التنقيح الاجماع عليه ، بل يمكن تحصيله فيه ، وهو مما

لمين القول بملكه بالقيض ، ولا يتوقف على النصرف وإن ذكروه قولا هناك ، كما أن ذلك يمين الفرق بين القرض المفروض وغيره من أقسام الدين ، ضرورة أن القائل بالوجوب في الدين على صاحبه إذا كان المديون موسراً ومتمكناً من قبضه لا يقول به فيها نحن فيه ، كما حكى عنه النص عليه هنا ، ولعله اللجماع والنصوص ، ولأنه يكون حينهُذ كترزكية المال الواحد في السنة مرتين ، ودعوى أنهما مالان باعتبار الثبوت في ذمة المقترض مثل ما في بده ، فالقارض يزكي ماله في الذمة ، والمفترض ما في يده وأضحة الفساد ، نعم لو لم يبق مال القرض في يد المقترض أمكن حينتذ القول بوجوب الزكاة على القارض بناء على وجوبها في الدين الذي من أفراده القرض ، بل قد يمكن ذلك أيضًا لو سقطت الزكاة عن المقترض بجنون ونحوه ، لاطلاق ما دل على وجوبها في الدين خرج عنه القرض الباقي في يد المقترض على وجه يخاطب بزكاته دون غيره من الأفراد ولو أقرضه القرض من شخص آخر أمكن القول بسقوط الزكاة عن المقترض الأول ، لمين ما سمعته فيه من دون واسطة ، وعدمه الاطلاق السابق ، ولعل الأول أقوى ، بل يمكن القول بخروج مطلق الفرض عن الدين من غير فرق بين وجوب الزكاة على المقترض وعدمه بتصرف أوجنون أو غيرهما ، لظهور الأدلة في أن مورد خطاب الزكاة نفياً و ثبوتاً في القرض المقترض دون المقرض ، والانصاف عدم خلوالمسألة عن الاشكال لكن يسهل الخطب عدم وجوبها في الدين عندناكما عرفته سابقًا .

و على المفترض كما اعترف به غير واحد (و) إنما الحلاف فيما (لوشرط المفترض الزكاة على المفترض في عقد القرض غير واحد (و) إنما الحلاف فيما (لوشرط المفترض الزكاة على المفرض في عقد القرض من النهاية : ( يلزم الشرط ) وتكون الزكاة على الفارض دون المستقرض ، لعموم (١) « المؤمنون » وصحيح ابن الزكاة على الفارض دون المستقرض ، لعموم (١) « المؤمنون » وصحيح ابن التجارة المستدرك ـ الباب ـ • - من أبواب الخياد ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة

سنان (١) د معمت الصادق (عليه السلام) يقول: باع أبي (عليه السلام) من هشام ابن صد الملك أرضاً بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين وإنما فعل ذلك لأن هشاماً كان هو الوالي ، وصحيح الحابي (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ بَاعَ أَبِي ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ أَرضاً من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيمه أن يزكى هذا المال من عنــــده است سنين ﴾ وعن علي بن بابويه وولده الفتوى بمضمونها ، قال الأول منها : ﴿ إِن بِمِت شَيْئًا وَقَبِضَت ثَمَنَهُ وَاشْتَرَطَتَ عَلَى المُشْتَرِي ا زكاة سنة أو سنتين أو أكثر فان ذلك يلزمه ، وصحيح منصور بن حازم (٣) عرب أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ فِي رَجِلُ اسْتَقْرُضُ مَالًا فَحَالُ عَلَيْهِ الْحُولُ وَهُو عَنْدُهُ فَقَالَ: إنكان الذي أفرضه يؤدي زكاته فلازكاة عليه ، وإنكان لا بؤدي أدى المستقرض. ﴿ وَقِيلٍ ﴾ والقائل المشهور : ﴿ لَا يَلْزُم ﴾ وإن اختلفوا في بطلان القرض حينتك فتكون الزكاة على المقرض ، وعدمه فتكون على المقترض كما عرفته سابقاً ﴿ وَ ﴾ على كل حال فـ ﴿ هـو الأشبه ﴾ لكونه شرطًا مخالمًا للكتاب والسنة الدالين على أن خطاب الزكاة على المالك ، وعموم «الؤمنون» ونحوه إنما يقتضي إلزام ما هو مشروع في نفسه وحد ذاته كما أوضحناه في محله ، لا أنه يقتضي شرعية ما لم يعلم شرعيته ، على أنه ممارض لما دل على اعتبار الملك في الزكاة من وجه ، والترجيح بالشهرة وغيرها لها ، والصحيحان مع عدم وضوح للراد منها ـ بل يمكن دءوى إجمالها، بل يبعد كل البعد كنزالامام يلهل المال هذه المدةكي يشترط زكاته ، واحتمال إرادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكياة في هذه المدة خروج عما نحن فيه ، ضرورة كونه في اشتراط قدر

<sup>(</sup>۱) و (۷) الوسائل - الباب - ۱۸ - من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢-٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبو اب من تجب عليه الزكـاة ــ الحديث ٢

مخصوص لا على أنه زكاة سيمكن كون المراد منها اشتراط تأدية زكاته لما مضى سن السنين احتياطاً فى تطهير المال ، لأن هشاماً وسليمان مظنة عدم إخراجها الزكاة في هذه السنين ، ويمكن كون المراد تأدية الزكاة لا انتقال خطابها إلى المشروط عليه ، وريحا احتمل إرادة زكاة الأرض المشتراة لا الثمن وإن كان المظ المال في الخير الأخير ظاهر فيه ، وغير ذلك ، هذا كله مضافاً إلى ، مجوريتها وعدم العمل بها فى ذلك ، فلاريب في قصورها عن مهارضة ما يقتضي العدم ، كما هو واضح .

وأما صحيح منصور فاتما يدل على جواز تبرع المقرض بالاخراج ، وهولا يستلزم جواز اشتراطه لو اشتراطه و الوجوب به دون المالك ، نعم بعد ثبوت جواز التبرع يتجه لزوم اشتراطه لو اشترطه ، لا معموم الزبور على مهنى تحمل الشروط عليه لها عن المديون ، وإخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقاً بالمقترض ، لا على معنى تعلق الوجوب بالمقرض ابتدا، وسقوطه عن المقترض ، فان وفى المقرض بالشرط سقطت عن المقترض وإلا تعين عليه الاخراج ، كما لو وجب على شخص أدا، دين آخر بندر وشبهه فانه لا يسقط الوجوب عن المديون ، بل بتعلق الوجوب به ، فان وفى الأجنبي برئت ذمة المديون ، وإلا تعين عليه الأدا، ، وحمل كلام الخالف على ذلك يقتضي لفظية النزاع ، للدبون ، وإلا تعين عليه الأدا، ، وحمل كلام الخالف على ذلك يقتضي الفظية النزاع ، لكون الزكاة عبادة ، فاعتبر الأذن ، وفيه أنها لا تجدي أيصاً ، والاستناد إلى الصحيح لكون الزكاة عبادة ، فاعتبر الأذن ، وفيه أنها لا تجدي أيصاً ، والاستناد إلى الصحيح المزور يقتضي الاجزاء مطلقاً ، وهو الأقوى في النظر له ، وبداً بما في الزكاة من شبهية الدين ، ولذا صحت الوكالة فيها ، وقد تقدم شطرصالح في المسألة فيا تقدم الكلام في المسألة ( الخامسة ) وهي ﴿ من دفن مالاً وجهل موضعه أو ورث مالاً ولم يصل اليه و مضى عليه أحوال ثم وصل اليه ) أو تمكن من قبضه ﴿ ذكاه المستحبابا ) بل في المدارك لا يظهر لاعادتها وجه يعتد به ، لكن نقول هنا قد يتجه اسنة استحبابا ) بل في المدارك لا يظهر لاعادتها وجه يعتد به ، لكن نقول هنا قد يتجه اسنة استحبابا ) بل في المدارك لا يظهر لاعادتها وجه يعتد به ، لكن نقول هنا قد يتجه

الوجوب في المدفون الذي لم يحصل اختباره إلا بعد سنين فجهل موضعه ثم وجده بعد ذلك ، لأصالة تأخر الحادث ، وهو الجهل ، فيبقى على استصحاب التمكن إلى آن الجهل ، وكذا إذا لم يجده أصلا ، أقهم إلا أن يقال إن الأصل لا يصلح لتنقيح الشرط الذي هو صدق كون المال عنده وفي يده في هذه المدة ، إذ يمكن تقدم التلف ، فيكني حصول الشك في الشرط في سقوط المشروط ، وأصالة تأخر الحادث لا يقتضي حصول تلك الصفة عرفا ، على أن أصالة براءة الذمة وعدم تعلق الزكاة بالمال تقتضيان العدم ، بل هما محصلان المطلوب بلا واسطة ، مخلاف أصل تأخر الحادث ، ولعله لذا أطلق الأصحاب استحباب التزكية لسنته من غير إشارة من أحدد منهم إلى شيء مما ذكرنا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم .

المسألة ( السادسة إذا ترك نفقة لأهله ) تبلغ قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها عن قدر الحاجة ( فهي معرضة اللاتلاف ) بالانفاق ، والمشهور شهرة عظيمة أنها ( تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضراً ، وقيل ) والقائل ابن إدريس: ( نجب فيها على المتقديرين ، والأول ) مع أنه مشهور (مروي) في الموثق(١) عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) ﴿ قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة الفين اسنتين عليه زكاة قال : إن كان شاهداً فعليه زكاة ، وإن كان غائباً فليس عليه زكاة » وخبر أبي بصير (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ قلت له : الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة ألاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال : إن كان شاهداً فعليها زكاة ، وإن كان غائباً وليس فيها شيء » ومرسل ابن أبي عمير (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً ﴿ عن رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليها الحول قال : إن كان مقيا زكاه ، وإن كان غائباً م بزك» إلا أن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد لم يفرق بينها غائباً لم بزك» إلا أن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد لم يفرق بينها

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣)الوسائل-الباب-١٧- من أبواب ذكاة الذهب والفضة-الحديث ١-٧-٧

وبين غيرها مر ٠ إلمال الغائب عنه مالكه لكنه قادر على التصرف فيه متى أراد في وحوب الزكاة ، لمموم الأدلة الذي لا تفارت فيه بين حضور المالك وغيبته ، وقال : إن الفرقأورده شيخنا في نهايته إبراداً لا اعتقاداً ، وفيه أن الواجب الحروج عنه بهذه النصوص ، وكون التمارض بينها من وجه لا يناني ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع ، فيتجه التخصيص بها حينتذ على هذا النقديو ، بل قد يجول في الذهن أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها بها باعتبار تمريضه للتلف بالانفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة ، فكأ نه أخرجه عن ملكه ، فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه وهوعنده ، خصوصاً مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله ، و يمكن أن يكون بدلوه بمال آخر أو اشتروا به ما يحتاجونه سنتين مثلا ، وغير ذلك من الاحمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور الذي ايس فيه سوى عزم منه على إنفاق هذا المال ، وبالجلة لا يخفي على من له ذوق بالفقه ومعرفة بخطاباتهم (عليهم السلام) أن المراد من هذا التفصيل أنه لا يصدق على هذا المال أنه حال الحول عليه وهو عنده ، خصوصاً وليس في هــذه النصوص إشارة إلى التخصيص ، فيكون الحاصل أنه يكني في سقوط الزكاة عدم هذه العندية ، كما أنه يكني في وجوبها هذه العندية مع الحضور وإن عزم على أنه اللانفاق. ، فتأمل جيداً فانه دقيق ، وربما كان في قول المصنف: ﴿ مَمْرَضَةَ لَلْاتَلَافَ ﴾ إشارة إلى بَمْضَ ذَلَكُ ، والله أعلم -

المسألة ( السابعة لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس ) من الزكوي ( نصاباً ) لمادل على اعتباره في كل جنس منها من النصوص (١) المستفيضة أوالمتواترة (و) حينتُذ فر لو ) ملكها جميعها مالك و ( قصر كل جنس ) منها ( أو بعضها ) عن النصاب ( لم

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبو اب زكاة الآنمام والباب a من أبو اب ذكاة الذهب والفضة والباب ۲ من أبو اب زكماة الغلات وغيرها من الآبو اب

يجبر بالجنس الآخر﴾ إجماعاً بقسميه و نصوصاً (١) ﴿ كُن مَمَّهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرُ وَمَائَةُ دَرْهُمْ أو أربعة من الابل وعشرون من البقر ﴾ وهكذا فلا يجبر أحدهما بقيمة الآخر ويتمم به النصاب ويخرج منه الزكاة ، خلافًا لبمض العامة فضم الذهب إلى الفضة ، لاتفاقها في كو نعما تمناً ، والحنطة إلى الشمير اللاشتراك في القوت ، وهو اجتهاد في مقابلة النص والاجماع والأصول، قال زرارة (٢) في الصحيح : ﴿ قَلْتُ لَأَ بِي عَبْدَاللَّهُ (عَلَيْهُ السَّلَامُ): رجل عنده مائة وتسمة وتسمون درهما وتسمة عشر ديناراً أيزكيها ? فقال : لا ليس عليه زكاة فىالدراهم ولافي الدنانير حتى تتم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء وقال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ؛ رجل كن عنده أربع أنيق وتسمة و ثلاثون شاة وتسمة وعشرون بقرة أيزكيهن ? فقال : لا يزكي شيئًا منهن ، لأنه ليس شيء منهن تاماً فليس تجب فيه الزكاة ﴾ وأما موثق إسحاق بن عمار (٣) عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) ﴿ قلت له : تسمون ومائة درهم وتسمة عشر ديناراً عليها في الزكاة شي. فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك ماثني درهم ففيها الزكاة ، لأن عين المال الدرام ، وكل ما خلا الدراه من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات ∢ فشاذ مطرح ، أو محمول على التقية ، أو على زكماة التجارة ، أو على ما عن الشيخ من احمال إرادة بلوغ الفضة خاصة ، لكنه بعيد جداً مناف التعليل وغيره ، واحتمال كونه خاصاً بمن جمل ماله أجناسًا مختلفة كل واحد منها لا تجب فيه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ١- من أبو اب زكاه الأنعام والباب ٥ من أبو اب زكاة الذهب والفضة والباب ٢ من أبو اب زكاة الفلات وغيرها من الأبو اب

<sup>(</sup>٧) ذكرصدره فى الوسائل فى الباب ـ ٥ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث و وذيله فى الباب و من أبو اب زكماة الأنعام ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ذكاة الذهب والفضة ــ الحديث ٧

الزكاة فراراً منها مستدلاً عليه بموثقه الآخر (١) ﴿ سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) أيضاً عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليها زكاة ؟ فقال : إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ﴾ الحديث . وفيه أنه مع عدم ملائمة التعليل وغيره مناف لما سجعته سابقاً من سقوط الزكاة بذلك ولو فعله فراراً للنصوص (٢) وغيرها كما عرفته مفسلا ، فتعين حينتذ حمل الخبر الزبور على ما قدمنا ، كحمل خبر الفرار على الندب أو غيره كما تقدم والله أعلم .

## (القول) الثالث (في زكاة الغلات)

(و) يقع (النظر في الجنس والشروط واالواحق ، أما الأول ف) قد علمت سابقاً أنه ( لا تجب الزكاة فيا يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لسكن يستحب فيا عدا ذلك من الحبوب مما يدخل في المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش ) كما تقدم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه والميزان كالذرة والأرز والعاس) بناء على خروجها عن الحنطة والشعير (و) لكن (قيل) والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب كالفاضل في بعض كتبه والشهيدين وثاني المحققين والميسي وابن إدريس على ما حكي عن بعضهم : ( السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه ) وأشهر ، بل عن كشف الالتباس والمفاتيح أنه المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، لأصالة عدم الوجوب ، وحصره في التسعة في المستفيض من النصوص (٣) المنساق من الحنطة والشعير فيه غيرها ، بل عن ابن دريد « السلت حب

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٥ \_ من أبواب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أ.واب زكاة الذهب والفضة

الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

ج ۱۵

يشبه الشمير أو هو بعينه ، والعلس حبة سودا. يخبز في الجدب أو يطبخ ، وعن المغرب الملس بفتحتين عن الثوري والجوهري حبة سودا. إذا أجـــدب الناس طحنوها وأكاوها ، وقيل هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء ، تكون في الكمامة حبتان ، وهو طمام أهل صنماه » وعن الحيط « العلس شجرة كالبر إلا أنه مقترن الحب حبتين حبتين» وعن الفائق « السلت حب بينالحنطة والشمير لا قشر له» بل في ظاهر خبري زرارة (١) وابن مسلم (٢) أن السلت غير الحنطة والشمير ، ويتم بمدم الفصل بينه وبين العلس ، كما أنه يتم في الحكم بالاستحباب فيهما بالنصوص العامة والخاصة ، لكن ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ، لنص بعض أهـل اللفة على كونها منها ، قال في الصحاح : ﴿ العلس ضرب من الحنطة حبتان في قشر ، وهو طعام أهل صنعاء .. وقال أيضًا ــ : السلت بالضم ضرب من الشمير ليسله قشر كا نه الحنطة ﴾ وقال ابن الأثير: السلت ضرب من الشمير أبيض لا قشر له ، وقيل هو نوع من الحنطة ، والأول أصح ، لأنه ﷺ على البيضاء بالسلت فكرهه، والبيضاء الحنطة، وعن القاموس « السلت بالضم الشمير أوضرب منه » وعن الأزهري « الملس صنف من الحنطة يكون عنه في الكمام الحبتان و ثلاثة » وعن المين « السلت شمير لا قشر عليه بالحيجاز والغور يتبردون بالسويق منه في الصيف ، ونحوه عن المحيط ، وعن أدب الكانب ﴿ السلت ضرب من الشعير دقيق القشر صغير الحب ، ونحوه عن المجمل وديوان الأدب ، وعن المقاييس « السلت ضرب من الشمير لايكاد يكون له قشر ، والعرب تسميه العريان » وعن المغرب ﴿ شعير لا قشر له يكون بالمهور والحجاز ﴾ وقال في محكي المبسوط : ﴿ السلت شمير فيه مثل ما فيه ، والعلس نوع من الحنطة ، يقال : إذا ديس بقي كل حبتين في كم ، ولا يذهب ذلك حتى يدق ويطرح في رحى خفيفة ، ولا ينقى نقا. الحنطة ويبقى

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل - الباب -٩- من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث . ١-٠

في كامها ، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فاذا كان كدلك تخير أهلها بين أن بلقى عنها الكمام وتكال على ذلك ، فاذا بلفت النصاب أخذ منها الزكاة أو تكال على ما هي عليه ، ويؤخذ عن كل عشرة أوسق زكاة فاذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض ، لأنها كاما حنطة » وفي الخلاف فاذا اجتمع عنده من الشعير ، يقال : إنه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله ، فاذا كان كدلك ضم اليه وحكم فيه بحكه » وفي القواعد « العلس حنطة حبتان في كام واحد على رأي ، والسلت يضم إلى الشعير لصورته ، ويحتمل إلى الحنطة ، لاتفاقها طبعاً ، وعدم الانضام » وهو خلاف ما سجعته من الخلاف من أنه بارد كالشعير ، لكن لا يخنى عليك أن المدار على الاسم الذي لا مدخلية له في الصورة والطبيعة ، و تناوله له كلى وجه الحقيقة المساوية الفرد الآخر في الفهم عند الاطلاق في زمن صدور الأخبار على نظر أو منع ، فالأصل حينئذ بحاله ، والله أعلم .

(وأما) النظر في (الشروط ه) لا إشكال ولاخلاف في اعتبار بلوغ (النصاب) في الوجوب ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) متواترة فيه ، بل هو ضروري (وهو خمسة أوسق) فما في خبر أبي بصير (٢) عن الصادق (عليه السلام) ولا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعاً » كقوله (عليه السلام) في خبره الآخر (٣) : « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعاً » بل في المرسل عن ابن سنان (١) « سألته أيضاً عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير ? فقال : في وستى » وفي صحيح الحلمي (٥) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والتمر والتمر والتمر والتمر والتمر والتمر والتمر والزبيب ؟ قال :

<sup>(؛)</sup> و (ه) الوسائل ـ الباب ـ ١- من أبو اب زكاة الغلات ـ الحديث ـ ١٠- ٠٠ (٢; ور٣) و(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ منأبو اب زكاة الغلات ـ الحديث ١٠٣-٤

فى ستين صاعاً » بل في موثق إسحاق بن عمار (١) « سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الحنطة والنمر عن زكاتها فقال: العشر و نصف العشر \_ إلى أن قال \_ فقلت: ليس عن هذا أسألك إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيراً قال: من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، فلت: فالحنطة والنمر سوا، قال: نعم » مطرح أو محمول على الندب ، أو على النقية بنا، على عدم اعتبار وجود القائل بها ، أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الحسة ، أو غير ذلك .

نعم ما في الأو ابن من أن ( الوسق ستون صاعاً ) لا خلاف فيه نصاً وفتوى ، بل الاجهاع بقسميه عليه ( والصاع تسعة أرطال بالمراقي وستة بالمدني ) بلاخلاف معتد به أجده ، لخبر الهمداني (٢) الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول: العراقي فكتب إلى الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة أرطال بالمراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون فكتب إلى الصاع ستة أرطال بالمراقي ، قال : وأخبرني أنه يكون ألفاً ومائة وسبمين وزنة » وخبر على بن بلال (٣) قال: «كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ? قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني ، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي » إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة .

ومن ذلك يملم المراد عما في صحيح أيوب بن نوح (٤) الوارد في الفطرة أيضاً

<sup>(</sup>١) ذكر صدرة فى الوسائل فى الباب - ٤ - من أبواب زكاة الفلات . الحديث ٣ وذيله فى الباب ٣ منها \_ الحديث ٧ مع الاختلاف فى الألفاظ

<sup>(</sup>٧)و (٣) الوسائل - الباب - ٧ - من أبو اب زكاة الفطرة - الحديث ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب زكاة الفطرة . الحديث س

وهو أنه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) وقد بعثت اليك العام عن كل رأس من عيالي بدرهم قيمة تسعة أرطال ، فكتب (عليه السلام) جواباً محصوله التقرير على ذلك خصوصاً مع كون الراوي عراقياً ، وفي صحيح زرارة (١) « كان رسول الله عِللهَهُمُهُمُهُمُ يَتُوضاً بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل و نصف ، والصاع سنة أرطال » يمني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقي ولا ربب في كونه مؤيداً للمطلوب وإن لم يعلم يُونه من الامام (عليه السلام) ، بل قيل : الظاهر من جماعة أن التفسير من تتمة الرواية ويشهد له قوله في التذكرة وقول الباقر (عليه السلام) : « والمد رطل و نصف ، والصاع ويشهد له قوله في التذكرة وقول الباقر (عليه السلام) : « والمد رطل و نصف ، والصاع سنة أرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي » وعن المصنف (رحمه الله) أنه نقل الحبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا « والصاع سنة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي »

(و) على كل حال فرهو) حينئذ (أربعة أمداد) وذلك لأن (المدرطلان وربع) بالعراقي ورطل و اصف بالمدني (فيكون النصاب) حينئذ (الفين وسبعائة وطل بالعراقي) حاصلة من ضرب الحنس في الستين ، فتبلغ ثلاثمائة ، فتضرب في التسعة أرطل فتبلغ المقدار المزبور، والف وثماثمائة وطل بالمدني حاصلة من ضرب الثلاثمائة في الستة والف ومائة وسبعون درهما ، لأن المد مائتا درهم وإثنان وتسعون درهما و اصف درهم، لكن في خبر المروزي (٣) قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) : « الفيسل بصاع من ماه ، والوضوء بمد من ماه ، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) خسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والمدره مستة دوانيق ، والمدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أواسط الحب لا من صفاره ولامن كباره » وفي الموثق (٣)

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل \_ الباب \_ . ه ـ من أبواب الوضوء \_ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ من كتاب الطيارة

« سألته عن الماه الذي يجزي الفسل فقال : اغتسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بساع وتوضأ يمد ، وكان الده قدره رطل وثلاث أواق » وهما واجبا الطرح لشدوذها ، وربما حملا على الفرق بين صاع الماه وغيره باعتبار الثقل والحفة ، وتداخل الأجسام وعدمه ، وفيه أنه ينافيهما صحيح زرارة (١) حينتذ أو من جهة مشاركة بعض أزواجه في الفسل له .

وكيف كان فالوطل العراقي مائة وثلاثون درهما أحد وتسمون مثقالا بلاخلاف أجده إلامن الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، فجمله مائة وتمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم أي تسمون مثقالا ، ولم نعرف له مستندا ، بل هو مخالف لماسممته من خبر الممداني (٧) الراد من الوزنة فيه الدرهم بقرينة خبر إبراهيم بن محسد الهمداني (٣) فان فيه و الفطرة صاع من قوت بلاك سالى أن قال - : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسمون درهما ، تكون الفطرة الفا ومائة وسبمين درهما » والتقريب أن الرطل المراقي ثلثا الرطل المدني بمولمله لذا وغيره فيل :

وكيف كان فقد اعتبرناه في يوم الثلاثاه عشرين في شعبان سنة الف وماثنين وتسمة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقال في النجف الأشرف فكان إثنى عشر وزنة إلا ربع الوقية وخمس مثاقيل صبرفية ، لأن الحقة كانت فيه سمّائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا كذلك ، والصاع سمّائة مثقال وأربعة عشر مثقالا صيرفياً دربع مثقال

<sup>(1)</sup> الوسائل ــ الباب ــ . . . من أبواب الوضوء ــ الحديث 1 من كتاب الطهارة

<sup>( )</sup> الوسائل \_ الباب \_ . من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث و

<sup>(</sup>ح) ذكر صدره في الوسائل في الباب . ٨ - من أبواب ذكاة الفطرة - الحديث ٢ وذيله في الباب ٧ منها \_ الحديث ٤

ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالا إلا ربعاً ، وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقية فيه تسمة عشر مثقالا صيرفياً نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا صيرفياً ، فاذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

والسبب في ضبط ذلك أن هذا التقدير عندنا على التحقيق دون التقريب ، فلو حصل النقصان ولو قليلا فلا زكاة للا صل ، ولقوله (عليه السلام) (١): ﴿ وليس فيا دون الثلاثمائة صاع شي ، » بل قال الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة وبكير (٧): ﴿ فان كان من كل صنف خمسة أوساق غير شي ، وإن قل فليس فيه شي ، ، وإن نقص البر والشمير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بهض صاع فليس فيه شي ، » وعدم صدق التقدير حقيقة مع النقصان ولو يسيراً ، والمسامحة العرفية ليست من الحقائق التي يحمل عليها الاطلاق ، على أنه قد صرح بعدم العبرة بها في الجلة في الخبر الزبور ، نعم لا عبرة بما جرت العادة به من ممازجته للنصاب من غيره كالتراب اليسير والتبن كذلك والشمير في الحنطة ونحوذلك مما لا يخرج به عن الاسم ، بل أقصاه اليسير والتبن كذلك والشمير في الحنطة ونحوذلك مما لا يخرج به عن الاسم ، بل أقصاه تعدد الأصناف عرفا ، أما إذا كان كثيراً لا يتسامح فيه في العرف فلا يغتفر ، بل لو كان أجنبياً قد من ج بصنف خالص عنه قدح في العفو وإن لم يكن كثيراً ، فتأمل جيداً . وعلى كل حال فما عن بعض الجهور من أن التقدير تقريب لا تحقيق لأن الوسق حل وهو يزبد وينقص واضح الضعف ، لأن المعتبر التقدير الشرعي لا اللغوي .

ثم إن المحكي عن المنتهى أنه قال : ﴿ النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن الضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معاً وجبت الزكاة قطعاً ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشمير فانه أخف من الحنطة بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشمير فانه أخف من الحنطة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥٠٨

مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى ، وقال بعض الجهور: تجب وليس بالوجه » وفي المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال: « ومرجعه إلى اعتبارالوزن خاصة ، وهو كذلك ، إذ التقدير الشرعي إنما وقع به لا بالكيل » قلت : هذا مناف لأول كلامه ، وأيضا فالموجود فى أكثر النصوص التقدير بالأوسق والصوع ، بل إنما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة الفطرة والفسل ، ولعله لذا قال في التذكرة : النصاب يعتبر بالكيل لأن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت الوزن لتضبط وتحفظ ، وحينئذ فان لم يكن المتجه الاعتبار بالكيل خاصة فلا عيص عن القول بكفايته لو حصل وافق الوزن أولا ، ويكون النصاب حينئذ ما بلغ بأحدها ، وما نقص عنها مما ليس بنصاب نحو ما سمعته في تقدير الكر بالوزن والمساحة بعض الأفراد منها ، ولا بنافي ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون التقريب ، بعض الأفراد منها ، ولا بنافي ما تقدم منا من البناء على التحقيق دون التقريب ، نوجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في البلوغ بأحدها ، وكان ذلك لعدم تيسمر الوزن في جميع الأوقات لجميع الناس ، وكذا الكيل ، لكن الأمر في ذلك كله سهل ، لعدم معرفة الصاع في هذا الزمان إلا بالوزن ، فيكون المدار عليه حينئذ كما هو واضح ، هذا .

وفي التذكرة النصاب المعتبر وهو خمسة أوسق إنما يعتبر وقت جفاف المحرة ، ويبس العنب والفلة ، فلوكان الرطب مثلا خمسة أوسق ولو جف نقص فلا زكاة إجماعاً وإن كان وقت تعلق الوجوب نصاباً ، ثم قال : وأما ما لا يجف مثله وإنما يؤكل رطباً كالهلبات والبربن وشبهها من الدقل فانه يجب فيه الزكاة أيضاً ، لقوله (عليه السلام)(١): « فيما سقت السماء العشر » وإنما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمراً ، وهل يعتبر بنفسه أو بفيره من جنسه ? الأقرب الأول وإن كان تمره يقل ، ثم نقل عن الشافعية وجها بأنه يعتبر بغيره ، ولا ربب في ضعفه ، ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم بأنه يعتبر بغيره ، ولا ربب في ضعفه ، ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع اسم

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤ ــ من أبواب زكاة الغلات

التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقاً ، وهو جيد ، وربما كان ما في صحيح ابن مسلم (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ من تزك مما فأرة وأم جمرور وأنعما لايزكيان وإن كثرا .. إشارة اليه في الجلة ، لأنجما كما قبل من أردأ التمر ، مضافاً إلى ما تسمعه من الصحيح في المنب.

﴿ وَ ﴾ كيف كان فقد ظهر لك أن ﴿ مَا نَقْصَ ﴾ عن التقدير المزبور ولو يسيراً ﴿ فَلا زَكَاةَ فَيه ﴾ وأما ﴿ ما زاد فنيه الزكاة وإن قل ﴾ بلا خلاف أجــده فيه ، كما عن المنتهى نفيه عنه أيضاً بين العلماء ، والنصوص (٢) دالة عليه ، فليس حينتذ في الفلات إلا نصاب واحد، ما نقص عنه فلا زكاة فيه ، وما بلغه فيه الزكاة كما هو واضح، ولا عبرة بما تختلف به الوازين الصحيحة بما جرت العادة نحوما محمته في النقدين ، والله أعلم.

﴿ وَ ﴾ على كل حال فـ ﴿ الحد الذي تتملق به الزكاة من الأجناس ﴾ الأربعة ﴿ أَن يُسْمَى حَنْطَةَ أُو شَمْيِراً أُو تَمْراً أُو زَبِيبًا ﴾ كما في المعتبر والنافع وحكاه جماعة عن أبي علي وفخر الاسلام على ما قيل، وعن المنتهى أنه حكاه عن والله، وكا نه مال اليه في الروضة كالحكي عن صاحب الذخيرة وحكاه الفاضل الهندي عن نهاية الشيخ والمراسم والموجود في النهاية في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين وأما الحنطة والشمير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام، وربما حلت على وقت الاخراج لاوقت الوجوب، وفي محكي الراسم أما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلىضربين: أحدها رأس الحول بأتي على نصاب ، والآخر وقت الحصاد ، فأما رأس الحولفيعتبر في النعم والذهب والفضة ، وأما مايمتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة ، وفيها الاحتمال المزبور ، إلا أنه بعيد ، ضرورة كونه بعد التصفية لا الحصاد الذي يحصل بالجفاف واليبس الحاصل عندهما اسم الحنطة

<sup>(1)</sup> و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة البفلات ـ الحديث ٣ ـ .

والشمير على ما فيل ، لكن عن إيضاح النافع كأن المصنف يسلم فلك في الحبوب أي يوافق الشهور ، لأنه يرى أن الاشتداد يصدق معه الاسم ، ومن ثم لم يذكر القول إلا في التمر ، قلت : وكدا هنا ، وربما أوما اليه في الجلة ما عن إيضاح الفخر ، حيث قال في شرح كلام والمده : « هذا هو المشهور ، وقال ابن الجنيد : لا تجب الزكاة حتى تسمى تمرآ أو زبيبا أو حنطة أو شعيراً ، وهو بلوغها حد الجفاف ، ومنعه في الحنطة والشمير ظاهر ، فانه يسمى بذلك ما انمقد حبه » إلى آخره ، هذا . وفي البيان عن أبي علي والمصنف أنها اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمراً ، وهو مخالف المعروف نقله عن أبي علي والموجود في كتب المصنف الثلاثة ، وفي مفتاح السكرامة أنه قد يلوح مذهب الحقق من المقنع والهداية وكتاب الأشراف والمقنعة والفنية والاشارة وغيرها ، لمكان الحقق من المقنع والهداية وكتاب الأشر اف والمقنعة والفنية والاشارة وغيرها ، لمكان حصرهم الزكاة في القسمة التي منها التمر والزبيت والحنطة والشعير ، وظاهرها اعتبار صدق الأسامي .

(و) كيف كان فقد (قيل) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا: (بل إذا) اشتد الحب و (احر عُمرة النخل أو اصفر أو انعقد الحصرم) بل في التنقيح لم نصلم قائلا عدهب المحقق قبله، وعن المقتصر أنه عليه الأصحاب، وعن موضع من المنتهى لاتجب الزكاة في الفلات إلا إذا نمت في ملكه، فلوا بتاع أو استوهب أوورث بعد بدوالصلاح لم تجب الزكاة باجماع العلماه، وتوقف في القو اين جماعة (و) اسكن (الأشبه) بأصول المذهب وعموم (١) «ولا يسألكم أموالكم» وتحوذلك (الأول) المتعليق في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير والتمر والتمر والزبيب، ودعوى تحقق الاسم بذلك إن سلمت في الأولمين فعي واضحة المنت في الأخيرين، خصوص الأخير، ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلا عن الحصرم، ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كا

<sup>(</sup>١) سورة على (ص) ـ الآية ١٨٣

ستسمم ، أما التمر فعن الفاضل وغيره أن أهل اللغة نصوا على أن البسر والرطب نوعان من التمر ، ويتم بعدم القول بالفرق بينه وبين غيره ، لكن فيه \_ مضافًا إلى منافاة ذلك المرفكا يشهد له صحة السلب عنها فيه \_ أن الموجود في الصحاح في ثمر النخل أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب ثم تمر ، وعن مجم البحرين ﴿ قد تَكُور في الحديث ذكر التمر ، وهو بالفتح والسكون اليابس من ثمر النخل ∢ وعرب الصباح التمر ثمر النخل كالرِّ بيب من العنب ، وهواليابس باجماع أهل اللفات ، لاَّ نه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع ويترك في الشمس حتى بيبس، قال أبو حاتم: ربما جذت النخلة وهي باسنرة بعدما أخلت لتخفيف عنها أو خوف السرقة حتى يكون تمرآ ، وما عن بعض نسخ الصحاح من أن التمر أوله طلع ثم خلال إلى آخر ما محمت يراد منه الأول وإن لم يطلق عليه اسمه ، وإلا لكان الطلم منه ، ولا يقوله أحد ، وكذا ما عن القاموس الحصرم التمر قبل النضج ، وأول العنب ما دام أخضر ، وكسدًا قوله أيضًا : اليسر هو التمر قبل إرطابه، وكذا ما عن المفرب أيضاً من أن غورة خزما، لأن غورة كما قيل : الحصرم ، وقد سمعت تفسيره في القاموس ، وقد ظهر من ذلك كله حينتذ توافق المرف واللفة على عدم تسمية البسر تمرآ ، نعم عن المين البسر من التمر قبل أن ورطب، وهوغير نص في عده منه أيضاً ، بل يؤيد المدم قوله بعد ذلك وفي الحديث (١) «لا تبسروا» أي لاتخلطوا التمر بالبسر للنبيذ ، فن الغربب ما عن المحتلف من الجواب عن عدم عد البسر في المرف تمرآ بأن المبرة باللغة دون العرف ، فانا لم نتحقق أولاً مانسبه هو وغيره إلى اللغة ، وثانياً فيه منع تقديم اللغة على المرف في الأحكام الشرعية ودعوى أن الأصل في العرف التأخر لحدوثه ، والأصل في كل زمان عدم النقل فيه إلى أن يتحقق ، والنقل في المرف غير متحقق في أزمنة النصوص تنافي ما وقع منهم في غير

<sup>. (1)</sup> النهاية لان الأثير في مادة د بسر ، و د تجر ،

مقام من تقديم العرف على اللغة ، أقام إلا أن يدعى تيقن ثبوته في ذلك الزمان ، وهو كا ترى ، وأغرب من ذلك ما عن نخر الاسلام من منع النقل عرفا ، قال : « وأما في التر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر ، والنقل على خلاف الأصل ، قالوا : متعارف عند العرف ماقلناه ، قلنا : الحجاز خير من الاشتراك والنقل ، قالوا : راجح في الاستعال قلنا : الحقيقة أولى وإن كانت من جوحة » وهو كما ترى وإن أيد بأن الطبيب إذا منع منه حكم أهل العرف باندراج الرطب والبسر فيه ، كالحلف على عدم أكله ، وفيه أنه لقرائن ، وإلا كان محنوعا ، ولئن أغضي عن ذلك كله فهو مطلق لا ينصرف إلى هذا الفرد منه ، خصوصا البسر ، ودعوى شيوعها أيضاً فيه واضحة الفساد ، وتعلق الزكاة بالسخال ليس الفظ الابل والبقر والغنم ، بل لخصوص النصوص فيها ، مع إمكان الفرق بين المقامين .

فلم ببق المشهور حينئذ سوى النصوص التي لا فرق فيها بين الحقيقة والحجاز ، كصحيح سلمان (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ( ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خسة أوساق ، والهنب مثل ذلك حتى يكون خسة أوساق زبيباً ، وأرسل ذلك في التهذيب إرسالا (٢) فيمكن أن يكون غير الصحيح المزبور ، بل قيل : إنه الظاهر ، فيكون حينئذ روايتين ، وصحيح سعد بن سعد (٣) ( سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب فقال : خسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآلة ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعاً ، قلت : فهل علي الهنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيباً ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته »

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الناب \_ ١ \_ من أبواب زكاة الفلات \_ الحديث ٧ عن سليمان

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبو اب زكاة الفلات \_ الحديث ١ \_ ٩ \_ (٢) الجو اهر \_ ٧٧ \_

وصحيح سعد الآخر (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) « سألته عن الرجل عمل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أبؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ? فقال متى حلت أخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ? قال : إذا صرم وإذا خرص » وخبر أبي بصير (٢) « لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في المنب زكاة حتى يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعاً » ويتم الاستدلال بنصوص الهنب بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره ، وبنصوص الحرص با مرح به الفاضلان وغيرها من أنه وقت بدو الصلاح ، وفي شرح الاستاذ أنه على ما صرح به الأصحاب ومنهم الحقق إنما يكون في حال البسرية والعنبية ، فيصح لنا الاستدلال بكل ما دل على جواز الخرص في النخيل والكرم من الروايات والاجماعات ، بناه على مأذكروه في صفته وفائدته من أنه تقدير النمرة لو صارت نمراً والمنب لو صار زبيناً ، قالت بلفت صفته وفائدته من أنه تقدير النمرة لو صارت نمراً والمنب لو صار زبيناً ، قالت بلفت الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيرهم بين تركه أمانة في أبديهم وبين تضمينهم حصة الفقراء أو يضمن حصتهم إلى آخر ما ذكره ، وكل ذلك إنما يكون على المشهور ، وإلا فلاوجه الخرص في ذلك الوقت ، ولا للمنع عن التصرف على القول الآخر ، لجوازه من غير احتياج اليه .

وقد يناقش في دلالة الجميع على المطلوب، أما الصحيح الأول فالظاهر من أوله إرادة تمرآ بقرينة ما بعده ، وحينئذ يمكن إرادة البلوغ زبيباً فعلا لا أنه يقدر فيه ذلك بل قيل : إن الظاهر الآول، ودعوى أن المراد من أوله نمرة النخل - لأنه المجاز المعروف فيثبت حينئذ باطلاقه الزكاة فيها ، خرج ما خرج و بتي الباقي ، على أنها قبل بدو الصلاح لا عبرة بها ، فلا ينصرف اليها الاطلاق - كما ترى ، خصوصاً بعدما محمت من ظهود

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٥ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ع \_ من أبواب زكاة الغلات \_ الحديث ٣

إرادة التمر بقرينة مابعده ، والمرسل على فرض أنه غيره يجري فيه ذلك أيضاً ، وصبحيح سعد .. مع أنه كا كثرالنصوص السابقة في العنب ، ودعوى التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها الحكي عن أبي علي في أحد النقلين فيه ، ومال اليه في المدارك - يمكن كونه بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئًا ، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبًا ، وعلى تقدير كونه بالحاء المعجمة فهو من جملة أخبار الحرص ، ولعل الراد منه حينتذ الكناية عن تصييره زبيباً ، لأنه لا يخرص عليه عادة إلا إذا أربد بقاؤه الزبيبية لا إذا أرادِ مبرمه عنباً ، وإن كان قد يقال : إن للراد منه إذا خرص على تقدير بقائه زبيباً يخرج زكاته إذا صرم عنبًا ، وأما الصحيح الآخر فمع ما فيه ممايشهد للمطلوب من قوله: « متى حلت أخرجها » يحتمل كونه بالجاء المهملة كما مجمعته سابقاً ، ويكون الراد أنه إذا صرِم وحرَص أي لم يترك منه شيء وجب إخراج الزكاة منه ، بل لعل ذلك متعين ، إذِ لا معنى لجمل الوقت الصرام والجرص بالمعجمة ، لاختلافهما جداً ، ومن هنا قيل عِلى تقدير كوزه بالمعجمة يراد منه وقت الصرام أيضًا ، بل عن الذخيرة الجواب بذلك عِن أَدلة الجرص جميما ، قال : يجوز أن يكون أي الجرص مختصاً بما كان تمرآ على النخل ، أو يكون الغرض منه أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمراً وزبيباً ، فاذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم .

ودعوى أن ذلك إن تم في التمر فلا يتم في الزبيب ـ لأنه لا يصير زبيباً إلا بعد العسرم ومضي مدة ، وحينئذ يصير مكيلا أو موزوناً بالفعل بلا شبهة ، فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرد الحرص والظن والتخبين ، لكونه مكيلا أو موزوناً بالفعل ، كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء والأحبار في مباحث التجارة \_ يمكن منعها وأنه يجوز خرصه زبيباً على شجره ، فلا يكون مكيلا ولا موزوناً كالتمر في النخل ، كدعوى أنه غير تام في التمر أيضاً ، لأنه لوأربد صيرورة جميع المثرة تمراً جافاً يابساً ففساده في غاية الموضوح

لأنه من المحالات العادية إبقاؤه إلى تلك الحال ، لما فيه من المضار الكشيرة من تناثره من هبوب الرياح وعبث الطيور ، وتنقله إلى حالات ردية ، وصعوبة جمه أو كبسه ، وتغيره بالغبار ، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة على المالك والفقير ، سلمنا أنه ليس من المحالات المادية وعسدم حصول تلك المضار الشديدة لكنه إذا بلغ إلى ذلك الحد بادروا إلى الضرم والجَذَاذ ، فلا فاتُدة في الحَرض عليهم ، لأنه إنمــا شرع للتوسُّعةُ والرخصة في التضرفات إلى وقت الجذاذ ، وإن كان أراد وقت صيرورة بعض التمار تمرآ جَافًا ففيه أنه لا فائدة في هذا الخرص، لأن الرطب إنما يصير تمرآ على التدريج، مضافًا إلى تفاوت الأثمار والأشجار ، بل العنقود الواحد قد تتفاوت أجزاؤه ، فكلما صار البعض تمرآ تجب فيه الزكاة بعد بلوغ المجموع النصاب، فخرص البعض يكون لغواً لمدم انحصار الزكاة فيه ، والمدم العلم بقدر المجموع ، ولا تجدي معرفة البعض في معرفة الحِموع ، لما عرفت من أن ذلك على التدريج ، والاكتفاء بخرص ما صار تمرآ دون غيره فتسقط الزكاة عنه فاسد قطمًا ، ثم إنه يلزم أن يكون لكل بستان خارص ، إذ من المعادم أنه على ما ذكره لا يكفي الحارص الواحد للقرى المتعددة ، إذ هي كا ترى ، إذ لمل فائدة الخرص الحفظ من الحيانة ونحوها ، بل هوالمقصد الأصلي فيه ، وكذا ماقيل من أن الزكاة لو كانت مقصورة على القر والزبيب لشاع الحكم فيها وذاع عند الفقهاه وغيرهم كما في زكاة الفطرة ، ولم يكن الأمر بالمكس ، بل ريما يلزم من ذلك ضياع الرَّكَاةُ ، لأنهم كانوا يحتالون نجمل المنب والرطب دبساً وخلا ، أو كانوا يبيمونغا كنالك ، بلكان قد تمرضت النصوص له وللاحتيال به فرازًا ، أو تفرضت له في معرض الامتنان، إذفيه أن الأول معارض عله وبجريان السيرة والطريقة على عدم توقف المالك في التصرف لمكان شركة الفقراء له في العين ، والثاني مدفوع بأن الغالب في الثمرة خَصُومًا ثَمْرَةُ النَّخُلِ إِزَادَةُ الْمُرَالَدِي يَبْقِيمًامُ السَّنَّةُ ، ومن هذه الجهة ماوقعت الحيلة بذلك

الكن الانصاف مع هذا كله عدم خاوالسألة عن الاشكال ، خصوصاً مع ملاحظة الشهرة ، وبعض الصحاح السابقة ، وظاهر الاجماع وما سمعته من إجماع المنتهى وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس ، فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الحلكة لا ينبغي تركه ، بل لمل التأمل في نصوص العنب يقضى بأن محل الزكاة ذوات الأمور للذكورة لا أحوالها المقارنة للا معا. ، فلا يقدح حينتذ عدم التسمية زبيبًا وحنطة وشعيراً وتمرآ ، ولا ينافي ذلك اعتبار بدو الصلاح بالاحرار والاصفرار مثلا في تمرة النخل ، ضرورة عدم الاعتناء بها قبل ذلك مع عدم الأمن من سلامتها من الآفة ، فهي حينئذ كِمَائُها طَلَمًا ، وقد ظهر من ذلك أن القول الربور مع موافقته الاحتياط لا يخلو من قِوة ، هذا . ولاينبغي التمرض للشمرة بين القوابين ، فانها في غاية الوضوح ، والله المالم. ﴿ وَ ﴾ كيف كان ف ﴿ وقت ﴾ وجوب ﴿ الآخراج ﴾ الذي هو بحيث يسوغ الساعي مطالبة النالك به وإذا أخرها عنه مع التمكن ضمن ﴿ في الفلة إذا صفت ، وفي التمر بمد اخترافه ﴾ واجتذاذه ﴿ وَفِي الزبيب بِمد اقتطافه ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل فى محكى المنتهى ﴿ أَتَفَقَ العلماء كَافَةَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبِ الْآخِرِ آجِ فِي ٱلْحَبُوبِ إِلَّا بِعَد التصفية وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف ، وفي التذكرة ﴿ لا يجب الآخر اج حتى تجذ الثمرة ـ وتشمس وتجمَّف ، وتحصد الغلة وتصني من التبن والقشر بلا خلاف » وحينتذ فيختلف على المشهور زمان وجوب الزكاة وزمان وجوب الاخراج ، بل وعلى غير المشهور بناه على ظاهر المبارة وغيرها ، لكن في الروضة ﴿ أَنْ وَقَتَ الْوَجُوبِ وَالْآخِرَاجِ وَاحْدُ ، وهو وقت التسمية بناء على غير المشهور ، أما عليه فهو مغاير لوقت الاخراج ، وفي المسالك والمدارك ﴿ جَمَلَ ذَلِكُ وَقَتَ الْآخِرَاجِ تَجُوزُ ، وإنْمَا وَقَتُهُ عَنْدَ يَبْسِ الْمُرَة وصيرورتها تمرآ أو زبيباً ﴾ ولمل مرادها أن وقت الاخراج التسمية لا الاقتطاف والاختراف ، فيوافق حينئذ ما مجمته من الروضة ، فلا يجوز له الامتناع. إذا طلبه

الساعي، ولو أخره مع التمكن ضمن ، نهم الاختراف والاقتطاف وغيرهما من مقدمات الأداء ، لتوقفه على معرفة مقدار الحق الذي يكلف باخراجه ، ولا ينافي ذلك ما سمعته من معقد الاجماع و نني الخلاف ، ضرورة عدم دلالتها على عدم وجوب الجذاذ وتحوه وإن أطلق عدم وجوب الاخراج إلا بعده ، لكن المراد عدم وجوب الاخراج لوطلب بدون الجذاذ والاقتطاف ، وكذا الكلام في الحنطة والشمير بناه على اتحاد زمان سمق مسماها وزمان أوان حصادها ، فيتحد حينئذ وقت الوجوب والاخزاج وإن توقف الأخير على الحصاد وتحوه مما يجب عليه فعله مقدمة على نحو ما عرفت .

وعلى كل حال فالمراد بوقت الاخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة ، والوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة الملك بالاخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاجمة الساعي لملك المثمرة قبل الجذاذ ، وإجزا ، دفع الواجب على رؤوس الأشجار ، ويدل على الجواز مضافاً إلى العمومات خصوص قوله (عليه السلام) في صحيح سعد (١) « إذا خرصه أخرج زكاته » .

ثم لا يخنى عليك أن عدم وجوب الاخراج مع وجوب الزكاة بناه على المشهور إنما هو إذا أريد البقاء إلى المنتهى، أما إذا أريد اقتطافه حصر ما أو عنبا أو بسرا أو رطبا فلا ريب في وجوب الاخراج منه حينتذ ، ضرورة معلومية كون التأخير إرفاقا بالمالك الذي يريد الانتظار بالثمرة إلى نهايتها ، فتأمل ،

ولو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب إجابة المالك له على الظاهر ، لاطلاق معقد الاجماع على جواز التأخير ، ولو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلاً الساعي وجب القبول على الأقوى ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلاث ـ الحديث ١

﴿ وَ ﴾ كيفكان و ﴿ لا تَجِب الرَّكَاهُ فَى الفلات ﴾ الأربعة ﴿ إلا إذا ملكت بنـ ﴾ سبب ملك ﴿ الزَّرَاعَةَ ﴾ التي هي بمعنى النمو ، قال الله تغالى (١) : ﴿ وَأَنْهُم تَوْرَعُونَهُ أَمَّ نحن الزارعون \* والمراد أنه يفتبركون ملكمًا حال تملق الزكاة بها ببدو الصلاخ أفر حصول ألمسنى على القولين بسبب سبق الملك على ذلك الحال ولو بالشراة أو غيره ، ( لا ) ما إذا كان الملك لما في حال التخلق ﴿ بغيره من الأسباب ﴾ للتخلك ﴿ كالابتياع والمثبة ﴾ أوغيرهما ، قانه لا زكاة فيها على المنتقل اليه ، ضرورة عدم تعلق خطاب الزكاة المعلوم اشتراطه بسبق الملك المفقود في الفرض ، وإلى ذلك يرجع ما في المعتبر ﴿ لاتجب الركاة في العلات إلا إذا نمت في الملك ، فلا تثبت فيما يبتاع بثمره ولا ما يستوهب ، وعليه الفاق العلماء » ومحكي المنتجى ﴿ لا تَجْبِ الزَّكَاةُ فِي العَلاتِ الأربعِ إِلَّا إِذَا نَمْتُ ق ملكة ، فَافَوْ ابْنَاعَ غُلِهُ أَوْ اسْتُوهُبِ أَوْ وَرَثْ بِمَدَ بِدُو الصَّلَاحَ لَمْ تَجْبُ الرَّكَاة ، وهو قول العَلماء كافة ﴾ والنافع وإيضاحه والتحرير وألتذكرة من التعبير بنمو الغلة والثمرة في ملكة ، لكن في المدارك د أن هذا التعبير غير جيد ، أما على ما دهب اليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شميراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر لأن تَمْلَكُها قبل ذلك كاف في تفلق الزكاة بالمتملك ، كا سيصرح به المصنف وإن لم تُنْمُ فِي مَلَكُهُ ، وَأَمَا عَلَى الْقُولُ بِتَعَلَّقُ الْوَجُوبِ بِهَا بِبِدُو الصَّلَاحِ فَلا ثن الْفُرَّة إذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها على الناقل قطماً وإن نمت في ملك المنتقل اليه » وفيه أن الراد من ذلك بيان الشرطية لما ذكروه من متعلق الزكاة ، وليس القضود منه ما يقصد بالتحديد من الطرد والفكس ، وقد عرفت أن المراد بالنمو حال تعلق الزكاة كل على محتارة فيه ، فاشترظوا فيه كؤن ملكه على الوجه الزبور حتى يتحقق خطاب الزكاة المنتقل اليه ، بل عند التأمل الجيد ما ذكر ناه أولى بما ذكره الشهيد الثاني في السالك ،

<sup>(</sup>١) سورة الواقفة \_ الآية ع

وتبعه عليه غيره ، وربما حكي عن قطب الدين من أن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انهقاد المثرة في الملك ، وجمل الابتياع والحبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك يعد تحقق الوجوب ، إذ هو كما ترى ، مع أنه إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانبقاد ، وأما على قول المصنف فيكون المراد بها تجقق الملك قبل تعلق الوجوب فيها هذا ، وفي الدروس « يشترط في الفلات تملكها بالزراعة وانعقاد الحب وبدو الصلاح ، ويكني انتقالها قبلهما إلى ملكه » وفي اللمة والروضة « يشترط فيها المملك بالزراعة إن كان عما يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع أو المثرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدو الصلاح في النخل وانعقاد الحب في الزرع ، فتجب عليه الزكاة حين انتقال الزرعة ، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والمثرة على هذا الوجه وفيه ما عرفت من شمول الزراعة بالمنى الذي ذكرناه الفلات الأربعة ، فلا جاجة إلى وفيه ما عرفت من شمول الزراعة بالمنى الذي ذكرناه الفلات الأربعة ، فلا جاجة إلى تقييد العبارة ، وعلى كل حال فالمراد واضح كوضوح الدابل ، فالاطناب في ذلك خال عن المثرة ، والله أعلى .

﴿ ويزكى حاصل الزرع ثم لايجب بعد ذلك فيه زكاة ولو يقي أجوالا ﴾ بل الف حول إجماعاً بقسميه ونصوصاً (١) مضافاً إلى اقتضاء الأمر الطبيعة ولا معارض إله ، بخلافه في الأنعام والنقدين كما هو واضح ، والله أعلم .

﴿ ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج جصة السلطان ﴾ بلا خلاف أجده كما عن الجامة الاعتراف به أيضا ، بل عن الجلاف الاجماع عليه ، بل في المعتبر خراج الأرض يخرج وسطا ، ويؤدى زكاة ما بتي إذا بلغ نصايا إذا كان لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علما، الاسلام ، وقال أبو حنيفة : لا عشر في الأرض الحراجية ، وفي التذكرة تجب الزكاة في أرض الصلح ، ومن أسلم أهلها عليها باجاع العلماه ، وأما ما فتح عنوة فاذا

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب زكاة الغلاث والمستدرك \_ الباب ٧ منها

زرعها وأدى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إنب بلغ النصاب ، ولا تسقط الزكاة بالحراج عند علما ثنا أجم ، وفي صحيح أبي بصير ومحمد ( ١ ) قالا للباقر (غليه السلام) : عذه الأرض التي يزارع أهلها عا ترى فيها ? قال: كل أرض دفعها اليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطمك عليه ، و ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما حصل بعد مقاسمته لك ، وخبر صفوات والبزنطي (٣) قالا ؛ ﴿ ذَكُرُنَا لَهُ الكُوفَةُ وَمَا وَضَعَ عَلَيْهَا مِنَ الحَرَاجِ وَمَا سَارَ فَيْهَا أَهْل بيته فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في بده و أخذ منه العشر مما سقت السهاء والأنهار ونصف العشر عما كان بالزشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله يمن يعمره ، وكان المسلمين على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أفل من خمسة أوسق شيء من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يْرِي ، كالصنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون لايصلح قبالة الأرض والنخل وقدقبل رسول الله عِلاَمَالِينَا خيير، ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف أسادوا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن أهل مكة دخلها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوة وكانوا أسرا. في يده فأعتقهم، وقال : اذهبوا فأنتم العللقاء ﴾ وهما صريحان في إخراج الخراج قبل الزكاة ، بل لاينبغي التأمل فيه في حصة السلطان المأخوذة بعنوان المقاسمة ، ضرورة أنه كالحصة من الزارعة التي يستحقها مالك الأرض ، فانه لا إشكال في عدم وجوب زكاتها على الزارع ، لأنها ملك غيره ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_٧\_ من أبو اب زكاة الفلات \_ الحديث ، مع الاختلاف فيه

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفلات ـ الحديث ١

وإنما تجب الزكاة عليه فيما برجع اليه من الزرع .

ولمل المراد بحصة السلطان التي عبر بها الأكثر هنا هي هذه ، لحكن عن جامع المقاصد ﴿ المراد بحصة السلطان خراج الأرض أوقسمتها ﴾ وفي الحدائق ﴿ خراج السلطان وحصته هو ما يأخدنه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وإن سمى الأخير مقاممة » ولمله أشار بذلك إلى ما ذكروه في التجارة من قولهم : ما يأخذه السلطان الجائر من الفلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج ، وعن بعضالاً صحاب أنه عبر هنا بالخراج بدل الحصة ، وعن آخر أنه عبر بها فقال بسد الخراج وحصة السلمان، وعن الصيمري ﴿ أَنِ الكُلِّ عِبَارَةً عَنْ مَعْنِي وَأَحَدٌ ، فَمِنْ اقْتَصَّرُ عَلَى الْحُصَّةُ أراد بها الخراج مطلقاً سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة أو مختصاً كالأنفال وصدق على المشترك أنه حصة ، لأنه الجابي والمتولي له ، ومن اقتصر على الخراج فقد أراد ذلك ، ومن جم بينهما أراد بالحصة ما اختص بالامام وبالحراج المشترك ، قلت : على كل حال ظاهر النص والفتوى أنه لا زكاة إلا بعد القسمين من غير فرق بين الحصة وغيرها ، وأما مرسل ابن بكير (١) عن أحدها (عليهما السلام) قال : ﴿ فِي زَكَاهُ الأرض إذا قبلها النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الامام (عليهالسلام) بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم ، وايس على أهل الأرض زكاة إلا على من كان في يده شيء مما قطمه الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فهو مع منافاته للاجماع مناف ٍ لمادل من النصوص على وجوب الزكاة عليهم في حصصهم ، بل مناف ِ لما يقتضي سقوطها عن المماوك بالجمة العامة ، ألاهم إلا أن يحمل على الأرض المماوكة للنبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) كما أنه ينبغي حمل عدم الزكاة فيه على عدمها في الحصة التي أخذها

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب زكاة الغلات \_ الحديث ع

ح 10

الامام ( عليه السلام ) وكمذا قوله ( عليه السلام ) في ذيله : « ليس » على الرخصة التي ستمرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائر أو على أن الراد من جهة شـــدة ظلمهم فيما بأخذونه من الخراج ، ولمل استثناءه خصوص ما أقطعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) لمدم أخذهم منه شيئًا . هذا ، والسكن في التذكرة ﴿ تَذَنَيْبُ لُو ضَرِّبُ الأمام ﴿ عَلِيْلِا عَلَى الأرض الحراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاة في الجيم ، لأنه كالدين » وهو كما ترى محجوج بظاهرالنص والفتوى، ولا أقل من أن يكون الخراج كا جرة الأرض التي لا كلام عندهم في أنها من المؤن .

نعم قد يتوقف فما إذا أخدد الجاءر زيادة على الخراج المعتاد ظلمًا ، قال في المسالك : ﴿ لَا يَسْتَلَنِّي الزَّائِدُ إِلَّا أَنْ يَأْخَذُهُ قَهِراً بِحِيثُ لَا يَتَّمَكُنُ مَنْ منعه سراً لمُوجِهِراً فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد » ونحوه ما في فوائد الشرائم إلا أنه قال : « مقدار الحراج المعتبر شرعًا ، ولم يحله على المادة كالمسالك لمدم التقدير به شرعًا ، وفي شرح الفاضل ﴿ أَنَّهُ أَظْهُرُ ، إِذَ لَا تَقْدَيْرُ لَهُ شَرَّعاً ﴾ وعلى كل حال هوكـذلك من غير إشكال لو كان المأخوذ من نفس الغلة ، بل ومن غيرها في وجه قوي ، وربما كان في خبر سعيد الكندي (١) ما يستفاد منه ذلك ، حيث قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : « إني آجرت قوماً أرضاً فزاد السلطان عايهم ، فقال: أعطهم فضل مابينهما ، فقلت : لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : نعم ، وإنما زادوا على أرضك ، بل وكذا الحال في غير الحراجية من الأرض ، بل وإن كان الظالم بمن لم يدع الامامة كسلاطين الشيمة ، فتأمل .

وعلى كل حال فلا كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فما بتي في يده بعَد أَخَذَ الحَراجِ إِذَا كَانَ بِالْغَا لِلنَصَابِ ، وقد عرفت ما يدل عليه من محكي الاجماع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب المزارعة والمساقاة ـ الحديث . ١

والنص ، لكن قال رفاعة (١) : ﴿ سَأَاتَ أَبَّا عَبْدَاللَّهُ (عَلَيْهُ السَّلَامِ) عَنَ الرَّجِلُّ لَهُ الضَّيَّعَةُ فيؤدي خراجها هل عليه فيه العشر ? قال : لا ∢ وفي خبر أبي كهمس (٢) عنه ( عليه السلام) ﴿ من أَخِذُ منه السلطان الحراج فلا زكاة عليه ﴾ وخبر أني قتادة (٣) عن سهل. ابن اليسم أنه حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن (عليه السلام) « عما يخرج منها ماعليه؟ قال : إذا كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئًا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها ، وصحيح رفاعة (٤) أيضًا ﴿ سأات الصادق (عليه السلام) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه عشر فيها ? قال : لا > إلا أنه قد حكى غير واحد الاجماع على خلافها ، فوجب طرحها أو حملها على التقية من أبي حنيفة ، أو على إرادة عدم الزكاة فيما أخذه من الحراج ، أو على أن الحراج كان من غير الحاصل ، وباحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة ، أو على إرادة ما يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها بناه على أن المالك ذلك وإن كان هو لايخلومن إشكال ، خصوصاً بمدصحيح زيد الشحام (٥) ﴿ قلت الصادق(عليه السلام): جملت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي . عنا ? قال : لا، إنما هؤلا. قوم غصبوكم أوقال : ظلموكم أموالكم ، وإنما الصدقة لأهلما» نمم في صحيح يمقوب بن شعيب (٦) ﴿ سألت الصادق (عليه السلام) عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ? قال : نعم إن شاء ﴾ وصحيح العيص (٧): في الزكاة ، فقال : ﴿ مَا أَخَذَ مَنْكُمْ بِنُو أَمِيةً فَاحْتَسْبُوا بِهِ وَلَا تَعْطُوهُمْ شَيْئًا مَا استطعتم ، فان المال لايبقي على هذا إن يزكى مرتين ، وصحيح سلمان (٨) ﴿ شممت الصادق عليه

<sup>(</sup>١) و (١) الاستبصار ج ٧ ص ٧٥ الرقم ٧٩ طبع النجف

 <sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ . , , . من أبواب زكاة الفلات ـ الحديث ٣ - ١

<sup>(</sup>٥)و (٦)و (٧) الوسائل الباب ... ٧ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦-١-٣

<sup>(</sup>A) الوسائل ـ الباب ـ . ٧ ـ منأ بواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ۽

يقول: إن أصحاب أبي (عليه السلام) أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم ، وأنه يعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها ، فأمرهم أن يحتسبوا به ، فجاز ذا والله لهم ، فقلت: يا أبه إن محموا ذلك لم يزك أحد ، فقال: يا بني حق أراد الله تعالى أن يظهره » إلى غير ذلك ، ومن هنا حمل الشيخ صحيح الشحام على استحباب الاعادة ، وفي الحدائق الأظهر حمله على ما إذا تمكن من عدم الاعطاه بانكار وتحوه ولم يفعل بل سلمها لهم بمجرد الطلب ، على أن المسألة مع ابتنائها على كون الزكاة في المين قد تبنى أيضاً على أن الماصب لأحد الشريكين يقوم مقامه في القسمة ، ولنا فيها بحث ذكرناه في البيع .

هذا كله في حصة السلطان (و) أما خروج (المؤن كلها) فهو كذلك (على الأظهر) عند المسنف وفاقا المقنع والمقنمة وكتاب الأشر اف وجمل العلم والممل والنهاية وموضع من المبسوط والمراسم والغنية والسرائم والاشارة والنافع والمعتبر والمنتجى والتذكرة والمختلف ونهاية الأحكام والارشاد والتلخيص وتخليصه والتحرير والتبصرة والبيان والدروس وتعليق الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وجامع المقاصد والموجز وكشفه ومجمع البرهان والمصابيح والرياض والمجلسي في شرحه على الفقيه وظاهر الاستبصار والتنقيح أو صريحها على ما حكي عن بعضها ، فلا ريب في أنه المشهور شهرة عظيمة كما والتنقيح أو مريحها على ما حكي عن بعضها ، فلا ريب في أنه المشهور شهرة عظيمة كما والمناف غيروا حد عليه ، بل في ظاهر الفنية أوصر يحما الاجماع عليه ، ويدل عليه ... مضافا إلى الأصل في وجه وإجماع الفنية المعتضد بما شحمت ... قوله تعالى (١) : « خذ المفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » بل وقوله (٢) : « ويسألو نك ماذا ينفقون ؟ وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » بل وقوله (٢) : « ويسألو نك ماذا ينفقون ؟ قل العفو» بناء على أن المراد منه ما يفضل عن النفقة ، قال في الصحاح : « عفوالمال ما يفضل عن النفقة » وحينئذ فكلما قابل المؤونة ليس من العفو ، و فحوى ما دل (٣) على اعتبار عن النفقة » وحينئذ فكلما قابل المؤونة ليس من العفو ، و فحوى ما دل (٣) على اعتبار

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف ـ الآية ١٩٨ (٢) سورة البقرة ـ الآية ٢١٦ و ٢١٧ الوسائل ـ الباب ـ ٨- من أبواب ما يحب فيه الخس ـ الحديث ٤ من كتاب الحنس

الحنس من الضيمة ونحوها بعد مؤونتها وبعد خراج السلطان، إذ هو زكاة في المغي كما أومأت اليه النصوص بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مؤونة المستفيد في الأرباح تمام السنة بخلاف الزكاة ، وما في الفقه (١) المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) بناه على حجيته ، فمن نسختين منه أنه قال : ﴿ بِمِدْ خَرَاجِ السَّلْطَانُ وَمُؤْوِنَةُ الْمَارَةُ وَالْقَرِيَّةُ ﴾ وعن أخرى ﴿ بِعِدْ خُواجِ السَّلْطَانُ ومؤونة القربة ﴾ وهي الموافقة لما عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة ، ولمل الراد بها كما عن الحباسي الزرع ، لغلبة كونه في القرى ، ضرورة عدم اعتبار نفس القرية ، والدا لم ينسب إلى أحد منهم ذلك ، فليس الواد إلاما ذكرنا والحسن أوالصحيح (٢) عن أبي عبدالله (عليهالسلام) ﴿ ويترك الحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياء ﴾ وأخسيته من المدعى مدفوعة بعموم التعليل ، مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيره ، وما عساه يظهر من خبر الريان (٣) عن يونس أو غيره ممن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ﴿ قَلْتُ لَهُ : جَمَّلْتُ فَدَالُ بِلْفَيَّ أَنْكُ كنت تفعل في غلة عين زياد شيئًا ، فأنا أحب أن أمهمه منك ، قال : فقال : نميم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوه ، وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كلُّ بنية عشرة ، كما أكل عشرة جاء مشرة أخرى ، يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان مداً فاذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم ، وأحمل الباقي إلى المدينة

<sup>(</sup>١) الموجود فى فقه الرضا (ع) ص ٢٧ والمستدرك الباب، من أبواب زكاة الغلات الحديث ٨ هكذا و فاذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العارة والقرية....
(٣) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب زكاة الغلات ــ الحديث ٤
(٣) الوسائل ــ الباب ــ ٨٨ ــ من أبواب زكاة الغلات ــ الحديث ٧

ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم ، وحصل لي بعد ذلك أر بعائة دينار ، وكان غلتها أر بعة آلاف دينار » .

بل ربحا يستفاد منه ومن غيره مما ورد في الانفاق من البساتين ومن نصوص المارة (١) ونصوص الحفنة (٢) وغيرها استثناه ما جرت السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمترددين وأضيافها وتحوذلك مما هو من حقوقها ، بل المله من جملة مؤنها أيضاً ، فتأمل جيداً ، وفوى ما من نصوص الخراج والحصة اللذين لا إشكال في كون الأول منها من المؤونة ، ومناسبته لقاءدة الشركة في المؤن اللاحقة بمد تملق الزكاة ، ضرورة اشتراك النصاب بين المالك والفقراه ، فلا يختص أحدها بالحسارة ، كا لا يختص العنص المؤونة السابقة عن مع أن المؤونة السابقة عنه الزيادة ، فتكون على الجيم ، وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقاً سبب الزيادة ، فتكون على الجيم ، وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقاً أن الزكاة إنما شرعت صلة ، وما فيه أيضاً من تنفير الناس عن القيام بأمن الزرع والفرس ، أو حملهم على المصية بمخالفة الأمن بما يشق ، وهوخلاف العلف الواجب ، وقد وقع إلى ذلك الاشارة بقوله تمالى (٣): « ولايسالكم أموالكم » وتعليله ذلك « إن يسالكوها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضفائكم » ومافيه أيضاً من لزوم التكرار في زكاة الفلة يسالكوها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضفائكم » ومافيه أيضاً من لزوم التكرار في زكاة الفلة به أحرجت منها جميعها مع تزكية البذر سابقاً ، إلى غير ذلك مما لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة الجموع الذي يمكن حصول القطم بملاحظته .

خصوصاً بعد ندرة القائل بالعدم ، إذ هوالشبخ في الخلاف وموضع من البسوط

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب زكاة الفلات

 <sup>(</sup>٣) سورة عد (ص) ... الآية ٣٨

ولم نمرف موافقًا له ممن تقدمه أو تأخر عنه إلى زمن يحيي بن سعيد ثم منه إلى زمن ثاني الشهيدين ، فمن فوائده على القواعد صريحاً وغيرها ظاهراً أنه قال به ، نعم مال اليه بعض متأخري المتأخرين كصاحى المدارك والفاتيح ، وربما آذنت به عبارة اللمعة ، فمن الغريب دعوى الثاني الاجماع عليه ، وأما الشيخ فانما نسبه إلى جميع الفقهاء إلاعطاء والظاهر إرادته العامة ، وربما توهم بمض فنسب إلى الشيخ دعوى الاجماع ، بل ولمل ضمف دايله أيضًا ، إذ هو ايس إلا إطلاق مادل على المشر و نصفه الذي يجب الحروج عنه ببعض ما ذكرنا ، ولا أقل من الشك في شموله لما قابل المؤونة ، فيبقى الأصل سالمًا وحسن أبي بصير ومحمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) أنهما قالا له : د هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها ? فقال :كل أرض دفعها اليك السلطان فتاجرته فيها فمليك فيها أخرج الله منها الذي قاطمك عليه ، و ليس على جميم ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيا يحصل في بدك بعد مقاصمته لك » وهو أيضاً مخصص أو مقيد بما عرفت ، على أن الحصر فيه بالنسبة إلى خصوص الحصة ، بل قد يقال : إن مقامحته له تكون بمد المؤن الحاصلة على الزرع ، ومن هنا حكي عن الاستبصار وغيره أنه جمله دليلا المشهور ، فما في المدارك من أنه كالصريح في المطلوب وأضح الضعف ، ودعوى أن الشيمة كانوا يخرجون الؤن من أنفسهم كي تزيد حصة السلطان طمعاً فيه أو خوفاً منه لم نتحققها ، بل ربما قيل: إن المنحقق خلافها ، وخبرعليبن شجاع (٣) سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ﴿ عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر مما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيمة ثلاثون كراً وبق في يده ستون كراً ما الذي يجب ذلك من ذلك ? وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شي. ? فوقع لي

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ٧ـ من أبو اب زكاة الفلات ـ الحديث، مع الاختلاف في اللفظ (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب زكاة الفلات ـ الحديث ٢

منه الحس مما يفضل من مؤونته ، وهو - مع أنه لا ظهور فيه في كون العارة من المؤونة التي تخرر التي تخرج من تماه الفيعة لما ستمرف أن القائل بخروج المؤونة يخصها بالمؤونة التي تكرر في كل سنة ، وعليه يكون الخبر حينتذ مخالفاً للاجماع - إنما هو في كلام السائل ، فلا حجة فيه ، مضافاً إلى ما في سنده ، وما عساه يظهر من نصوص نصف العشر (١) من أن هذه النقيصة في الفريضة في مقابلة مايحتاج اليه الزرع من الآلات كالدوالي والنواضح وغيوها ، ولو أن المؤونة تخرج من الآصل لم يفرق في الفريضة بين ما يستى سيحاً وبين مايستى بالدوالي ، وفيه معان الحكم تعبدي لا تمرف حكنه - يمكن أن يكون ذلك للكلفة في استمال الآجراء على الستى والحفظة وأشباه ذلك زائداً على بذل الأجرة ، فناسب التخفيف ، بل في تقديم المؤونة من الكلفة ما لا يخنى ، على أن الفالب قبلة ما يحصل من ذرع ذي العلاج والآلات بخلاف ما يكون بفيره ، كا أن الفالب مباشرة المالك الممل بنفسه في تلك الأوقات ، وستعرف أن عملاليس من المؤن ، فراءي حاله الشارع بنقصان الفريغة ، كل ذلك مضافا إلى إمكان قلب الدليل على الخصم بأن يقال ؛ لو كانت على المؤريخة ، كل ذلك مضافا إلى إمكان قلب الدليل على الخصم بأن يقال ؛ لو كانت على المال لما توجه تنصيف المشر فيا كثرت .

ولكن الانصاف أنه لا شهادة لمذه النصوص بل نصوص المشر وغيره من الأخبار المطلقة في وجوب الزكاة أو العامة على شيء من القو اين ، ضرورة عدم كونها مساقة لبيان ذلك ، ولذا خلت عن التمرض لحصة السلطان التي لا كلام في خروجها ، ولا قبذر الذي قيل : إنه كذلك أيضا ، ولا أعذاق الحارس ، مع أنه يمكن انصر افها إلى المتمارف ، بناه على اعتياد الخروج ، كما أنه يمكن أن يكون خلوها عن التصريح بذلك التقية ، لما عرفت من اتفاق الفقهاء إلا عطاه على عدم إخراج المؤن ، وبالجلة كما بذلك التقية ، لما عرفت من اتفاق الفقهاء إلا عطاه على عدم إخراج المؤن ، وبالجلة كما

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاه الغلات

أجاد الفقيه التأمل في المسألة ازداد القول بخروج المؤن قوة كما هو واضح لمن حصل له . ثم إنه هل يعتبر النصاب بعد الؤونة فلا زكاة حينتذ إذا لم يحصل ، أم قبلها فيزكى الباقي من بمدها وإن قل ، أم يمتبر ما سبق على الوجوب كالسقى والحرث قبل النصاب فان لم يبلغ الباقي نصابًا فلا زكاة ، وما تأخر كالحصاد والجذاذ ونحوهما بعده ، فيزكى الباقي وإن قل? أقوال أشهرها بل للشهورالأول ، الرضوي (١) بناء على حجيته وإجماع الغنية بل وغيره في خصوص حصة السلطان ، و لعل مستند الثاني إطلاق ما هل على وجوبها ببلوغ النصاب الذي لاينافيه وجوب المؤونة وإن كانت متقدمة في الاخراج واتفاق استفراقها النصاب غير قادح بعد ما دل على ترتبهما فيه ، فينتني حينتذ موضوع متعلق الزكاة ، وفيه أن العمل باطلاق ما دل على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب يقتضي عدم إخراج المؤونة ، ضرورة أنه لا دليل حينتذ على إخراجها منها ، إذ عليه يكون الحاصل من نحو فوله (عليه السلام) (٧): ﴿ فيما سقت السماء العشر ، أن العشر ثابت في ذلك مع بلوغ النصاب ولو بضميمة ما يقابل الؤونة ، ومن هنا فصل ثالث بما سمعت من اعاة القواعد الشركة على معنى العمل بالاطلاق المزبور بعد إخراج المؤن السابقة ، فيكون مقتضي الزكاة حينئذ متحققاً ، والؤونة المتأخرة موزعة على المالك والفقراء كما هر مقتضى قاعدة الشركة ، فيؤخذ المشر من الباقي وإن قل ، لتحقق الزكاة فيه قبل حدوث المؤونة ، وفيه أنه لا فرق فيما سممته سابقًا مر الأدلة المعتد بها على إخراج المؤونة بين السابقة واللاحقة ، وأن تأخرها في الوجود لا ينافي اعتبار كون النصاب بعدها كالمؤونة السابقة ، وقاعدة الشركة فرع ثبوتها ، والكلام فيه ، ومن ذلك يملم أنه لا وجه الاستدلال من بمضهم على إخراج الؤرنة بقاعدة الشركة ، خصوصاً

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاه الغلات

بعد كونه من غير إذن الشريك ، ولا يرجع به لو زادت المؤونة على المال ، وغير ذلك ممايعلم منه عدم بناه ذلك على هذه الفاعدة ، فليس حينئذ إلاما سمعت من الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بالنسبة إلى ما نحن فيه بين المؤونة السابقة واللاحقة ، كما أن المنساق منها إخراجها أولا ثم ملاحظة الباقي ببلوغ النصاب وعدمه ، فتأمل جيداً فان جملة من أفاضل الأصحاب كالفاضل والسكركي والشهيد وغيرهم قد خفي الحال عليهم في ذلك ، والله الموفق الصواب

ثم قال في المسالك: ﴿ وَالمَرَادُ بِالْمُؤُونَةُ مَا يَفُرُمُهُ الْمَالِكُ عَلَى الْفَلَةُ ثَمَّا بِتَكْرُرُ كُلُّ سَنَةً عادة وإن كان قبل عامه كأجرة الفلاحة والحرث والستى وأجرة الأرض وإن كانت غصبًا ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها ، ومؤونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والموامل حتى ثياب المالك ونحوها ، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر إن كان من ماله المركى ، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه ، وكَــذا مؤونة العامل المثلية ، وأما الغيمة فقيمتها يوم التلف ، ولو عمل معه متبرع لم يحتسب أجرته ، إذ لا تمد المنة مؤونة عرفاً ، ولو زرع مع الزكوي غيره قسط طُّلك عليها، ولو زاد في الحرث عن المتاد لزرع عير الزكوي لم يحتسب الزائد ، ولو كانا مقسودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما ، واختص أحدهما بما يقصد له ، ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إنمام العمل لم يحتسب من المؤن ولو اشترى الزرع احتسب ممنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه ، وحصة السلطان من المؤونة اللَّاحقة لبدو الصلاح ، فاعتبار النصاب قبله ، ونخو ذلك في الروضة وفوائد الشرائم ، قال في الأخير : ﴿ كَلَّا يُحتاج اليه الزرع عادة فهو من المؤن ، سواء تقدم على الزرع كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك ، أو قاربه كالسقى والحصاد والجذاذ وتنقية مواضع الماء بما يحتاج اليه في كل سنة ، لا أعيان الدولاب والآلات

ونحو ذلك ، نعم يحسب نقصها لو نقصت ، والبذر من المؤونة فيستثنى ، لكن إذا كان من كى سابقاً أو لم تتعلق به الزكاة سابقاً ، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته ﴾ قلت : قال في البيان : ﴿ لُو اشْتَرَى بَدْراً فَالأَقْرَبِ أَنْ الحرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصة ، لأنه مثلي ، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فان المثل معتبر قطماً ولو كان البذر مميباً فالظاهر أن الخرج بقدره ، وفي محكي نهاية الأحكام والتحرير وغيرهما ﴿ إِنَّمَا تَجِبِ الزُّكَاةُ بِمِدَ إِخْرَاجِ المؤنُّ مِن أَجِرَةُ السَّقِّي والممارةُ والحافظ والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك ، وفي محكى الوجز وكشفه بعد أن ذكرا جملة من الؤن قالا : ﴿ وَالصَّابِطُ كُلُّمَا يَتَّكُرُو كُلُّ سَنَةٌ بُسِبِ الثُّمْرة \_ ثم قالا \_ : وليس له إخراج أجرة عمله بيده من الؤونة ، ولا أجرة الموامل كالثيران التي يسقى عليها ويحرث عليها ، ولا أجرة سهم الدالية ، وهو الجذع المركب على المين ، ولا أجرة الأرض الماوكة أو المستعارة ، ولو استأجر جميع ذلك أو غصب الأرض احتسب الأجرة ، إلى غير ذلك من كاتهم التي لا يخلو بعضها من النظر ، كاعتبار التكرركل سنة في المؤونة الخارجة ، مع أنه لا ريب عرفاً في عد ما له مدخلية في الثمرة من المؤن وإن لم يتكرركل سنة ، كاستنباط المستقى وتحسين النعفل بالنكريب ونحوه ، وبناء جدران البستان وحفر النهر الذي هو العمود ونحو ذلك .

نهم قد يتوقف فى كيفية إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة فى كل سنة ، مع أنه قدية وى خروجها أجمع من الثمرة أولاً في سنة واحدة أوسنتين ، المزوم التغرير بمال المالك إن لم يكن كسدلك ، وريما كان في خبر على بن شجاع (١) المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى خروج مثل هذه المؤن حيث لم يستفصل فيه عن العارة المخرجة ،

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ . . من أبواب ذِكاة الفلات \_ الحديث ٢

بل ربما كان ظاهره الأعم من الذي يتكرر كل سنة ، فلاحظ وتأمل ، كما أن ما سمعته من التحرير والنهاية من عد المهارة من الؤن يمكن أن يكون المراد منه الأعم أيضاً ، فتأمل.

وجما يمكن أن يكون محلا للنظر أيضا ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه ، خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر ، بل اشتراه للقوت وغوه ثم بدا له فبذره ، إذ الذي يعد أنه من مؤن الزرع وصار هو سبباً لاتلافه عين البذر لا ثمنه ، ونو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر ، وبالجلة التخيير الزبور لا يخلو من نظر أو منع ، وكذا مؤونة العامل المثلية لوكان قد اشتراها ، والضرر على المالك يدفعه الضرر على الفقراه ، وقد ينقدح من ذلك التوقف في إخراج قدر البذر إذا كان معيباً أيضا ، كما أنه ينقدح النظر في غير ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من أدلة المؤن ، وملاحظة أن القاعدة عدم إخراج ما يشك في أنه من المؤن ، لاطلاق من أدلة الوجوب وعوماته ، فليكن على ذلك المدار ، والله هو العالم .

## ﴿ وَأَمَا اللَّوَاحَقُّ فَسَائِلٌ ﴾ :

( الأولى كما ستى سيحاً أو بعلا أو عسدياً ففيه العشر ، وما ستى بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ) بلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل فى المعتبر نسبته إلى إجماع العلماء ، بل فى محكي كشف الالتباس إجماع المسلمين ، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك صحيح زرارة وبكير (١) عن أبي جعفر المهلل الله فل الزكاة ما يمالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يستى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملا ، وصحيحه الآخر (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب زكاة الغلات ـ الحديث 🎳

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ذكاة الفلات \_ الحديث ٠

ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وماكان منه يستى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بملا ففيه العشر تاماً ﴾ وصحيحه الثالث (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) أيضاً ﴿ إِذَا كَانَ يُمَالِجُ بِالرَشَاءُ وَالنَّفِيحِ وَالدُّلَّاءُ فَفَيْهِ نَمِفَ الْعَشْرِ ءَوَ إِنْ كَانَ يَسْقَى بَغْيْرِ عَلاج بنهر أو غيره أوسماء ففيه العشير تاماً ﴾ وصحيح الحامي (٣) قال أ بوعبدالله(عليه السلام): في الصدقة فيما سقت السياء والأنهار إذا كان سيحاً أو كان بفلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو ستى بالفرب فنصف العشر ﴾ إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم من أن المدار في وجوب العشر و نصفه احتياج ترقية الماه إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونجوه وعدمه ، وأنه لا عبرة بغير ذلك مرس الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها ، لعدم اعتبار الشارع إياء .

والمراد بالسيح الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده والبعل بالمين المهملة ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماه ، واليه بوجع مافي الوافي من أنه ما لإيسقي من نخل أو شجر أوزرع ، وبالمذي ما سقته السياء ، والدوالي جم دالية ، وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها ، والنواضح جم ناضح وهو البعير يستقى عليه ، والرشاء الحبل ، والفرب بالفين للمجمة وسكون الراء الدلو المظم الذي يتخد من جلد الثور ، والسواني جم سانية وهي الناقة التي يستى عليها ، ومما هنا أنقدح السؤال المشهور ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين ماكثرت مؤونته وقلت حتى وجب فيأحدهما المشر وفيالآخر نفيفه ، وإن احتمل الشهيد في البيان إسقاط مؤونة الستى لأجل نصف العشر دون ما عداها ، وقد يجاب عقه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب زكاة الفلات \_ الحديث ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ، من أبواب زكاة الفلات - الجديث ٧٠

أولاً بأن أحكام الشرع تعبدية متلقاة من الشارع لا يعرف كثير من حكمها ، وثمانياً بأن استعمال الأجراء على الستي والحفظة وأشباه ذلك كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذل الأجرة ، فناسبها التخفيف عن المالك ، وبأن تقديم الؤونة من الكلفة ، فلهذا وجب نصف العشر ، وبأن الغالب في ذلك الزمان علاجهم بأنفسهم ، وقد عرفت عدم احتساب ذلك من المؤن ، فناسب إرفاق الشارع بهم بنصف العشر ، مضافاً إلى قلة الحاصل مما يزرع بالعلاج بخلاف السبح ونحوه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب زكاة الغلات - الحديث ١

على الانسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية ، قلت : يمكن أن يقال : إن المراد بالأكثر في الفتارى ما يتحقق به صدق كون الزرع مما يسبق بالسبح مثلا ، ضرورة عدم قد النادر في ذلك عرفا ، فيكون المراد حينئذ بالتساوي ما لا يتحقق معه ذلك ولا خلافه ، بل يصدق كونه يسبق بهما كما هو ظاهر السؤال أولا في الحبر المزبور ، ومنه يتجه الحكم في المقامين لا ندراج الأول في أدلة العشر ، والمجمع بين مقتضى السببين في الثاني الذي علله بعض الأصحاب بأن دوام كل مر الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه ، فاذا وجد في نصفه أوجب في نصفه ، فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر ، وكا نه أشبه شيء بالجمع بالتنصيف في المال الذي عليه يدكل من الشخصين ، إذ بالاجماع في المقام كان كل منها نصف السبب ، فيؤثر مقتضاه على هذه النسبة ، ولذا كان الفرض ثلاثة أرباع العشر ، لأنها نصف العشر و نصف نصفه ، كما هو واضح .

ومنه انقدح لبعض العامة الأخذ في الأعلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوي ، فان شرب بالسبح ثلث الستي مثلا كان في ثلثه العشر ، أو ربع الستي فالربع وهكذا ، وهو متجه لو لم نقل بكون المراد بالأكثر ما عرفت ، كما أنه لولا ذلك لصعب إقامة الدليل عليه من النصوص ، ضرورة كون الخبر المزبور ظاهراً في الكثرة التي ذكرنا ، ولذلك وصفه الراوي أولا بأنه يستى بالدوالي ، فيبتى غير الكثير محتاجاً إلى الدليل ، وليس ، بل ظاهر تلك الأدلة السابقة عدم خاو الزرع عن الوصفين جما أو انفراداً ، ودعوى أنه مع (وإن خل) صدق أحد الأمرين إلا أن حكمه باعتبار الأكثرية ذلك ، فيكون كالمنخصيص لنلك الأدلة واضحة الفساد لادليل عليها ، ولاضرورة تلجى اليها فيكون كالتخصيص لنلك الأدلة واضحة الفساد لادليل عليها ، ولاضرورة تلجى اليها ولا ينافي ذلك سؤال الامام (عليه السلام) عن زمان السقية والسقيتين ، لامكان كونه لزيادة الاستظهار ولأنه يمكن كونها على وجه يصدق عليه مما يستى سيحاً إذا كان سقيه بالدوالي مدة قليلة ، والعمدة فيه سقية السيح أو سقيتاه ، اشدة رطوبة الأرض أو غير بالدوالي مدة قليلة ، والعمدة فيه سقية السيح أو سقيتاه ، اشدة رطوبة الأرض أو غير خلاك ، فتأمل جيداً .

ومنه ينقدح لك أنه لاوجه للبحث بين الأصحاب فيأن الاعتبار بالأكثر عدداً كا هو صريح البعض وظاهر الأكثر على ما قيل ، لأن الؤونة إنما تكثر بسبب ذاك، والعلما هي الحَكَمَة في اختلاف الواجب ، ويمكن أن ترجع اليه الرواية بتقييد إطلاقها بمُوا هو الغالب في الزمان الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثر ، بل ربما قيل : إنه الظاهر، من الرواية ، أوزمانًا كما مال اليه في السالك مدعيًا أنه الظاهر من الحبر باعتبار أنه عليها رتب جوابه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة ، أو نموا ونفعًا كما هو خيرة الفاضل وأول الشهيدين وابن فهد والكركي والصيمري على ما قيل، وذلك لأنه لما سأله الراوي عما يحصل من مجموع القسمين أجابه (عليه السلام) بثلاثة أرباع من دون استفصال عن كيفية الحصول والتكون أهو بالنسبة اليها على السواء في القدر أو الزمان أم لا ، فعلمنا أنه ( عليه السلام ) فهم من كلام الراوي أن الحصول والنمو من القسمين على نمط واحد من الاعتداد به والاعتبار له ، فسأله الرادي عما إذا كان السقى بالدلا. هوالأكثر والأغلب زمانًا لمكان قول الراوي : ﴿ يَسْتَى ﴾ الدال على الاستمرار والتجدد ، وقد ذكر في الطرف الآخر المقابل له السقية والسقيتين ، والامام (عليه السلام) لم يجبه بادى بدء بأن في ذلك نصف العشر، بل أخر الجواب حتى سأل واستنصل ، فلوكانت الأعلبية الزمانية والعددية كافية لكان الواجب عليه الجواب بأن فيه نصف المشر من دون استفصال وسؤال ، ولما سأل واستفصل ظهر له أن السقى بالسيح ليس على نحو معتد به ، وأنه نادر بالنسبة إلى الدلاء فأجاب بنصف العشر ، وعلمنا أنه (عليهالسلام) ما ترك الجواب قبل الاستفصال مع وضوح السؤال في الأغلبية الزمانية والعددية إلا مخافة أن بتوهم السائل جواز الاكتفاء بأغلبية الزمان أو العدد ، فظهر أن المدار على الحصول والتميش والنمو المتد به ٠

وإيضاح ذلك أن السقى يقع على أنحاء لا يمدرها : الأول أن يكون فيه النفم التمام ، فان كان من السيح و الدوالي على السواء أو بتفاوت يسير فالواجب ثلاثة أرباع ، فان كان أحدها أغلب حتى يكون الآخر في جنبه نادراً ندرة تلحقه بالمدم فالحكم حينتذ منوط بالأغلب، تنزيلا للنادر منزلة المدوم، الثاني أن يكون السقى مضراً بالزرع على اختلاف مرانب الضرر ، إذ ربما لزم من السقي تلف الزرع أو أكثره ، الثالث أن لا . يكون مضراً ولا نافعاً بل يكون كالعبث أو عبثًا ، إلرابع أن يكون فيه نفع يسير جداً ويكون النمو والنكون والتميش إنما هو منجهة أخرى كالجذب بالمروق مثلاء ولاريب أن قولهم (عليهمالسلام): ما سقي بكذا ففيه العشر إلى آخره ، إنما ورد على القسم الرابع والأول أن كانا من سنخ واحد ، وهذا أمر واضح لا مجال الاشكال فيه ، إذ من المملوم أن الأخبار ليس موردها ما كان فيه نفع يسير جداً وإن دام الستى به طول السنة ، فما أظنك بما اشتمل على ضرر أو كان عبثًا ، إذ لا يرتاب أحد في أن قوله (عليه السلام): ﴿ فَيَا سَقَّتَ ﴾ ايس وارداً فيما إذا كان نفع الزرع بسقى السماء يسيراً جداً بحيث يمد نادراً وإن طالت مدته بالنسبة إلى الستى بالدوالي مثلا الكثيرالنفع الذي لولاه لما حصل التميش الممتد به ، وكسفاك الحال في المكس ، لا يقال : إنه قد يكون هناك نادر يكون له نفع عظيم في النمو أو الحفظ والتعيش بحيث يساوي نفعه الغالب أو يزيد عليه ، لأنا نقول : مع أنه فرض نادر لو تحقق كان معتداً به ، فان ساوى الأول قسط، وإن زاد عليه زيادة توجب اللأول عدم الاعتداد به فالحكم له ، إلى غير ذلك من كلاتهم التي لا ينبغي الالتفات اليها إذا لم يكن مبناها على ماذكرنا لما عرفت، ويمكن أن يكون هذا البحث منهم لتحقيق الصدق الذي قلناه وحينتك فلاربب في أن الأخير أقربها ، بل يمكن أن يقال بعد التأمل مرجعه إلى ما قلناه ، وبملاحظته يندفع ما عن جامع المقاصد من التوقف والاشكال في خصوص مالوكان حفظه أكثر من نموه ، كما إذا

قارب الزرع البلوغ وخيف عليه اليبس لو لا السقي بعد أن اختار كون المبرة النمو في أصل المسألة ، بل وما في البيان أيضاً حيث قال ؛ ولو تقابل العدد والزمان فاشكال ، كا لو ستي بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر ، وبالسبح ثلاثاً في ثلاثة أشهر ، فان اعتبرنا العدد فالعشر ، وإلا فنصفه ، لما عرفت من أن المدار على الصدق المزبور الذي لا يختلف فيه الفروض المزبورة ، ولو فرض حصول الشك في بعض الموضوعات فلا ربب في أن الواجب الاقتصار على المتيقن و نني الزائد بأصل البراءة ، والاحتياط أدلى قطعاً ، هذا ومن المعلوم أنه لا عبرة بالأمطار العادية في أيام السنة ، وإلا لم يبق ما يجب فيه نصف العشر ، نهم لو اتفق حصول الاستغناء بها عن العلاج بحيث ساواه أو نسب اليه جرى عليه الحكم ، وفي كثير من البلدان يبلغ الزرع من عبرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين عليه الحكم ، وفي كثير من البلدان يبلغ الزرع من عبرد نزول المطر عليه مرة أو مرتين من دون حاجة إلى ستي آخر أصلا ، ولعل ذلك داخل في العذي .

ومن جميع ما ذكر نا يظهر لك ما في كشف الأستاذ ، فانه اختار كون المدار على الأخلب زماناً لا عدداً ولا نفماً ، وهو أضعف الوجوه عند التأمل ، ثم قال : « ولو كان المزع مشتركا واختلف الشركاه في كيفية السقي كان على من ستى موافق حصته من غير علاج المشر ، وعلى الثاني نصفه » وفيه أن المدار على صدق الزرع نفسه ، فلا مدخلية للزارعين ، أقام إلا أن يكون فهم من النصوص السابقة علية الملاج في نصف المشر وعدمها في المشر ، وقال أيضاً : « ولو ستي بالماه بن دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة ، وحكم الشك علم مما تقدم ، ولو ستي زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع آخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ، ولما نصف المشر في الوادي ، ولا أخرج الماه بالدوالي مثلا أقوى ، ولو أخرج الماه بالدوالي مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أقوى ، ولو أخرج الماه بالدوالي مثلا على أرض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضاً الوجهان ، والأقوى نصف المشر ولو ستي البعل أو المذي بالدوالي عفواً من غير أيشا الوجهان ، والمكس العكس ، ولو شك في كيفية الستي هو من موجب المشر

أومن غيره بني على الثاني ، والأحوط الأول» انتهى ، وهو جيد فى البعض محل للنظر فى الآخر ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكره أولاً ، والله هو العالم .

المسألة ( الثانية إذاكان له تخيل أوزروع في بلاد متباعدة بدرك بعضها قبل بعض الجميع وكان حكها حكم الممرة في الموضع الواحد ) بلا خلاف أجده فيه ، لاطلاق الأدلة وعمومها ، بل في محكي التذكرة « وجوب ضم بعض ثمر النخل والزرع إلى بعض سواه طلع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران عما أجمع عليه المسلمون » وفي محكي المنتهى « لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة والبط، فانه يضم الممرتان إذا كانا العام واحد وإن كان بينها شهر أو شهران أو أكثر ، ولا نمرف في هذا خلافاً » وفي المدارك « أن من ذلك يعلم أن تسوية المعنف بين إطلاع الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان الواقع لا رد على مخالف كا ذكره جدي قدس سره » قلت :

(و) كيف كان فقد ظهر مما سمعت أن ( ما أدرك و بلغ نصاباً أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر ، وإن سبق ما لا ببلغ نصاباً تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكل نصاباً سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك ) الجميع ( دفعة أو اختلف الأمران ) نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكية ونحوها إلى أن يدرك ما يكله كذلك ، كا هو واضح .

السألة ( الثالثة إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع ) في عام واحد ( مرتين قيل : لايضم الثاني إلى الأول ، لأنه في حكم ثمرة سنتين ، وقيل: يضم ، وهوالأشبه ) عند المصنف والأشهر ، بل المشهور كما قيل ، لاطلاق الأدلة ، وكونه باعتبار اتحاد العام كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما أو طلوعها ، خلافاً المبسوط والوسيلة فلايضم ، لأنها بحكم ثمرة سنتين ، وللا صل ، ورد بمنع الأول وقطع الثاني ، لسكن الانصاف عدم خلو

10 E

السألة عن إشكال ، ضرورة عدم تعليق الحكم في شيء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد، وأهل المرف لا يشكون في صدق التمدد عليهما، خصوصاً إذا حصل فصل بين النمر تين بزمان معتد به ، وما حال ذلك إلا كحال النموة التي أخرجت معجزة في تلك السنة ، ولعله لذا اقتصر في محكى البيان والدروس والمصابيح على نقل القولين من دون ترجيح ، هذا . ولو قال المصنف : ﴿ إِذَا كَانَ لَهُ نَحُلُّ يُطَلُّمُ في السنة مراتين قبل: لا يضم ، إلى آخره لكان أظهر ، و لعله عبر بما سمعت تنبيها على عبارة المحكي عن المبسوط، فانه قال : ﴿ وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمْرَةً بِتَهَامَةً وَثَمْرَةً فِي نَجِد فأدر كت التهامية وجذت ثم أطلعت النجدية ثم أطلعت التهامية مرة أخرى لا يضم النجدية إلى النهامية الثانية ، وإنما تضم إلى الأولى ، لأنها اسنة واحدة ، والتهامية الثانية لا تضم إلى الأولى ولا إلى اللجدية ، لأنها في حكم سنتين ﴾ نعم عن الوسيلة الاقتصار على المسألة الأولى أي النخل الواحد الذي يطلع مرتين ، والغرض بيان الحال ، وإلا فلا فرق، والله أعلم .

المسألة والرابعة لايجزي أخذ الرماب عن التمر ولا العنب عن الزبيب) كما صرح به جماعة لا لمقصانه عند الجفاف بل لمدم كونه من أفراد المأمور به ، فلا يجزي فريضة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف ، نمم له دفعه قيمة بناء على جوازها من غيرالنقدين ولا رجوع فيه حينئذ وإن نقص ، وما عن المنتهى ــ من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف لكان بقدر الواجب من التمر لتسميته تمرآ لفة ـ واضح المنع، مع أنه لو تم لاقتضى إجزاءه مطلقاً، أما لو أخرجها عنهما بناء على تعلق الزكاة فيهما أجزأ قطعاً، لصدق الامتثال ، وقوله ( عليه السلام ) (١) : ﴿ إِذَا خَرَصُهُ أَخْرَجُ زَكَاتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٨

بالنقصان ﴾ ضرورة عدم جواز الآخذ فريضة ، فهو حينئذ باقي على ملك مالكه ، فع فرض صيرورته زبيباً أو تمرآ وأراد المالك حينئذ دفعه عما عليه صبح وطواب بنقصانه كا أن له المطالبة بزيادته لو كانت ، بل لو أراد المطالبة به لعدم خروجه عن ملكه كان له ، بل كان من الواجب على الساعي إرجاعه إلا إذا رضي المالك ببقائه ، ومن هنا اتجه ضمانه على الساعي لو تلف في بده ، لأنه كالمقبوض بالمقد الفاسد ، بل هو ممايشمله قاعدة ما بضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، قال في البيان ومحكي المبسوط : « لو أخذه الساعي كذلك وجب رده ، فان تلف ضمنه ، ولو جف فنقص طالب ». إلى آخره . وربما يشكل ضانه فيا لو علم الدافع بالفساد دون الساعي بأن المالك هو الذي غرر بماله وسلط عليه ، بل ومع علمها مما به ، لكن يدفع بتقييد إذن المالك بالضحة وإن كانت وسلط عليه ، بل ومع علمها مما به ، لكن يدفع بتقييد إذن المالك بالضحة وإن كانت مناهم ، وعمر عائم الما به ، الكن يدفع بتقييد إذن المالك بالضحة وإن كانت وسلط عليه ، بل ومع علمها مما به ، الكن يدفع بتقييد إذن المالك بالضحة وإن كانت دفع المتر عن المنب ولا الوطب عن البسر ولا الزبيب عن المنب ولا العنب عن المعنب عن المعنب عن المنب عن المنب عن المنب عن المنه عن المعنب عن المعنب عن المنه الله .

وأما الكلام في الجودة والرداءة فقد تقدم في الأنمام ما يعلم منه الحال في المقام لكن في التذكرة هنا ﴿ المُمْرة إِن كَانَت جِنْساً واحداً أَخَذُ منه سواه كان جيداً أو ردياً ولا يطااب بفيره ، ولو تعددت الأنواع أخذ من كل نوع بحصته ، لينتني الضرر عن المالك بأخذ الجيد وعن الفقراه بأخذ الردي ، وهو قول عامة أهل العلم ، وقال مالك والشافعي إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط ، قلت : قد يفرق بين ما هنا وما تقدم بالتكليف هناك باسم الفريضة من الشاة ونحوها بخلاف ما هنا ، فان الواجب فيه الحصة بالتكليف هناك باسم الفريضة من الشركة هنا ، ومقتضاها ما سممته من التذكرة ، ألام إلا المشاعة ، فيذبغي مراعاة قاعدة الشركة هنا ، ومقتضاها ما سممته من التذكرة ، ألام إلا أن يقال بقرينة جواز دفع غير العين أن المراد من العشر مثلا مقدار العشر ، فيكون حينثذ كانهم الفريضة في إجزاء مطلق القر ، نعم لا يدفع خصوص الردي منه القوله

تعالى (١): ﴿ وَلا تيمموا الحبيث ﴾ وما دل (٢) على عدم خرص الجمرور والمعافارة لرداءة تمرها ، بل ورد (٣) أنهم كانوا يأتون بهما إلى النبي (صلى الله عليه وآله) زكاة عما عندهم من الممر الجيد ، وقد وقع ذلك منهم مكررا من غير حياء من أحد منهم فأنزل الله تعالى الآية ، ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن خرصها ، بل من أعطى التأمل حقه في الآية وفيما ورد من النصوص في ذلك جزم باجزاء مطلق الطيب من الممرولا بلتفت إلى قاعدة الشركة ، حصوصاً بعد ملاحظة السيرة في عدم إلزام المالك الدفع من جنس جميع ما عنده من أنواع الممر ، فتأمل جيداً .

ثم لايخنى عليك أن المراد بعدم إجزاء الرطب عن التمر مثلاً على جهة كونه فريضة أما قيمة فلا إشكال في الجواز كغيره من الأجناس الزكوبة وغيرها ، بناء على جواز دفع القيمة من غيرالنقدين ، ولا ربا في متحد الجنس بعد أن لم بكن ذلك من المعاوضة ، بل هو من قبيل امتثال التكليف ، وقدا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة ، ولو اقتضت الصلحة قبول الردي مثلا كان الحاكم القبول باعتبار ولايته على الفقراء ، والله أعلم .

المسألة ( الحامسة إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصاباً ) قبل قضاء الدين ( لم يجب على الوارث زكاتها ) كما عن المنتهى ، الهدم ملكه ، إذ التركة قبل الوفاه على حكم مال الميت الذي انقطع عنه الحطاب بموته ، فلا زكاة حينئذ ، لكن فيه أنه إن تم فني المستوعب لا مطلق الدين ، فانا لا نمرف قائلا ممتداً به ببقاء التركة جميعها على حكم مال الميت بمجرد الدين المفروض كونها أضعافه كما اعترف به في المدارك بل المعروف دخول ما زاد على الدين في ملك الوارث أو دخول الجميع في ملكه ، والمتجه على الأول فضلا عن الثاني الذي هوالأقوى كما حققناه في محله وجونها على الوارث مع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ــ الآية ٢٦٩

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱۹ ـ من أبواب زكاة الغلات

فرض بلوغ حصته بعد الوفاه النصاب ، لاطلاق الأدلة ، ودعوى أن الزائد في الفرض وإن كان ملكا له إلا أنه محجور عليه فيه ، لنعلق الدين بالتركة تعلق رهانة أو أرش جناية أو تعلقا مستقلا ، فتسقط الزكاة عنه لذلك ، يدفعها أولا أن ذلك في الأصول دون الثمرة المفروض ظهورها في ملكه ، وثانيا منع الحجر عليه فيه ، وقيامه مقام المقابل لو تلف قبل قضاء الدين به أعم من ذلك ، على أنه لا دليل على سقوط الزكاة بتعلق الأرش أو التعلق المستقل ، ضرورة عدم اقتضائها المنع من التصرف ، بل قد عرفت عدم اقتضاء تعلق عند جماعة .

ومن ذلك يعلم الحال في المستوعب بناه على ما حققناه في محله من انتقال التركة معه إلى الوارث ، وكون النملق تعلقاً مستقلا لم يثبت منعه الوارث من النصرف ، بل أقصاه تسلط الديان على الفسخ مع عدم وفائه الدين من غيرها ، وحينئذ فيتجه وجوب الزكاة عليه في الفرض ، لعدم كون الثرة من التركة ، بل هي تماه ملك الوارث ، بل وفيا لو كان موته بعد ظهورها قبل بلوغ حدد تعلق الزكاة ، لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض كما عرفت ، بل الظاهر عدم غرامته قدرها للديان في الأخير ، لأنها كالتلف السهاوي ونقص القيمة السوقية والنفقة على التركة ، بل هوليس من تصرفاته حتى تكون مضمونة عليه ، ضرورة قهرية ملك الفقراء عليه ، ودعوى الفرق بوصول الثواب اليه عوضها بخلاف الأمور السابقة كما برى ، لكن في البيان ﴿ الأقرب أنه يغرم المشر وفيه أن سبق الحق بعد فرض عدم صلاحيته لمنع تعلق خطاب الزكاة الايقتفي الفرامة ولو أبدل هذه الدعوى بدعوى منعه تعلق خطاب الزكاة الكان له وجه باعتبار كون عن الواجب فني تعينه اللاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج تم نالواجب فني تعينه للاخراج وجهان : أحدها نعم ، لانه لا فائدة في الاخراج وجهان : أحدها نعم المناب

الفرم ، والثاني لا ، لتعلق الزكاة بالمين فاستحق أربابها حصة منها ، قلت : لا يخنى علىك قوة الثاني .

وقد بان لك من ذلك النظر في كلام المصنف وغيره حتى قوله : ﴿ وَلَوْ قَضَى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة ، لأنها على حكم مال الميت ) الذي هو كالوصل للسابق المحمول على استيماب الدين ، ويكون الفضل حينئذ باعتبار علو القيمة السوقية ونحوم ، فلا إشكال في العبارة حينئذ بناء على مختاره ، وإنمسا هو في أصل الاختيار ، لكن أطنب ثاني المحققين في فوائده على الكتاب في ذلك ، قال : اعلم أن قول المصنف: ﴿ وَلُو قَضَى ﴾ إلى آخره، يقتضيأن تكون شعب المسألة ثلاثًا : إحداها أن يكون الدين مستوعباً للتركة ، الثانية أن يكون غير مستوعب ويبق بعد قضاء الدين نصاب لكنه لم يقض الدين ، الثالثة الصورة بحالها لكنه قضى ، فيلزم من هذا أن يفرق في الحكم مع عدم إحاطة الدين بالتركة بين القضاء وعدمه ، إلا أن الفرق غير مستقيم ، فانه إنما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند بدو الصلاح ، فان كان بحيث تتملق به الزكاة حينئذ وجب ، وإلا فلا ، وليس للقضاء المتجدد بمد ذلك اعتبار ، ويمكن أن يحمل قول المصنف : ﴿ وَلُو قَضَى ﴾ على إرادة إمكان القضاء مِم إبقاء بِقية من التركة بمده تبلغ النصاب، فيكون المراد أن الدين غير مستوعب للتركة، ويكون قوله: ﴿ إِذَا مَاتَ المالك وعليه دين » منزلا على أن الدين مستوعب ، ويمكن أن يريد معنى آخر ، وهو أن الدين على تقدير أن لا يستوعب التركة ويبقى بمـــده نصاب فانا لو حكمنا بتملق وجوب الزكاة به لم يحكم به قبل قضاء الدين ، لامكان تلف بعض التركة بفير تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده ، فيكون الباقي متميناً لقضاء الدين ، ويتبين عمدم وجوب الزكاة ، فيكون قضاء الدين وبقاء النصاب كاشفًا عن الوجوب، وقضاؤه بمد تلف المين وعدم بقاه النصاب كاشفا عن المدم ، وعلى هذا فيكون القضاء مهتبراً من هذه الجبة ، فان قلت : المصنف لا برى الوجوب مطلقا ، لأنه برى أن التركة على حكم مال الميت ، فلا ينظر إلى القضاء وعدمه عنده ، قلت : وإن كان لا برى ذلك إلا أن عدم الوجوب إنما يستند إلى كون التركة على حكم مال الميت إذا انتفت جميع موانع الوجوب مثل استيماب الدين التركة وعروض النلف قبل قضائه ، فاذا وجد شيء من هذه الموانع لم بكن عدم الوجوب مستنداً إلى خصوص كون التركة على حكم مال الميت بل يمم القولين ، فلابد من التقييد بانتفاء الموانع ، فيكون عدم الوجوب مستنداً إلى خلاك ، ومن هذا يعلم أن قوله : « لأن التركة على حكم مال الميت » تعليل لقوله أخيراً « لم تجب الزكاة » وأما قوله قبل ذلك : « لم يجب على الوارث » قانه معلل بأم آخر ، وهو تعلق الدين بالتركة الموجب العجر على الوارث فيها ، لأن الظاهر أن المراد هناك كون الدين مستفرقا ، و لقائل أن يقول ؛ إن الوارث متى تمكن من التركة تعلق به وجوب الزكاة إذا كانت تني بالدين ويتى بعده نصاب وإن لم يضع يده عليها ، ولوتلف بعضها في هذه الحالة لم يسقط من الزكاة شيء ، فلا يكون لاعتبار القضاء وجه .

وهي كما ترى متعبة عظيمة لا مقتضي لها ، مع أن فيها نظراً من وجوه ، وقد عرفت أن المراد من الدين فيها المستوعب ، ومن قوله : « ولو قضى » إلى آخره انفاق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي الدين منها ، وفضل للوارث نصاب بعد أن كان الدين محيطاً بها وقت بلوغها الحد الذي تتعلق به الزكاة ، وعدم الوجوب حينئذ لأن التركة على حكم مال الميت عند المصنف وقت تعلق الوجوب ، وإذا سقطت الزكاة في هذا الفرض سقطت في غيره أي فيا لم يفضل شيء بطريق أولى ، فيكون مراد المصنف التنبيه على الفرد الأخنى ، فلاحاجة إلى ذلك كله وإلى حمل كلام للصنف على مالايقول به أحد من بقائها على حكم مال الميت وإن لم يكن مستوعباً ، ولا إلى غير ذلك مما يجتاج به أحد من بقائها على حكم مال الميت وإن لم يكن مستوعباً ، ولا إلى غير ذلك مما يجتاج

بيان فساده إلى إطناب ، ولا إلى ما أطنب به ثاني الشهيدين حيث تصدى لدفع ما ذكره الحقق المزبور ، إلا أنه أيضاً غير خال عن النظر ، بل كلامه فى المسألة أيضاً كدفاك ، فلاحظ وتأمل ، بل وقع لفير الفاضلين المزبورين فى المقام كلام لا يخلو من تشويش ، ولعله للتشويش في تحرير أصل المسألة ، وهي حكم التركة مع الدين وحكم تعلقه بها ، والقد فرغنا من تحريرها مجمد الله تعالى على أحسن وجه قبل ذلك ، فن أرادها فليلاحظها .

ومن ذلك ما في محكي نهاية الأحكام ﴿ إذا مات وعليه دين مستوعب وله تمرة بدا صلاحها بعد موته يحتمل سقوط الزكاة ، لأنها في حكم مال الميت ، وملك الورثة غير مستقر في الحال ، وإنما يستقر بمد قضاه الدين من غيره ، والوجه عندي الوجوب إن كانوا مؤسرين ، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين ، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه ، فتكون الرقبة لهبغ كالمرهون والجاني ، وقيمتها للمالك ، فاذا ملكوها وهم مر أهل الزكاة وجبت عليهم ، وإن كانوا معسرين فلا زكاة ، لأنه في حكم المحجور عليهم ، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب ، وهم عاجزون عنه ، و إنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، فان قصر لم تجب وإن بلغ المجموع ، لأنا لانوجب الزكاة على الخلطة ، ولوقصر نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لايقصر نسبيه عن النصاب » وفي الدروس « لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة ، فان فصَل نصاب لكل وارث فني وجوب الزكاة عليه قولان » وفي البيان « إن مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعبًا حال الموت ، لأنه على حكم مال الميت سواء فضل نصاب أم لا ، وإن قلمنا بملك الوارث وجبت إن فضل نصاب عن الدين ، ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول ، لحصول السبب والشر ائط أعني إمكان التصرف ، وتعلق

(و) أما (لو) بدا صلاحها أو (صارت نهراً والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستفرق توكته ) لأصالة بقاه الوجوب من غير خلاف (و) لا إشكال نهم ( لو ضاقت التركة عن الدين قيل ) والقائل الشيخ في الحيكي عن مبسوطه ( يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان ، وقيل) والقائل غيره ( تقدم الزكاة لتملقها بالمين قبل تملق الدين بها ، وهو الأقوى ) بل ينبغي القطع به بناه على ذلك ، ضرورة عدم كون مقدارها من تركة الميت كي يتملق بها الدين ، بل الفرض انتقالها عنه إلى الفقراه في زمن حياته ، نهم لو قلنا بكونها في الذمة أمكن ذلك ، مع أنه بناه عليه أيضاً وقلنا بتملقها بالمال أيضاً تملق رهانة أو أرش جناية ينجه تقديمها أيضاً للسبق ، وإن كان ظاهر الشهيد في البيان التوزيم حينئذ ، لكنه لا يخلو من نظر ، والله أعلم .

المسألة (السادسة) قد تقدم سابقاً ما يعلم منه حكم ما (إذا ملك تخلا) مثلاً (قبل أن يبدو صلاح تمرته فالزكاة عليه) مع بقاء الثمرة على ملكه بلاخلاف أجده فيه

بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص جميعها متناولة له (و) كسذا ( لو اشترى ثمرة ) قبل بدو صلاحها ( على الوجه الذي يصح ﴾ بالضميمة أو أزيد من عام أو غير ذلك مما هو مذكور في محله ، لعموم الأدلة ، بل لا فرق بين الشراء وغيره من أسباب الملك كما أنه لا فرق بين الثمرة والزرع في ذلك كما عرفته سابقًا بلا خلاف أجده فيه إلا من ابن زهرة فلم يوجب الزكاة على حصة المساقي في المساقاة ، وكل من لا يكون البذر منه من المالك والمامل في المزارعة ، ومقتضاه السقوط عنهما لو كان البذر من ثالث ، ولقد سبقه الاجماع ولحقه ، والنصوص المتقدمة سابقًا في مسألة المؤونة وغيرها عامها وخاصها شاهدة عليه ، وشنع عليه ابن إدريس في سر اثره غاية التشنيع ، وحكي عنه التعليل لذلك بأنه كفاصب الحب ثم زرعه ، فانه لا زكاة عليه ، وهو كما ترى قياس فاسد ، ضرورة عدم ملك الماصب شيئًا من الزرع بخلاف العامل في الزارعة والمساقاة ، فانعما يملكان الحصة قبل بلوغ حد الزكاة ، وأقبح من ذلك تعليله بأن الحصة هنا بمنزلة الأجرة للأرض والعمل، وفيه أنه بعد التسليم لا ينافي وجوب الزكاة فيه، كما لو آجر الأرض أو نفسه بزرع قبل انمقاد حبه ، نعم ربما استدل له بمرسل ابن بكير المتقدم (١) سابقاً في مسألة المؤونة إلا أنه ــ مع كونه من المرسل واشتمال ذيله على ما لا يقول به أحد من سقوط الزكاة الآن إلا على من كان في يده شيء مما أقطمه الرسول (صلى الله عليه وآله) ـ لا دلالة فيه على اعتبار عدم كون البذر منه في السقوط، فلابد من طرحه أو حمله على ما تقدم سابقاً مما لا ينافي ذلك ، ضرورة قصوره عن معارضة غيره من وجوه لا تخني كمضمر ابن مسلم(٣) ﴿ سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث والنصف هل عليه في حصته زكاة ? قال : لا > خصوصاً مع احتمال إرادة زكاة الجميع حتى ما يأخذه السلطان، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل - الباب - ٧ - من أبواب ذكاة الفلات - الحديث ١-٠

وكيف كان ﴿ فَان مِلْكُ الْثُمْرَةُ بِعِدْ ذَلْكُ فَالْرَكَاةُ عِلَى المَالِكُ ﴾ الأول الذي قد خوطب بالزكاة ، والأصل عدم سقوطه عنه كما هو واضح ، هذا ، وفي المدارك ﴿ إِنَّ كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، وإن كان قبله نفذ في نصيبه، وفي قدر الواجب يبني على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيم فيه، وكذا على الرهن، وعلى الجناية يكون. البيع إلزاماً بالزكاة ، فإن أداها نفذ البيع ، وإلا تبع الساعىالعين ، ولو باع المالك الجيع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صح البيم في الجميع ، واستشكله المصنف في الممتبر بأن المين غير مماوكة ، فاذا أدى العين ملكها ملكا مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة ، كن باع مال غيره ثم اشتراه ، وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الاخراج، قلت: قد يتوقف في النفوذ مع الضاف للتوقف في مشر وعيته ، خصوصاً إذا أريد منه معناه المتعارف ، كما أنه قد ينافش في البطلان على الشركة بل لولي المسلمين ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالثمن على النسبة ، بل قد يناقش فيا حكاه عن المعتبر بأن المستند في ذاك الخبر السابق (١) الدال على كون الأداء كاجازة الفضولي على الكشف ، فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة ، وإلا فمقتضى الضوا بط عدم اعتبار إجازة غير المالك الأول ، خصوصاً إذا كان الانتقال عنه بمعاوضة ونحوها لا بارث وشبهه ، وقد تقدم منا سابقًا ما له دخل في المقام ، وربما بأتي له زيادة تحقيق إن شاء الله تمالى ، والله الموفق الكل خير ، هذا . ولا يخفي عليك أن ما ذكره المصنف هنا من بدو الصلاح مبني على أنه الحد الذي تتعلق به الزكاة لا على مختاره ، ولذا قال ؛ ﴿ وَالْأُولَى الْاعْتِبَارُ بَكُونِهُ تُمْرًا ۚ ، لَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِمَا يُسْمَى تَمْراً لا بما يُسْمَى بسراً ﴾ وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك .

المسألة ( السابعة ) لاخلاف في أن ﴿ حَكَمَ مَا يَخْرِجَ مِنَ الْأُرْضُ ثَمَا يُسْتَحِّبُ فَيْهِ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي ) سيحاً أو بالدلاه ، وأمر المؤونة وغير ذلك مما عرفته سابقاً ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) المتقدمة سابقاً عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه ، مضافاً إلى انسياق الاتحاد في الكيفية ، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة ، كما يؤي اليه اتحاد الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والفسل وغيرها ، بل المل ذلك هو مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص ، ولا يخرج عنها إلا بالدايل كما أوضحنا ذلك في كتاب العلهارة ، والله أعلم .

السألة الثامنة يجوز الساعي الحرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف والممتبر وغيرهما الاجماع عليه ، بل في الأول و أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة » وقد محمت قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح سمد بن سمد (٢) : و إذا خرصه أخرج زكاته » وفي خبر رفاعة (٣) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله تعالى (٤) : و إلا أن تغمضوا فيه » فقال : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعث عبدالله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جمرور ولا معافارة ، وكان أناس يجبؤون بتمر أسوأ فأنزل ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » وذكروا أن عبدالله خرص عليهم تمراً أسواً ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : يا عبدالله لا تخرص أم جمرور ولا معافارة » وفي خبر إسحاق بن عمار (٥) عن جمفر بن محمد (عليه السلام) المروي عنه أبضاً ، قال : خبر إسحاق بن عمار (٥) عن جمفر بن محمد (عليه السلام) المروي عنه أبضاً ، قال :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكماة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب زكاة الفلات ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) و (٥) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبو اب ذكاة الغلات - الحديث ٤ - ٠

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة \_ الآية . ٧٧

و كان أهل المدينة يأتون بصدقة فطر إلى مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وفيه عنى يسمى الجعرور وعذق يسمى معافارة عظيم نواها دقيق لحاها في طعمها مرارة ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) المخارص: لا تخرص عليهم هذين اللونين ، لعلهم يستحون لا يأتون بها ، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و إلى قوله و تنفقون » (١) وفي خبر أبي بصير (٧) الروي في الكافي عن أبي عبدالله (عليه الله عن أبي عبدالله (صلى الله عليه وآله) إذا أمر بالنخل أن بزكى يجيء قوم بألوان من التمر وهو من أردى التمر يؤدرنه عن زكاتهم تمراً يقال له الجعرور والمعافارة قلبل اللحم عظيم النوى وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتخرصوا وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتخرصوا هاتين التمر تين ، ولا تجبؤوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل ه ولا تيمموا الحبيث منه هاتين التمر تين ، ولا تجبؤوا منها بشيء ، وفي ذلك نزل ه ولا تيمموا الحبيث منه وغوه خبر شهاب (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) المروي عن مستطرفات السرائر.

والجميع كما ترى خاص فى النخيل والكرم ، لكن فى الحلاف و يجوز الحرص على أرباب الفلات وتضمينهم حصة المساكين » وظاهره الجواز فى غيرها ، كما هوخيرة جامع المقاصد وكشف الأستاذ ومحكي التلخيص ، بل في المدارك نسبته إلى الشيخ وجماعة بل عن التلخيص أنه المشهور ، خلافا لحكي المعتبر والمنتهى والتحرير وظاهر البسوط وغيره والاسكافي فلم يجوزوه في غيرها ، اقتصاراً على مورد النص فيا هو نجالف القواعد من وجوه ، ولأن الزرع قد يخنى خرصه ، لاستتار بعضه و تبدده بخلاف النخل والكرم فان ثمر تيها ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والاحاطة بها ، ولأن الحاجة في النخل فان ثمر تيها ظاهرة يتمكن الحارص من إدراكها والاحاطة بها ، ولأن الحاجة في النخل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ٢٦٩

<sup>(</sup>٢, و ٣/) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب زكاة الفلات ــ الحديث ١ - ٧

والكرم تامة لاحتياج أهلها إلى تناولها ، ولا كدناك الفربك فان الحاجة اليه قليلة ، وفيه منع قلة الاحتياج قبل التصفية ، بل في كشف الأستاذ في عدمه فيها حرج وضيق ، ولذا جوزه فيها أجمع ، بل احتمل قوياً جوازه فيها تعلق به الزكاة استحباباً مما يدخله الكيل والوزن محافظة على السنة ، ولما سمعته من انسياق الاتحاد في الكيفية في الواجب والندب ، بل يمكن دعوى الأولوية فيه من الواجب ، إلا أنه لايخلو من إشكال ، نمم قد يقوى جوازه في متعلق الوجوب لماعرفت ، ولما في صحيح سعد (١) الآخر المتقدم سابقاً الذي قد سأل فيه أبو بصير أبا الحسن (عليه السلام) ﴿ عن الزكاة في الحنطة والشمير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها فقال : إذا صرم وإذا خرص » وظاهره كون ذلك المجميع ، ولأنه من معقد إجماع الحلاف ، ولغير ذلك ،

وفائدة الحرس أن المالك مع قبوله التصرف كيف شاء ، بخلاف ما إذا لم يقبل فانه لا يجوز له التصرف فيه على مانص عليه جماعة ، لكن قد يقوى جوازه مع الضبط ووقته حين بدو الصلاح على ما صرح به جماعة ، بل في مفتاح الكرامة كا نه ممالار بب فيه ، وقد معمت دعوى ظهور الاجماع عليه من شرح الاستاذ للمفاتيح ، إلا أنه قديشكل فيه ، وقد موافقته القول بكون حد الزكاة التسمية الابدو الصلاح ، ومن الفريب وقوع ذلك بمن المصنف مع أنه ممن يختار التسمية محتجاً عليه بأن الذبي (صلى الله عليه وآله) كان يبعث عبدالله بن رواحة خارصاً النخل حين يطيب (٣) و يمكن أن يكون قد ذكر ذلك بناه على أن حددها بدو الصلاح ، فلاحظ و تأمل ، وقد تقدم منا سابقاً ما له نفع في المقام .

<sup>(</sup>۱) الوسائل ــ الباب ــ ۷۵ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ، وفيه ، عن سعد بن سعد الاشعري عنأ بى الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته ، وليس فيه ذكر عن أبى بصير وهوالصحيح كما تقدم في ص ۲۹۷

<sup>(</sup>٢) سأن البيهقي ج ٤ ص ١٤٣

وصفة الحرص أن يدور بكل نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا مم يقدر ما يجيء منه تمرآ أو زبيبا ، وينبغني للخارص التخفيف على المالك ، لما رواه أبو عبيدة (١) باسناده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) « كان إذا بعث الخارص قال: خففوا على الناس ، فان في المال المربة والواطبة والآكاة » قال أبو عبيدة : والعربة هي النخلة والنخلات بهب الانسان تمرها ، والواطئة السائلة سموا بذلك لوطئهم بلاد الممار عجنازين ، بل عن جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل أنه يترك الثلث أو الربع له ، عبنازين ، بل عن جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل أنه يترك الثلث أو الربع له ، لما روى سهل بن أبي خيثمة (٢) « أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقول : إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ، لكن فيه أنه إجمعاف بالفقراء ومناف لأصل عدم جواز التسليط على مال الفقراء والنقص له ، والخبر المزبور غير صالح لقطع ذلك ، نعم ما ذكر ناه من التخفيف في الجلة يستفاد مما عرفت ومن غيره من النصوص (٣) الدالة على مراعاة المالك للتقدم بعضها في زكاة الأنعام .

وعلى كل حال فالظاهر اعتبار التراضي في الخرص ، كما يؤمي اليه التخيير بين الصورالثلاثة ، ولورضي بعض الشركاء فقط خص بالخرص ، ولووقع الرضا على البعض دون البعض جاز ، والحارص الامام (عليه السلام) أو نائبه الحاص أو العام ، لولايته على مال الفقراء ، بل قد يقوى جوازه من المائك إذا كان عارفا ، وخصوصاً مع تعذر الرجوع إلى الولي العام كما عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري انص عليه ، وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له وإن كان الأحوط الرجوع إلى الولي مع المتكن ، قال في المعتبر: « ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي» ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي ، وإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد : « إذا خوص الساعي ، وإطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح سعد بن سعد ؛ « إذا

<sup>(</sup>١) و (٢) سنن البيهةي ج ٤ ص ١٣٤ - ١٣٣

<sup>(</sup>m) الوسائل ـ الباب - 12 ـ من أبواب زكاة الأنعام

خرصه أخرج زكانه » وقوله (عليه السلام) : « إذا صرم وخرص » وقال أيضاً : يجوز ثرب المال قطع المحرة وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الحرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير ، فيقف على الاذن و ليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرف بما براه مصلحة ، وهو جيد .

ولا يشترط في الخرص صيفة ، بل هو معاملة خاصة يكتنى فيها بعمل الخرص وبيانه ، ولو جي وبيينة السلح كان أولى ، وهو معاملة غريبة ، لأنها تتضمن وحدة الموض والمعوض وضان المين ، ثم إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له وإن قيل : إنه يستحب له بذل الزيادة ، وإن نقص فعليه ، تحقيقاً لفائدة الحرص ، لكن جزم بعدم الضمان في البيان ، وتردد فيه في المعتبر ، لأن الحصة أمانة في يده ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديمة ، وهو كما ترى .

ولو تلفت المُرة بآوة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة الاجماع عليه ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص ، خلافاً للمحكي عن ماثلث فضمنه ، لانتقال الحكم إلى ما قال الخارص ، وهو واضح الضعف ، ولو ادعى المائك غلط الخارص قان كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه ، ولكل من المائك والخارص الفسخ مع الفين الفاحش ، ولو كان الحرص في عدة أمور فليس له سوى الفسخ في الجميع ، بل الظاهر جواز اشتراط الحيار فيه ، لعموم (١) « المؤمنون » .

ويشترط في الخارص إن لم يكن مالكا أن يكون عدلا ضابطاً ، واعتبار المدلين أوفق بالاحتياط ، ولوظهر فسقه بطل خرصه ، بخلاف ما لوتجدد بمد الخرص ، ولورجم الخارص عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله ، ولو ادعى أنه أجحف بالفقراء لم

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٥٠ من أبواب الخيار ـ الحديث ٧ من كتاب التجارة

يقبل بغير البينة في وجه قوي ، ولو ادعى العلم على المائك كان له حلفه على نفي العلم ، ولو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الحق بالحساب ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطمه أصلا ، لمايراه من مصلحة نفسه وأصوله ، وفي محكي التذكرة لو احتاج إلى قطع الممرة أجم بعد بدو الصلاح لثلا تتضرر النخلة بمص الممرة جاز القطع إجماعا ، لأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، فلا يكلف ما يتضرر به المائك ويهلك به أصل ماله ولأن في حفظ الأصول حظا الفقراء ، لتكرر حقهم ، ولا يضمن المائك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسراً أو رطبا ، ولو كنى تخفيف الممرة خففها وأخرج الزكاة مما قطمه بعد بدو الصلاح ، وهل المائك قطمها لمصلحة من غير ضرورة ? الوجه مصلحة إشكال ، من تضرر الفقراء ، ومن عدم منع المائك من التصرف بمائه كيف يشاه ولو أراد قطع الممرة لتحسين الباقي منها جاز ، ولو اختار الخارص القسمة رطباً ووافقه ولم أراد قطع الممرة لتحسين الباقي منها جاز ، ولو اختار الخارص القسمة رطباً ووافقه المائك جاز ، لأنها تمبيز الحق ، وليست بيما حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه ، ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره ، والله أعلم .

## (القول في مال التجارة)

(و) يقع (البحث في موضوعه) من حيث تعلق الزكاة به (وفي شروط زكاته) وفي (أحكامه، أما الأول فهو) عند المصنف وجماعة (المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك، فلو انتقل اليه به) غير عقد كلا (براث) وحيازة المباحات ونحو ذلك (أو) عقد لكن ليس عقد معاوضة كاله (هبة) والصدقة والوقف ونحو ذلك (لم بزكه، وكذا لو ملكه) بعقد معاوضة لكن لا بقصد التحسب بل للعنية) قانه لا بزكه وإن قصد به التكسب بعد ذلك، ضرورة عدم مقارنته لحال

الانتقال اليه ، بل الظاهر اعتبار المصنف استمرار قصد التكسب به ، الموله : ﴿ وَكُسَدًا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية ﴾ أي لا زكاة فيه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا في اعتبار مقارنة قصد التكسب لحال التملك ، فانه وإن كان ظاهر المصنف والفاضل في القواعد وغيرها ذلك ، بل في المدارك «أنه ذهب علماؤنا وأكثر العامة إلى اعتبارها» وعن المعتبر ﴿ أَنَّهُ مُوضَّمُ وَفَاقَ ﴾ لكن الذي يقوى في النظر عدمه ، لاطلاق الأدلة ، واصدق التجارة عليه عرفًا بذلك ، ولأنه كما يقدح نية القنية في التجارة فكذا يقدح نية التجارة في القنية ، ودعوى الفرق بين النيتين بأن الأصل الاقتناء والتجارة عارضة وبمجرد النية يمود حكم الأصل ولا بزول حكم الأصل بمجردها كما ترى ، ولأن الؤثر حال التملك نيسة التجارة ، فلا فرق ، ولمله لذلك كان خيرة البيان وظاهر اللمعة ، واستحسنه في المسالك وقواء في الروضة ، بل مال اليه في المعتبر، قال فيماحضر في مرز نسخته : • سألة قال الشيخ : او نوى بمال القنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنية وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ، لأن التجارة عمل ، فلا تصير بالنية ، كما لو نوى سوم المعاملة ولم يسمها ، وقال إسحاق : تدور في الحول بالنية ، و به رواية عن أحمد لما رووا عن ممرة (١) ﴿ أَمَرُنَا رَسُولُ اللَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ) أَنْ نَخْرَجُ الصَّدَّقَةُ ثما نعده قلبيم بالنية ﴾ وهذا عندي قوي ، لأن نية التجارة هو أن يطلب به زيادة على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك ، فتجب الزكاة بظاهر الروايتين اللتين سبقتا ، وقولهم التجارة عمل، قلمنا : لا نسلم أن الزكاة تتملق بالفعل الذي هو البيع، لمَ لا يكنى إعداد السلمة الطلب الربح ، وذلك يتحقق بالنية ، ولأنه او نوى القنية بأمتمة التجارة صح بالنية اتفاقًا فكذا او نوى الاكتساب ، وهو مع خاوه عما حكيمنه من الاجماع واضح الميل لما قلمنا من عدم اعتبار مقارنة النية التملك ، بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقى ج ٤ ص ١٤٧ وفيه . من الذي نعد للبيع ،

معاوضة لأمكن الناقشة فيه بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة بل بارث مع نية التجارة به إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه ، ورأس المال الوجود في النسوس لا يمتبر فيه كونه من مالك المين ، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث .

وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الفالب ليس هو على جهة الشرطية كي ينافي ما دل على العموم ، فني خبر محمد بن مسلم (١) أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » قال يونس : تفسيره أنه كل ما عمل به المتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة ، وفي خبر خالد بن الحجاج الكرخي (٣) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة فقال : ما كان من تجارة في بدك فيها فضل ليس يمنهك من بيمها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه ، وما كان المتجارة في بدك فيها نقصان فذلك شيء آخر » وخبر شعيب (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) «كل شيء حر عليك المال فزكه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به ولا يتافي ذلك موثق أو أكثر من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى ببيمه إلا أن يكون أعطي به رأس مائه فيمنمه من ذلك قال : ليس عليه زكاة حتى ببيمه إلا أن يكون أعطي به رأس مائه فيمنمه من ذلك المتماس الفضل ، قاذا هو فمل ذلك وجبت فيه الزكاة ، قان لم يكن أعطي به رأس مائه فليس عليه زكاة حتى ببيمه وإن سبسه ما حبسه ، قاذا هو باعه قاتما عليه زكاة سنة واحدة » لما عرفت ، بل يمكن عود الضمير فيه إلى المتاع ، وكدذا خبر الملام ) قال : « قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال الملام ) قال : « قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (٤) و (۵) الوسائل ــ الباب ــ ۱۳ ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٨ ــ ٥ ــ ٢ ــ ٩

<sup>(</sup>w) الوسائل الباب .. ١٩ ـ من أبواب ذكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١

على فيه الزكاة قال: لا ، قلت : أمسكه سنين ثم أبيمه ماذا على ? قال : سنة واحدة » وخبر أبي الربيع الشامي (١) عنه (عليه السلام) أيضاً « في رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيمه ? فقال : إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » وصحيح محمد بن مسلم (٢) « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعاً وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري متاعاً متى يزكيه ? فقال : إن كان أمسك متاعه ينبغي به رأس المال فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس مالة فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، الحديث . ضرورة احمال الجيع كون المراد برأس المال ثمن المتاع في نفسه وإن لم يكن قد بذله من في يده .

نعم خبر أبي بصير (٣) عنه (عليه السلام) أيضاً و لا تأخذن مالاً مضاربة إلا ما تزكيه أو يُزكيه صاحبه ، وقال : وإن كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته ، وخبر إسماعيل بن عبد الحالق (٤) قال : و سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزبت والسمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك مالك فعليك فيه يوسير ذهبا أو فضة ، فاذا صار ذهبا أو فضة فزكه السنة التي اتجرت فيها ، ظاهران في رأس مال الرجل ، لكن لا دلالة فيها على الشرطية ، مع أن الأخير منها رواه الحيري في المحكي عن قرب الاسناد (٥) وإن كنت تربح منه أو يجي، منه رأس ماله

<sup>(</sup>١,و(٢,و١٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة .. الحديث - ٢ - ٢ - ١ - ٢

<sup>(</sup>٣) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب - ١٥ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ وذيله فى الباب ١٣ منها ــ الحديث ٧

فعليك زكاته » وهو كالصريح فى رأس مال المتاع في نفسه ، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام فيا ذكرنا وفي المأخوذ بالمعاطاة بناء على أنها إباحة لا تمليك ، فان اعتبار نية الاكتساب حال حصول الملك بالتصرف أو بالتلف لأحدد الموضين كما ترى ، وفي المأخوذ بمقد الفضولي على قولي الكشف والنقل .

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو رد عليه ماباعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها بناء على اعتبار المقارنة للتملك بعقد المعاوضة ، ضرورة عدم كون الفسخ بالهيب عقد معاوضة ، وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلا والاقالة ونحوها ، نعم إذا كان المدفوع والمأخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعاوض التاجران ثم ترادا اهيب وشبهه جرى المتاعان في التجارة كما صرح به في البيان ، لتعلقها بالمالية لا بالهين ، ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية فرد عليه عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن القنية كانت في العين وقد استرد ، ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك ، لا نقطاع التجارة بنية القنية في بدله .

هذا كله على ذلك الغول ، أما على المحتار فلا إشكال في شيء من ذلك ، إذ قد عرفت الاكتفاء بالنية والاعداد ، هذا . وفي المسالك « أن المال بمنزلة الجنس ، ويدخل فيه ما صلح لتملق الزكاة المالية به وجوباً واستحباباً وغيره كالحضروات ، وتدخل فيه أيضاً المين والمنفعة وإن كان في تسمية المنفعة مالاً خفاه ، فلو استأجر عقاراً للتكسب تحققت التجارة » وفي البيان « ولو استأجر داراً بنية التجارة أو أخذ أمتعة للتجارة فهي تجارة » قلت : قد بناقش في استفادة ذلك من الأدلة ، ضرورة ظهورها في الأمتعة وغيرها في الأمتعة وغوها كما نص على ذلك بعض مشايخنا ، بل هو الظاهر من المقنعة وغيرها وحينئذ فما بأني من مسألة المقار المتخذ الماء قسم مستقل لا يندرج في مال التجارة ، وأولى من ذلك الاستئجار على الأعمال التكسب ، فان عد مثلها في التجارة كما ترى ،

وقال أيضاً فيها : (إن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع والصلح ، ويعبر عنها بالمعاوضة المحضة ، وقد يطلق على ما هو أعم من ذلك ، وهو ما اشتمل على طرفين مطلقا ، فيدخل فيه المهر وعوض الخلع ومال الصلح عن الدم ، وفي صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر ، وقطع في التذكرة بعدمه » قلت : قد نظر فيه في البيان أيضا ، قال : (وهل يعتبر في المعاوضة أن تكون محضة فيخرج الصداق والمختلم به والصلح عن دم العمد ? نظر ، من أنه اكتساب بعوض ، ومن عدم عد مثلها عوضا عرفا » قلت : قد عرفت الاكتفاء بالنية والاعدداد في الأثناء فضلا عن الابتداء ، ومقتضى ذلك كونه مال تجارة .

ومنه ينقدح عدم اعتبار وجود رأس المال فيها ، ضرورة عدمه في الفرض ، ومن ادعى الاجماع على ذلك أو دلالة النصوص عليه أمكن منعه عليه ، أما الأول فواضح ، إذ لم نجد هذا التمريف لمال التجارة قبل المصنف ، وأما الثاني فقد معمت أنه لا دلالة في النصوص على الاشتراط على وجه تسقط الزكاة إذا لم يكن له رأس مال ، أو كان وقد نسي أو لم يعلم ونجو ذلك ، وإنما هي في خصوص بيان ذبي رأس المال ، لا أن الزكاة منحصرة فيه ، فيبق ما عداه حينئذ على مقتضى إطلاق ما دل على زكاة مال التجارة ، بل لعل التأمل يقضي بأولوية الزكاة في متاع التجارة الذي لم يغرم المالك فيه رأس مال ، بل حصل له بحيازة أو إرث أو هبة أو نحو ذلك ، فتأمل جيدا فان فيه رأس مال ، بل حصل له بحيازة أو إرث أو هبة أو نحو ذلك ، فتأمل جيدا فان المقام محتاج اليه باعتبار ظهورالفروغية من اعتبار هذه القيود من كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم ، مع ظهورالنصوص وجملة من كلات القدماء في خلافه ، ومما بؤيد ما ذكر نا مضافاً إلى ما عرفت ماتسمه من حكهم من غير خلاف يعرف فيه بينهم بأن من جملة مال التجارة زيادته القيمية و نتائجه المنفصلة ، مع أنه ليس مالا قد ملك بعقد معاوضة ،

ولو أريد منه ولو بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث مثلا إذا ملكه الواهب والمورث بعقد معاوضة ، على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس المال أو زيادة ، ضرورة عدم رأس مال الشمرة مثلا أو السخال إذا بيع الأصل برأس المال و بقيت ، فانه لارأس مال لها ، وكذا الربح في المضاربة كما ستعرف فيعلم حينثذ أن المراد بالشرط لما كان له رأس مال معلوم ، فلا بنافي الاجماع على اشتراطه ما قلناه ، كما لا ينافيه ما دل عليه من النصوص ، فلاحظ و تأمل .

هذا كله في موضوعه ﴿ وأما الشروط فثلاثة ﴾ :

(الأول) أن ببلغ قيمته (النصاب) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الاجماع عليه ، بلعن صريح نهاية الأحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكي المنتهى وكشف الالتباس وغيرها أنه قول علماه الاسلام ، والمراد به نصاب أحد النقدين لما عساه يظهر من النصوص أنها زكاة النقدين بعينها ، إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط ، كما أنه يظهر منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به ، وفي خبر إسحاق بن عمار (١) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ظهور في ذلك بناه على أن المراد منه مال التجارة ، قال فيه : « قلت له : مائة وتسمون درهما وتسمة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ? فقلل : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة ، في الزكاة شيء أن المراد المراهم في الزكاة والمديات » على أن الحجة في قوله : «وكل» إلى آخره ، بل قد يختمل الدراهم في الزكاة والمديات » على أن الحجة في قوله : «وكل» إلى آخره ، بل قد يختمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم (٢) قال: « سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : إذا بلغ قيمة مائتي درهم فعليه الزكاة » بناه على عن المراد الذهب المتجر به ، وكان تخصيص الدراهم لفلمة المعاملة بها في ذلك الوقت

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب ذكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٧-٧

وكون الماثني درهم عشرين ديناراً ، ولذلك يجملون الدينار في مقابلة المشرة دراهم في الديات ، مع أنه قال في الحلاف : روينا عن إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبدالله كليلا أنه قال : وكل ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم والدنانير » وبالجلة لاينبغي التأمل في المسألة بعدما عرفت وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين ، لكنه في غير محله ، بل الظاهر من النص والفتوى ومعقد الاجماع أنها على حسب النقدين في النصاب الثاني أيضاً ، فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النصاب الأول كما صرح به جماعة ، فما عن فوائد القواعد من أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة في غير محله ، ولقد أجاد في المدارك في رده بأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني ، والجهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا ، الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني ، والجهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا ، العدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة .

(و) مما ذكرنا يظهر لك أيضاً أنه ( يعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوماً سقط الاستحباب) كما سقط الوجوب في زكاة النقدين وغيرها مما اعتبر فيه النصاب والحول بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر المدارك وغيرها الاجماع عليه ، وهو كمذلك ( ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ) البالغ نصابا ( ثم زاد ) زيادة تبلغ النصاب الثاني بنفسها أو كان في الأول عفو بكلها (كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها) ولا يبنى حول الربح على حول الأصل بلاخلاف أجده بين من تعرض له منا ، لمنافاته لمادل على اعتبار الحول ، ضرورة أن الزيادة مال مستقل يشمله مادل على اعتبار الحول ، وإلغاه ما مضى من حول الأصل من المناف المجميع من حين ظهور الربح مناف للقراء ، وتكرار الزكاة للاصل من

<sup>(</sup>١) الخِلاف ج ١ ص ١٤٥ الطبعة الثانية عام ١٣٧٧ - كبتاب الزكاة المسألة ١١٩

تمام حوله وعند تمام حول الزيادة مناف لمراعاة حق المالك، ولما دل (١) على أن المال لا يزوكى في الحول مرتين ، فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منها كما سمعت نحوه في السخال ومن هنا كان جريان ذلك في نمو المال كنتاج الدابة وثمرة الشجرة أوضح منه في الربح، بل قد يتوقف فيه دون النتاج باعتبار عدم ظهور الاستقلال في ماليته بخلافه، ولاطلاق ما دل (٣) على تزكية المال إذا لم يطلب بنقيصة عند تمام الحول الشامل للاصل والربح فتأمل جيداً ، اكن فرق بينها في البيان فجزم بالحاق الربح بمال التجارة دون النتاج ، قال: « و نتاج التجارة منها على الأقرب، لأنه جزء منها، ووجه العدم أنه ليس باسترباح فلو نقص الأم فني جبرها به نظر، من حيث أنه كال آخر ، ومن تولده منها، و يمكن القول بأن الجبر يتفرع على احتسابه في مال التجارة ، فان قلنا به جبر، وإلا فلا » قلت: عكن منع تفريمه على ذلك ، كا أنه يمكن منع الجبر به عملا بالمنساق من النصوص ، نهم عمل مال تجارة النية التي قد عرفت الاكتفاء بها .

ومن النتاج ثمرة النحل والكرم ، ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها ، وعن المبسوط المنع ، لأن المقسود من الأصول والأرض الثمرة ، فهي كالتابعة لها ، وقد زكت بالعشر الواقع عن الثمرة والأصول ومفرسها ، وفيه أنالا نسلم التبعية ، لوجوب العشر على من ملك الثمرة الحجردة عن الأصل والمفرس. ، والمن سلمنا ذلك فجهتا الزكاتين متفايرتان كما هو واضح ، هذا كله مماشاة للاصحاب ، وإلا فقد يتوقف في أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل المزيادة ، فلا تحتاج هي إلى حول مستقل ، خصوصاً خبر شعيب (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ منأ بو اب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٣ ــ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٢٦ \_ من أبواب ذكاة الذهب والفضة \_ الحديث ١

منها عن الصادق (عليه السلام) « كل شيء جر عليك المال فركه ، وما ورثته واتهبته فاستقبل به » بل روى عبد الحيد (١) عنه (عليه السلام) أيضاً « إذا ملك مالا آخر في أثناء الحول الأول زكاهما عند الحول الأول » وقد اعترف في الدروس بدلا لنهما على ذلك ، فقال : فيهما دلالة على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا السخال ، فني رواية زرارة (٢) عنه (عليه السلام) « حتى يحول الحول من يوم تنتيج » فتأملُ جيداً ، وعلى كل حال فالزيادة المتجددة بعد الزيادة الأولى بعتبر لها حول مستقل أيضاً بناء عليه كالأولى .

الشرط ( الثاني أن يطلب بر أس المال أو زيادة ) بلا خلاف أجدده فيه كما اعترف به بعضهم ، بل عن صريح المتبر والمنتهى وظاهر الغنية والتذكرة الاجماع عليه ، للنصوص السابقة التي منها موثق سماعة (٣) فانه كالصريح في كون الشرط على الوجه الذي ذكره الأصحاب لا أنه أن لا يطلب بنقيصة حتى يحتاج في نفي الزكاة عن المال الذي ذكره الأصحاب لا أنه أن لا يطلب بها أو برأس المال إلى الأصل ، بل موثق سماعة الذي لم يعلم حاله بالنسبة إلى الطلب بها أو برأس المال إلى الأصل ، بل موثق سماعة دال على كون الشرط ما عرفت ، فالشك فيه حينئذ على الوجه منفي به ، مضافا إلى الأصل ، والأم سهل ،

وعلى كل حال ( ف ) لا شك فى أنه ( لو كان رأس ماله مائة ) دينار ( فطلب بنقيصة ولوحبة) من قبراط يوماً من الحول في الآول أو الآخر أو الوسط (لم يستحب) الزكاة عندنا ، لما عرفت من الاجماع والنصوص ، قال فى محكي النذكرة : فلو نقص فى الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السمر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبو اب زكاة الذهب والفضة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠ الرقم ٨٥ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام

٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ منأ بواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣

كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر في أثناء الحول ثم ارتفع السعر في آخره فلا ذكاة عند علمائنا ، وهذا واضح ، وإنما المخالف فيه بعض العامة ﴿ نعم روى ﴾ صحاعة (١) وروى العلاه: ٢) ﴿ أنه إذا مضى وهو على النقيصة أحوال زكاه اسنة واحدة استحباباً بناه على الوجوب ، وغير ، وكد بناه على الندب جما بينها وبين غيرها بما دل على السقوط ، بل ليس فيها اشتراط مضي الأحوال للطلب بالنقصان في هذا الاستحباب ولعل الكلام هنا يشبه ما محمته في المال الفائب ، فلاحظ وتأمل ، وما عساه يظهر من المصنف من التوقف في ذلك مع أن الحكم استحبابي يقسام فيه في غير محله ، كما أن نقله للرواية بالمدى في صورة الشرط كذلك ، هسندا ، وفي الوسيلة ﴿ مال التجارة يعني من أصحابنا : يجب في قيمته الزكاة ، ومن قال بالاستحباب قال بعضهم يكون فيه زكاة من أصحابنا : يجب في قيمته الزكاة ، ومن قال بالاستحباب قال بعضهم يكون فيه زكاة سنة وإن من عليه سنون ، وقال آخرون : يلزم كل سنة » وهو سمع أنه خارج عما نحن فيه ، ضرورة ظهوره في المنتهى والشيخ على ما قيل ، وإنما المعروف تزكيته سنة المطاوب برأس المال فصاعداً لم نعرو من كنه هذا القول من غيره وغير الفاضل في المنتهى والشيخ على ما قيل ، وإنما المعروف تزكيته سنة المطاوب بنقصان خاصة .

والراد برأس المال فى النص والفتوى الثمن المقابل المتاع ، ويحتمل قوياً جميع ما يفرمه عليه من مؤونة نقل وأجرة حفظ وما يأخذه العشار وغير ذلك ، ولو سلم عدم كون ذلك من رأس المال لفة وعرفاً فلا يبعد كونه من المؤن التي قد عرفت الحال فيها ، إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاة الواجبة. والمندوبة في ذلك .

والأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة وأريد بيمها بتفرقة رأس المال في كل واحد منها ما خصها من الممن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو بزيادة وعدمه ، نعم قد يقوى

جبر خسران أحدها بربح الآخر ، خصوصاً مع إرادة البيع صفقة ، لكون الجيع تجارة واحدة ، أما إذا كانا تجارتين مثلا فالظاهر عدم جبر خسران إحداها بربح الأخرى ، فلا يكنى خينئذ في ثبوت الزكاة في التي طلبت بنقيصة طلب الثانية بربح يجبر تلك النقيصة بل تتملَّق الزكاة باحداها دون الأخرى حتى لو أريد البيع صفقة واحدة ، فتأمل جيداً وجبر إحدى التجارتين بالأخرى في الحنس على تقدير التسليم لايستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام في خلافه ، بل ربما يستفاد منها عدم جبر المتاع بنتاجه ، اصدق الطلب بنقصان ممه أيضًا ، وكونه كالجزء بالنسبة إلى ذلك محل منع كما تقدم الكلامفيه ، والله أعلم الشرط ( الثالث ) مضى ( الحول ) من حين التكسب به بلا خلاف أجده فيه بل ألاجماع بقسميه عليه ، بل عن المعتبر والمنتهى حكايته عن علماء الاسلام ، مضافًا إلى صحيح ابن يقطين (١) قال : ﴿ قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) أنه يجتمع عندي الشيء قيمته نحواً من سنة أنزكيه ? فقال : كما لم يحل عندك عليه حول فليسعليك زكاة وكلا لم بكن ركازاً فليس عليك فيه شي. وصحيح ابن مسلم المتقدم (٧) آنفاً ، وحسنه الآخر (٣) ﴿ سَأَاتَ أَبَا عَبِدَاللهُ (عليه السلام) عن الرجل يوضع عنده الأموال يعمل بها فقال : إذا حال الحول فليزكها ، بناء على إرادة ما يشمل أمتمة التجارة من الأموال فيه (و) لا يخفي عليك أن اشتراط الحول هنا على حسب اشتراطه في غيره من النقدين والأنمام بممثى أنه ﴿ لابِد من وجود ما يُمتبر في الزكاة ﴾ من الشر ائط العامة والخاصة ﴿ مِن أُولَ الحُولُ إِلَى آخِرِهُ ، فلو نقص رأس ماله ﴾ يوماً منه ﴿ أَو نوى بِه القنية ﴾ كناك أو لم يتمكن فيه من التصرف ( انقطم الحول ) بلا خلاف أجده فيه هنا وفي

ما تقدم إلا ما سمعته من بمض متأخري المتأخرين في أول كتاب الزكاة ، نعم قد

 <sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب زكاة الذهب والفضة - الحديث ٧

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل - الباب - ١٣ - منأبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ٨ - ٣

عرفت الحال فى اعتبار البلوغ والمقل فى زكاة التجارة ، كما أنك تمرف الحال في اعتبار بقاء السلمة طول الحول فى الزكاة هنا وعدمه ، وأن مختار المصنف الأول .

﴿ وَ ﴾ من هنا أطلق فيما (لوكان بيده نصاب) من النقد ﴿ بعض حول فاشترى به متاعاً للتجارة ) فقال : (قيل) والقائل الشيخ في البسوط ( كان حول العرض حول الأصل، والأشبه استئناف الحول ﴾ من حين الشراء ، لأنه مال جديد من غير فرق بين كون النقد المزبور مال تجارة أو لا ، لما عرفت من اعتبار المصنف بقاء عين مال التمجارة طول الحول ، نهم بناء على عدم اعتبار ذلك يتجه التفصيل الزبور ، ولذا كان هو خيرة التذكرة وغيرها هنا ، والفرض هنا التمرض لكلام الشيخ ، قانه لم يبن المسألة على ذلك ، بل بناها على أن العرض مردود إلى النقد ، فكا نه موجود تمام الحول ، خصوصاً بمد أن كانت زكاة التجارة في قيمة المتاع لا عينه ، ومراده على الظاهر بالمتاع ما لا يشمل النصاب الزكاني ، لأنه قد صرح فها حكى عنه فيه بأنه إذا كان عنده مائتا درهم سنة أشهر تم اشترى بها أر بمين شاة للتجارة انقطع حول الأصل ، لأن الزكاة تتملق بمين الأربمين لا بقيمتها ، وصرح بأنه إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من الابل استأنف الحول ، وصرح أيضاً بأنه إذا كان عنده أربعون شاة ساعة للتجارة سنة أشهر واشترى بها أربعين سائمة للتجارة كان حول الأصل حولها ، لأنه بادل بما هو من جنسه ، والزكاة تتملق بالمين ، وقد حال عليها الحول ، وهوكما قلنا بني المسألة على أمر آخر ، وقال في الخلاف: ﴿ إِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلْتَجَارَةُ فَفِيهُ ثَلَاثُ مَسَائُلُ: أولما أن يكون ثمنها نصاباً من الدراهم أو الدنانير ، فعلى مذهب من قال من أصحابنا إن مال التجارة ليس فيه زكاة بنقطع حول الأصل، وعلى مذهب من أوجب فان حول المرض حول الأصل، وبه قال الشافعي قولا واحداً ، وإن كان الذي اشترى به نصاباً تجب فيه الزكاة كالمائنين فانه يستأنف الحول ، دليلنا أنا قد روينا عن إسحاق بن

عمار (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ﴿ كُلُّ مَا عَدَا الْأَجْنَاسُ مَرْدُودُ إِلَى الدّرَاهُ وَالدّنانِيرِ ﴾ وإذا ثبت ذلك لا يمكن أن يبنى على حول الأول ، لأن السلمة تجب في قيمتها من الدّنانير والدراهم الزكاة ، والأصلّحب في عينها ، ولايجب حمل أحدهما على الآخر ، وأيضا روي (٢) عن النهي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: ﴿ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ﴾ فاذا لم يحل على الأول الحول وجب أن لا يبنى على الثاني ﴾ وعلى كل حال فهو واضح الضمف ، ضرورة عدم صدق حول الحول على المرض بذلك ، والخبر المزبور لادلالة فيه عليه ، ضرورة أعمية الرد من ذلك ، والنبوي الأخير كما أنه حجة على الثاني حجة على الأول أيضاً ، كما هو واضح ﴿ ولو كان رأس المال دون النصاب حجة على الثاني عند بلوغه نصاباً فصاعداً ﴾ ولو بارتفاع قيمة المتاع بلا خلاف ولا إشكال .

( وأما ) البحث في ( أحكامه ) أي مال النجارة ( ف) فيه ( مسائل ) :

﴿ الأولى زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ﴾ على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المفاتيح نسبته إلى أصحابنا ، بل ربما قيل : إن عبارة المنتعى تشعر بالاجساع عليه ، لخبر إسحاق بن عمار المتقدم آنفا المنجبر سنداً ودلالة بالشهرة ، واستصحاب خلو العين عن الحق وجواز التصرف فيها ، وإشعار اعتبار النصاب بالفيمة في ذلك ، وعدم ظهور نصوص المقام في العينية ، لأن كثيراً منها بلفظ الأمر ، وما فيها بلفظ ﴿ في ﴾ محتمل للتسبيب ولو للشهرة العظيمة ، وإشعار اعتبار البيع في الموثق (٣) الوارد في المطلوب بنقصان بذلك ، كاشعار خبر إسماعيل بن عبد الحالق (٤) الوارد في الموارد في المطلوب بنقصان بذلك ، كاشعار خبر إسماعيل بن عبد الحالق (٤) الوارد في

<sup>(</sup>١) الخلاف ج ١ ص ١٠٥ الطبعة الثانية عام ١٧٧٧ - كتاب الزكاة المسألة ١١٩

<sup>(</sup>Y) المستدرك - الباب - v - من أبو اب زكاة الأنمام - الحديث y

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ٢ ـ ٩ الجواهر ـ ٣٤

الزيت المتقدم سابقاً الذي أمن فيه بزكاة الثمن بعد البيع السنة التي اتجر فيها في المعلوب بنقصان أيضاً ، إذ النظاهر عدم الفرق في كيفية تعلق الزكاة بين الجيع وإن اختلف في السنة الواحدة والأزيد ، مضافاً إلى ما قدمناه سابقاً في سائر أقسام الزكاة المستحبة من صعوبة دعوى التعلق في العين على إرادة الملك الفقراء ، قان مراعاة قواعد الملك مع الاستحباب في غاية الصعوبة ، و لغير ذلك ممايظهر بأدنى تأمل ، خلافاً لما عساه يظهر من المستجبر والتذكرة من الميل إلى كونها في العين ، حيث أنها بعد أن حكيا عن أبي حنيفة خلك قال في أو لهما : إنه أنسب بالمدهب ، ونفي عنه البأس في ثانيها ، واستحسنه في المدارلة وفي الفاتيح أنه أصح ، واعتمده في الحكي عن إيضاح النافع الكثير مما سممته في تعلقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة ، ولاشعار موثق سحاعة (١) بدلك ، قال فيه : هسألته عن الرجل يكون معه المال مضارية هل عليه في ذلك المال زكاه إذا كان يتجر هائن عن الرجل يكون معه المال مضارية هل عليه في ذلك المال زكاه إذا كان يتجر عما عيم في فقال : إنا نزكيه فليس عليه غيرذلك ، وإن هم أمره وبأن بزكيه فليفهل . قلت : أرأيت لوقالوا : إنا نزكيه فليس عليه يعلم أنهم لا بزكونه قال : قاذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا يقبل ذلك ولا يعمل به حتى بزكوه » .

وفيه أن الفرق واضح بين مانحن فيه وبين باقي أفسام الزكاة ، ضرورة صراحة تلك الأدلة في العين من وجوه ، خصوصاً ما جاء منها بلفظ العشر ونصفه وربع العشر ونحوه مما هو كالصريح في الحصة المشاعة في العين ، كما أوضحناه سابقاً ، ومن لحظ الأدلة في الطرفين مع التأمل الجيد يجد الفرق الواضح بين المقامين حتى لفظ « في » في المقام ، فانه ليس بذلك الظهور في إرادة العينية ، ولامساقاً له ، بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على لهظ « عليه » ونحوه مما يقتضي خلافه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والوثق مع أنه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ــ الحديث ١

بلفظ « ينبغي » ومشتمل على ما ينافي العينية من الاكتفاء بالقول المعلوم كـذبه محتمل لارادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة ، بل لعل تدقيق النظر في الحبر المزبور بعد تسليم كونه مال التجارة يقتضي شهادته المزكاة في القيمة ، وإن كان مع ذلك له تعلق في العين ، لسكن ليس تعلق ملك ونحوه .

وعلى كلحال فقد ذكروا أن فائدة الحلاف تظهر في جواز التصرف بالمين قبل أداء الزكاة من درن ضمان على المشهور بخلافه على غير المشهور ، وفي التحاص وعــدمه مع قصور النُركة كما عن الشهيد الثاني التصريح به ، وفيها لو ارتفعت القيمة بعد الحول ، فعلى المشهور إنما له القيمة عند الحول فالزيادة الممالك بخلاف القول الآخر فانها تتبع المين ومن هنا قال الشهبد الأول في الدروس : ﴿ و تتملق بالقيمة لا بالمين ، فلو باع المين صحت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول ∢ وقال هو أيضًا في المحكي عن حواشيه على القواعد : ﴿ إِنَّهُ تَظْهُرُ الفَائَدَةُ فِي مثلٌ مَن عنده مائنا قَفَيز من حنطة تساوي ماثتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم ، فار قلمنا تتعلق بالمين أخرج خمسة أقفزة أو فيمتها سبعة دراهم ونصفًا ، وإن فلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة » وهو عين ما ذكره في البيان ﴿ وَلُو اشْتُرَى مَا تُتَى قَفَيْزَ حَنْطَةً بمائتي درهم فتم الحول وهو على ذلك أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، فان صارت تسوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خسة دراهم أو حنطة بقيمتها ، لأن الزيادة لم يحل عليها الحول ، ولو قلنا بتعلق العين أخرج خمسة أففزة أو سبمة دراهم ونصمًا ، ولو سارت بعد الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم بكن فرط زكى الباقي ، وإن فرط ضمن قيمته لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد ، ومن الغريب أن الشهيد الثاني اعترضه في الحكي عن حواشيه على القواعد بأن ذلك إنما بتم لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين ، وإلا لوجب سبعة لا غير ، لأن العشرين بعد الثمانين عفو ، وفيه أن السبعة و نصف إنما أخذت قيمة عن الحسة أقفزة الواجبة في هذا المال لا زكاة عن الثلاثمائة ، ليعتبر فيها النصاب الثاني ، فان المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو المفروض ، ولو نقصت القيمة بعد الحول فان كان قبل إمكان الأدا، فلاضمان على القولين ، وإن كان بعده كان النقص على المالك هوا، كان العبب أو السوق على الماليك هوا، كان العبب أو السوق على المشهور ، أما على النعلق بالعبن فالمتجه عدم ضمان السوق ، فيجز به حينتذ دفع العين كما في الفاصب ، هذا .

وفي المدارك بعد أن حكى عن الشارح الفائمة الثانية للخلاف ﴿ وَيَكُنُّ المُناقِشَةُ فيه بأن التملق بالقيمة غير الوجوب في الذمة ، فيتجه القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا إنها تتملق بالقيمة كما اختاره في الدروس ، إلا أن يقال إن التملق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض التجارة ، أما قبله فلا ، وهو بعيد جداً ، قلت : الذي يظهر بعد التأمل أنه لا فرق بين القول بالذمة والقول بالقيمة ، بل هو مرادهم منها ضرورة أن القيمة أمر معدوم لا يمكن أن يتحقق فيه ملك للفقير ، إذ ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو بيع ، ومن الواضح كونه أمراً عدمياً ، فليس الحاصل حينتذ إلا الخطاب بالمقدار المخصوص من القيمة المفروضة في ذمة صاحب المال ، وهـذا عين القول بالذمة ، وكاَّن الذي دعاهم إلى النمبير بالقيمة هنا دون الذمة إرادة بيان أن الثابت في ذمة الكلف دراهم أو دنانير في هذه لا حصة مشاعة في المين ولا أمر كلي منها في الذمة كالمشر في الغلات مثلا ، واحبال أن الراد المقدار الخصوص من الغيمة لكن في المين لا في الذمة على معنى أنه يستحق إخراجه منها ببيع وتحوه فيكون أشبه شيء بأرش الجناية بعيد من كلاتهم ، كما أنه يعسر تحصيله من الأدلة ، وعليه فلو أدى من غير المين كان ذلك بدلاً عن الواجب ، وهو خلاف الظاهر أيضًا ، بل يمكن القطم بعدمه بعد التأمل في قولهم بقيمة المتاع لاعينه ، وأنهم لو أرادوا المعنى الزبور لم يكتفوا

عنه بهذه العبارة المحصوصة ، وما حكاه عن الدروس لم أتحققه ، و إنما فيها ولا يمنعها أي زكاة التجارة الدين ، والأقرب أنه على القول بالقيمة لا يمنع إيضا ، ولا شهادة فيه على ما ذكر ، و إنما هي مسألة مستقلة سيذكرها المصنف وغيره ، بل في الدروس منايشهد لكون المراد من التعلق بالقيمة الذمة ، و لعله صريح البيان ، قال فيه : « هذه الزكاة و إن وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء المين أو تلفها بعد التمكن من الاخراج ، في ينذ تتعلق بالذمة ، وكذا على القول المشهور بالاستحباب ، إذ المراد أنها في الذمة في الصور تين أي بقاء المين والتلف بعد التمكن ، بخلاف ما إذا لم تكن المين باقية أو تلفت قبل التمكن من الأداء ، قانها نسقط » وأراد من ذلك دفع ما عساه بتخيل من أنه بناه على التعلق بالقيمة دون المين تثبت ولو تلفت قبل التمكن ، اهدم مدخلية المين فيه ، فتأمل ، وصرح أيضاً في المسالة الثانية بكون التعلق في الذمة ، وجمله الفائدة في زكاة المال والتجارة ، فلاحظ و تدبر ، بل من أعطى النظر حقه فيا حكاه المسنف في المعتبر من استدلال الشيخ على التعلق بالقيمة ومناقشته له وما حكاه عن أبي حنيفة يجزم أن المراد بالقيمة المقدارك ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف ( تقوم بالدراهم أوالدنانير ) كما في الارشاد والقواعد وغيرها بل لا أجد خلافا في أصل التقويم بهما بيننا ، لأنهما أصل المال ، ولذا كانا المرجم في الديات وفي عوض المتلفات وأروش الجنايات والمعيبات وغير ذلك مماير جع إلى الفرامات ونحوها ، ومقتضى المتن وغيره ممن أطلق أنه لا فرق في التقويم بأحدها بين كون ثمن المتاع عروضاً أو نقداً و بين كون المثن من جنس ما وقع به التقويم وعدمه ، ولعله لاطلاق مادل على التقويم من موثق إسحاق بن عمار (١) وغيره ، اكن في المدارك « أنه مشكل مادل على التقويم من موثق إسحاق بن عمار (١) وغيره ، اكن في المدارك « أنه مشكل

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب - ١ - من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧

على إطلاقه ، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة ومن تأخر عنه ، لأن نصاب العرض مبني على ما اشترى به ، فيجب أعتباره به ، كما لولم يشتر به شيئًا ، ولقوله (عليه السلام) (١): 
و إن كنت تربح فيه شيئًا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته » ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء ، ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بعما ، ولو بلغ أحدهما النصاب زكاه دون الآخر ، ولو كان الثمن عروضاً قوم بالنقد الغالب ، واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال في الحول به خاصة ، ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاه ، وبكني في استحباب الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدها ، وكنذا وجود رأس المال » .

وقال أيضا في شرح قول المصنف : و تفريع إذا كانت السلمة تبيغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاة ، لحصول ما يسمى نصاباً ): د هذا إنما يتم إذا كان النمن عروضا وتساوى النقدان ، وإلاوجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الفالب خاصة كما تقدم ، ويقرب من ذلك ما في المسالك فانه في شرح قول المصنف : د ويقوم ، إلى آخره قال : د هذا إذا كان رأس المال عروضاً ، أما لو كان أحد النقدين تمين تقويمه به ، فان بلغ به النصاب استحبت ، وإلا فلا ، ولو كان منها مما قوم بها على التقسيط ، ولو كان نقداً وعرضاً قسط أيضاً على القيمة ، وقوم ما يخص النقد به ، والآخر بالنقد الفالب منها ، فان تساويا تغير ، وكذا القول فيا لو كان جميمه عرضاً » وفي شيرح قوله : د تفريع » إلى آخره قال أيضاً : د إن اشتريت بعرض أو بما بلفت به من النقد، وإلا فلا » وقال في الدروس : د والمبرة في النقويم بالنقد أو بما بلفت به من النقد، وإلا فلا » وقال في الدروس : د والمبرة في النقويم بالنقد أو بما بلفت به من النقد، وإلا فلا » وقال في الدروس : د والمبرة في النقويم بالنقد ألذي الشتريت به لا بنقد البلد ، فلو اشترى بدراهم وباعها بعد الحول بدنا نير قومت

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٩٧ \_ من أبواب ما يجب فيه الوكاة \_ الحديث و

السلمة دراهم ولوباعها قبل الحول قومت الدنانير دراهم عندالحول ، وقيل : لو بلفت بأحد النقدين نصاباً استحبت ، وهوحسن إن كان رأس المال عرضاً » إلى غير ذلك من كماتهم المتقاربة ، بلحكي عن المبسوط والخلاف نحوذلك فضلا عن الكركي واليسي وأبي المباس والصيمري وغيرهم ، بل قد سممت نسبته في المدارك إلى الفاضلين ومن تأخر عنهما .

وفيه أولاً أن المتجه بناء على كلاءهم ملاحظة ثمن العرض الذي وقع ثمناً فلسلمة ولا يكني كونه عَمَا في التقويم بأي النقدين مع التساوي ، وثانياً أن الظاهر كون النقدين مماً من النقد الفالب شرعاً ، فلا يقدح في جواز التقويم بأحدها في نحو ما نحن فيه اتفاق كثرة استمال الآخر في بمض الأزمنة والأمكنة ، إذ لا إطلاق حتى ينصرف إلى الفااب ، مع أن الظاهر كونها غالبين في زمن صدور النصوص ، مضافًا إلى موثق إسحاق بن عمار (١) على ما رواه الشيخ، فالمتجه جواز التقويم بكل منهما على كلحال وأنه متى بلغ النصاب بأحدهما زكاه ، لاطلاق الموثق المزبور ، وعموم ما دل على زكاة مال التجارة المقتصر في الخارج منه على المتيقن ، وهو الناقص عنهما ، ودءوى توقف معرفة رأس المال على التقويم بما وقع به الشراء واضحة الفساد ، ضرورة عدم مدخلية ا ذلك فيه ، فانه قد يمرف قيامها برأس المال وإن قومت بغير الثمن ، وكذا دعوى أن السلمة محكوم في المقام بكونها على حكم ما اشتريت به مرى دراهم أو دنانير فلا معنى لتقويمها بغيره ، إذ هو كتقويم الدراهم بدنانير وبالمكس مما هو مملوم البطلان ، لأنه لا دايل على هذا التنزيل، والاستحسان غير حجة عندنا، ودعوى كونه جهة ترجيح للتقويم لا يصفى اليها في إثبات حكم شرعي ونفيه ، ومن ذلك كله ظهر لك أن الأولى إطلاق المصنف وغيره ، خصوصاً بعد أن كان الحكم ندبياً ، ندم لو كان مال التجارة دراهم أو دنانير اتجه اعتبار نصابهما ، ولا يلحظ قيمة كل منعما بالآخر ، ضرورة كون

<sup>(</sup>١) الخلاف ج ١ ص ٣٤٥ الطبعة الثانية عام ١٣٧٧ \_ كتاب الزكاة المسألة ١١١

كل منها قيمة لباقي الأموال كما هو واضح ، فإن المسألة أكثر المتأخرون من الكلام فيها ، وربما ظهر من بمضهم مفروغية الحال فيا ذكروه من التفصيل ، وأنت خبير بما فيه والله أعلى .

السألة ( الثانية إذا ملك أحد النصب الزكاتية التجارة مثل أر بمين شاة أو ثلاثين بفرة ﴾ أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك ﴿ سقطت زكاة التجارة ﴾ المستحبة ﴿ وَوَجِبِتَ زَكَاةَ المَالَ ﴾ الواجبة (و) ذلك لأنه ﴿ لا يجتمَمُ الزَّكَاتَانَ ﴾ بلاخلاف كافي الحلاف ، بل في الدروس ومحكى التذكرة والمعتبر والمنتهى الاجماع عليه ، وفي المسالك ذَكر جماعة أن لا قائل بثبوتهما ، والأصلفيه قول الني (صلى الله عليه وآله) (١): ﴿ لا ثني في صدقة ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن زرارة (٢) : ﴿ لَا يَزَكَى المال من وجهين في عام واحد، (ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة) لمدم الترجيح حينتذ كما ستمرف (ر) على كل حال بذاك يخرج عما تقتضيه القاعدة من عدم السقوط ويضعف ما ﴿ قيل ﴾: من أنه ﴿ تجتمع الزكاتان هذه وجوبًا وهذه استحبابًا ﴾ مع أنا لم نمرف قائله كما اعترف به غير واحد ، واحتمال أن المراد من الحبرين ومعاقد الاجماعات خصوص الواجبتين واضح الفساد بأدنى ملاحظة لنافلي الاجماع ، وأنهم ممن يقولون بالندب، ولظاهر النفي في الخبرين المحمول على نفي الحقيقة الشاملة للواجب والمندوب، فلا فرق حينئذ بين الواجبتين والمندو بتين والمحتلفتين ، نمم لا دلالة في شي. مما صمحت على تميين الساقط في نحو المقام ، لكنه مفروغ من كونها زكاة التجارة عند الأصحاب بناء على الندب معللين له بأن الواجب مقدم على الندب ، وفيه أن ذلك عند القراحم في الأدا. بعد معلومية وجوب الواجب وندبية المندوب لا فعا نحن فيه الذي مرجعه

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير مادة « ثني ، و « ثني ، على وزن « إلى ،

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٧ \_ من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث ١

إلى معلومية عدم مشروعية أحدها على وجه لا ينتقل منه إلى التخيير المعلوم عدم تعقله في المقام ، ضرورة أنه لا معنى له بين الواجب والندب ، ودعوى رجوع الحال إلى تمارض الآدلة من وجه فيرجع إلى الترجيح ، ولاربب في كونه لدليل الواجب واضحة الفساد ، ضرورة أن ذلك لايصلح شاهداً لتعيين الساقط منها الذي استفدنا سقوطه من الحبرين الزبورين ، وليس المقام أي مقام تعرف الثابت منها من تعارض الدليلين اللذين قد عرفت عدم تعارضها ، ولكن علمنا بدليل خارجي ارتفاع أحدها الممين في اللذين قد عرفت عدم تعارضها ، ولكن علمنا بدليل خارجي ارتفاع أحدها الممين في وغوها كما هوواضح ، فالمتجه إن لم يثبت إجماع التوقف حينتذ في الحكم بسقوط أحدها على التميين ، كما أن المتجه الرجوع في العمل إلى أصل البراءة ، لكن الاحتياط لا ينبغي على التميين ، كما أن المتجه الرجوع في العمل إلى أصل البراءة ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، واحتمال وجوبه هنا لا يصغى اليه ، لدوران الأمر بين الواجب والندب .

ومما ذكر نا يظهر الت الحال بناء على الوجوب أيضا ، إذ لا فرق فيه عليه وإن زاد هنا باحمال التخيير ، بل في المسالك أنه ربما قيل به ، المساويها في الوجوب ، والمتناع الجمع بينها ، وعدم المرجح ، وأنهما كالأمرين المتعذر عقلا إرادتهما معاً من الأمر لضيق الوقت أو غيره ، وفيه أن التخيير هناك ينتقل اليه الذهن من مجرد اللفظ بخلافه هنا ، بل لعل ظاهر دليل عدم الجمع هنا عدم التخيير كا هوظاهر الأصحاب أيضا فتمين حينلذ كون الثابت أحدها ، ولا دليل على التميين كا سمعته في الندب ، وترجيح فتمين حينلذ كون الثابت أحدها ، ولا دليل على التجارة بأنها أحظ المقراء مع قطع النظر عما فيه غير عجد فيا نحن فيه إن لم يثبت اجماع ، إذ مرجمه إلى ما لا يصلح الا عماد عليه عما فيه غير عجد فيا نحن فيه إن لم يثبت اجماع ، إذ مرجمه إلى ما لا يصلح الا عماد عليه في تعيين الساقط منها ، لعدم كون المقام من التعارض عند التأمل ، كا أوضحناه سابقاً في تعيين الساقط منها ، لعدم كون المقام ، ويشكل ذلك على القول بالوجوب » لأن ولمه إلى ذلك كله أوماً المصنف بقوله : « ويشكل ذلك على القول بالوجوب » لأن

مراده على الظاهر \_ و بقرينة ماذكره فى الممتبر ﴿ أَنَّهُ يَشَكُلُ ﴾ \_تعيين الثابتة من الساقطة على تقدير على تقدير الوجوب ، لمدم صلاحية ما ذكروه لذلك ، وقد عرفت مثله على تقدير الندب ، فتأمل .

فالمتجه أيضا إن لم يثبت إجماع التوقف في الحكم وفي العمل على الاحتياط، لمعلومية انقطاع أصالة البراءة بيقين الشغل، فيؤدي الزكاة غير ناو خصوص أحدها، مقتصراً على أقلعا قدراً لسلامة الأصل هنا في نفي الزائد، لعدم ارتباط جزء منعا بالآخر، وكذا جواز بيع العين، لعدم معلومية تعلق الحق فيها، لاحتمال كون الثابتة زكاة التجارة، ومحلها الذمة كما عرفت لا العين، فتأمل.

ثم لا يخفى عليك أن المراد من عدم الثنى بقرينة حسن ابن مسلم (١) عدم ثبوت الزكانين الماليتين ، فلا يقدح اجتماع زكاة الفطرة مع المالية كما في العبد المشترى للتجارة ولا الحمس معالزكاة ، ولاغير ذلك ، إنما الكلام في اعتبار اتحاد العام في ذلك ، فلايقدح اجتماعهما في المال مع اختلاف العام وإن اشتركا في بعضه ، وعدم اعتبار ذلك ، وجهان بل قولان ، أولهما أقرب إلى مدلول الحسن ، كما أن ثانيهما أوفق بمدلول النبوي (٢) كما أن اختصاص ذلك بما يمتبر في زكانه الحول أو الأعم كما لوانتقلت اليه غلة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها كذلك أيضاً بالنسبة إلى النبوي والحسن ، فتأمل ، والله أعلم .

المسألة ( الثالثة لو عاوض أربعين سأمّـة ) كانت عنده للتجارة بعض الحول و بأربعين سأمّة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ) فان مضى وشر ائط كل منها مجتمعة قدمت المالية بناه على ما محمت ، أو توقف في الحكم ورجع في العمل إلى ماذكرنا بناه على ماقدمنا ، وإن اختلت الشر ائط في إحداها ثبتت

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الصواب حسن زرارة كما نقدم في ص ٢٧٩

 <sup>(</sup>٧) النهاية لابن الأثير مادة « ثني » و « ثنى » على وزن د إلى .

الأخرى ، ولايحكم بسقوط أحدهما على التعبين قبل مضي الحول ، ولذلك قال: استأنف الحول فيهما (وقيل) والفائل الشيخ: ﴿ بل تثبت زكاة المال مم تمام الحول دون التجارة ﴾ من غير استثناف ﴿ لأن اختلاف المين ﴾ مع الاتفاق في الجنس ﴿ لا يقدح في الوجوب ﴾ في المالية ﴿ مَمْ تَحْفَقَ كَلِّي النَّصَابِ فِي الماك ، والأول أَشْبِه ﴾ بأصول المذهب ، وبالمستفاد من نصوص الباب (١) وهو كــذلك بالنسبة إلى المالية ، لما عرفته سابقاً مرخ ظهور النص والفتوى في اعتبار بقاء شخص النصاب تمام الحول ، أما التجارة فمن ظاهر المفيد وابن بابويه اعتبار البقاء فيها أيضاً ، وبه صرح في الممتبر لأنه مال ثبتت فيه الزكاة فيمتبر بقاؤه كغيره ، وبأنه مم التبدل تكون الثانية غير الأولى ، فلا تجب فيها الزكاة ، لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، ولظاهر ما حكي من الاجماع على اعتبار ما يعتبر في المالية فيها ، ولاطلاق ما دل على اعتبار البقاء ، كقوله ( عليه السلام ) (٧): ﴿ كُمَّا لَمْ يَحُلُّ عَلَيْهِ الْحُولُ عَنْدُ رَبِّهِ فَلَا زَكَاةً فَيْهِ ﴾ الشَّامل المالية والتجارة ، واختاره في المدارك وعن غيرها ، واستدل عليه زيادة على ما عرفت بأن مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلمة طول الحول ، كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في حسنة ابن مسلم (٣) المتقدمة : ﴿ وَإِنْ كَانَ حَبِسُهُ بِمُدْمَا يَجِدُ رَأْسُ مَالُهُ فَعَلَيْهُ الزَّكَاةِ ﴾ وفي رواية أبي الربيع (٤) ﴿ إِنْ كَانَ أَمْسَكُهُ يَلْتُمْسُ الْفَضْلُ عَلَى رَأْسُ المَالُ فَعَلَيْهُ الزَّكَاةُ ﴾ وقريب منها صحيحة إصماعيل بن عبد الخالق (٥) الواردة في الزبت .

لكن قد يقوى خلاف ذلك وفاقاً للعلامة ومن تأخر عنه ، بل هو صريح الحكي

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٨ ــ من أبواب زكاة الأنعام والباب ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

 <sup>(</sup>۲) الوسائل - الباب - ۸ - من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث ١
 (۳)و(٤)و(٥) الوسائل - الباب - ۱۳ - من أبواب ماتجب فيه الزكاة - الحديث ١٠٠٥ - ١٠٥

عن المبسوط أيضا ، بل فى التذكرة الاجماع عليه ، بل فى محكي إيضاح الفخر لا خلاف بين الكل فى بناه حول التجارة على حول الأولى ، وإنما النزاع في بناه العينية ، لظهور النصوص في عدم اعتبار ذلك كصحيح محمد (١) « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » والضمير الحجرور بعد وصف المال بالعمل به لا يقتضي التشخيص ضرورة صدقه على المال المتقلب ، وخبر شعيب (٢) «كل شي - جر عليك المال فزكه» وموثق سماعة (٣) « سألته عن الرجل بكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به ? فقال : ينبغي له أن بقول لأصحاب المال : زكوه ، فان قالوا : إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم أمروه بأن بزكيه فليفعل ، قلت : أرأيت لو قالوا : إنا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكونه ؟ قال : فاذا هم أقروا بأنهم بزكونه فليس عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به عليه غير ذلك ، وإن هم قالوا : لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى بزكوه » .

بل قد يشهد له أيضا النصوص التي حملها الأصحاب على نني الوجوب جمعاً بينها وبين ما دل على الوجوب بحمله على الندب ، كفول الصادق (عليه السلام) في خبر أبن بكير وعبيد وجماعة (٤): « ليس في المال الضطرب به زكاة » وصحيح زرارة (٥) المشتمل على منازعة عمان وأبي ذر وغيرها مما تقدم ذكره في ذلك المبحث ، ضرورة ظهور الجيع في الكناية بالاضطراب والعمل به والاتجار به والدوران ونحو ذلك عن مال التجارة ، فع فرض كون المراد منها نني الوجوب والمراد من الأمر، في النصوص الآخر

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ١٣٠ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة - الحديث ٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب ذكاة الذهب والفضة ــ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبوابٍ ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥ - ١

الندب ظهر حينئذ أن موضوع مال التجارة الثابت فيه الحكم أعم من الباقي سنة ، بل ربما ظهر بعد التأمل أن الفالب في مال التجارة التقلب والدوران ، كل ذلك مع أن الحكم ندبي ، وليس في النصوص التي ذكرها سيد المدارك ظهور في اشتراط المكث سنة ، بل أقصاها ثبوت الزكاة فيه كما اعترف هو به ، فلا تعارض ما دل على الاطلاق ، ويمكن أن يكون السؤال فيها عن المال الماكث لتخيل سقوط الزكاة عنه بالمكث باعتبار بناء مال التجارة على التقلب والتغير ، لا أن السؤال لمعلومية عدم الزكاة عن الذي لا يبقى ولا يتغير ، وكذا ليس في النصوص الدالة على اعتبار الحول بعد أن كان موضوعها المال الذي يعمل به كما سمعته في صحيح محمد ، وقال في صحيحه الآخر (١) : « سألت الخول فلمزكما » : « سألت الحول فلمزكما » .

ومن ذلك يعلم عدم منافاة غيرها من النصوص العامة لذلك ، كقوله عليه (٧):

« كما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا زكاة فيه » ضرورة كون المراد منها بيان اشتراط الحول في المال الذي جمع غير ذلك من شر ائط الزكاة ، فيكون حينتذكل حول في المال على حسب حاله ، فمع فرض كون الموضوع في مال التجارة الأعم من الماكث كان مندرجا فيها أيضاً على حسب حاله ، كما هو واضح بأدنى تأمل .

وقد ظهر من ذلك كله قوة ما اختاره العلامة ومن تأخر عنه ، لسكن مع ذلك كله لا يكون القول المقابل له ساقطاً عن درجة الاعتبار بحيث لا ينبغي صدوره من مثل المسنف حتى يختاج إلى تأويل عبارته هناكما وقع من ثاني الشهيدين والمحققين ، فحمل أولها الأربعين الأولى على أنها للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي ، وهو

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۹۳ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ۳ (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٧

انتفاؤها ، قال : « وغايته أنه يكون مجازاً ، وهو أولى من اختلال المهى مع الحقيقة » وهو كما ترى مع بعده أو فساده لا ضرورة تلجى اليه ، وقال ثانيها في توجيه العبارة عالا ينافي الاجماع الذي حكاه الفاضل : « إن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معاً ، أما المالية فلتبدل الهين في أثناه الحول ، وأما التجارة فلا ن حول المالية يبتدأ من حين دخول الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأن الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه » وفيه \_ مع أنه مخالف الظاهر قوله : « استأنف » إلى آخره ومبني على أحد الفولين في المراد من الثنى كما مهمته المناقب في المواد من الثنى كما مهمته حول التجارة بناه على التنافي بين الزكاتين ، لسبق حريان النصاب في الهينية إلا بعد تمام حول التجارة بناه على التنافي بين الزكاتين ، لسبق سبب زكاة التجارة على الهينية ، خصوصاً بناه على الوجوب ، فتأمل جيداً فانه بعد الاحاطة بما ذكرنا لم يبق لك إشكال في المقام ، والله المؤيد والمسدد .

المسألة ( الرابعة إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل ) مع اجماع الشر ائط ( على رب المال ) بلاخلاف ولا إشكال ( لانفراده بملكه ، و ) أما ( زكاة الربح ) بناء على أنه من توابع مال التجارة فقشمله الأدلة حينتذ ، فهي ( بينها ) أي المالك والعامل بناء على أنه يملك الربح لا أجرة المثل ، وأنه بالظهور دون الانضاض ودون القسمة كما هو محرر في محله ، بل في المسالك وعن غيرها لا يكاد يتحقق مخالف في ملكه بالظهور ، وحينتذ ( تضم حصة المالك إلى ماله ) لنكونها مال شخص واحد في ملكه بالظهور ، وحينئذ ( تضم حصة المالك إلى ماله ) لنكونها مال شخص واحد في ملكه الزكاة ، لأن رأس ماله نصاب ) كما هو المفروض ، فيزكى الربح حينئذ مع بلوغه النصاب الآخر وإن قلنا باختلاف الحول في كل منها ، إذ اختلافه لا يقدح في الانضام المذكور الحاصل من إطلاق أدلة النصاب ( ولا يستحب ) أو لا يجب ( في الانضام المذكور الحاصل من إطلاق أدلة النصاب ( ولا يستحب ) أو لا يجب ( في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصاباً ) لماومية اشتراطه في زكاة مال التجارة كاشتراط

الحول وغيره مماعرفت ، واحمّال عدم الزكاة عليه \_كما هو خيرة الححكي عن ثاني المحققين بل ريما مال اليه فحر المحققين وسيد المدارك ، لمدم الملك حقيقة ، وإلا لملك ربح الربح فيالوكان رأس المال عشرة مثلا فربح عشرين ثم ثلاثين مع أن الحسين بينها على حسب الشرط في ابتداه المضاربة من غير ملاحظة لحصة ربحه من المشرين الأولى ، بل ربما يؤيده ما في ذيل موثق سماعة (١) المروي في الكافي قال : و سألته عن الرجل يربح في السنة خسمائة وسمائة وسبمائة في نفقته ، وأصل المال مضاربة ، قال : ليس عليه في الربح زكاقه ـ واضح الضمف ، لما تعرفه في باب المضاربة من أنه لا إشكال في ملكه حقيقة بالظهور ، ولا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لأمور تعرفها في محلها إن شاه الله تمالى منها لزوم استحقاقه من الربح أكثر ما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، منها لزوم استحقاقه من الربح أكثر ما شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، والحبر (٢) محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه ، أو عدم تأكد الندب بالنسبة الله ، لكون الفرض المحصار نفقته فيه كاتسمه إن شاء الله تمالى في جملة من النصوص (٣) المذكورة في حكم ذي الحرفة ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجبة ، كالا إشكال في ضمف الذكورة في حكم ذي الحرفة ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجبة ، كالا إشكال في ضمف الذكات كا في فالمال المدم أيضا بعدم إمكان التصرف فيه إلا بالقسمة ، ضرورة عدم منم الشركة الزكاة كا في المال المشترك البالغ نصيب كل منها منه نصابا .

(و) هذا كله واضح، إنما الكلام في أن ( هل ) للعامل أن ( يخرج ) الزكاة من عين مال المضاربة ( قبل أن ) يستقر ملكه عليه بأن ( ينض المال ) ويتحول عينا ويقسم مع المالك، أو يفسخ ? ( قيل ) والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أول كلامه والتحرير والموجز وكشفه والعليين وغيرهم على ما حكي : ( لا ) يجوز ( لأنه ) أي الربح ( وقلية لرأس المال ) فاذا أخرجه واتفق خسر أن رأس المال كان النقص على المالك ،

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٣ (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة

فهو حينتذ كالمرهون عنده لذلك ﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف والفاضلان في الممتبر والارشاد: ﴿نَمُم، لأَن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهوأشبه﴾ بأصول المذهب وقواعده بناه على تعلق زكاة التجارة بالمين ، إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرد تماق الخطاب ، فاذا خرجت عن ملك المامل بذلك بطلت صفة الوقاية فيها ، ضرورة كونها فيا هوالعامل ومن في حكمه كالوارث ونحوه من الربح لا في مال الفقير ، واستصحابها مع تغير الموضوع الذي عليه مدار الحكم غير متجه ، ودءوى منع الصفة المزبورة تماتى الزكاة مع أنها خلاف فرض موضوع المسألة يمكن منعها ، لاطلاق أدلة الزكاة أو عمومها ، نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير إذن الشريك ، مع احماله حينتذ باعتبار كون الزكاة حينتذ من المؤن التي تلزم المال كأجرة الدلال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته ، لكن قد يدفعه موثق سماعة (١) المشتمل على أمره أهل المال بالتزكية ، واجتنابه إن لم يفعلوا ، بل يدفعه أيضاً وضوح الفرق بين للقامين ، لا يقال : إن ظاهر فرض موضوع السألة في كلام الأصحاب الاخراج من نفس المال لأنا نقول معأنه خلاف صريح البعض واضح البطلان ضرورة كون الشركة من الموانع ، ولمل مهاد بمض الأصحاب بتمجيل الاخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال آخر غير مال المضاربة ، فينتقل اليه حينتذ مقدار ما أدإه من الربح بحيث ليس للمالك منعه منه وإن خسرالمال ، لأنه بالتأدية ملك مال الفقراء . هذا كله بناء على كون الزكاة في المين ، أما على الذمة فالمتجه بقاء صفة الوقاية مع التأدية من مال آخر غير المضاربة ، لعدم خروج العين عن الملك بالخطاب ، بل لو أداها من المال نفسه باذن المالك اتجه ضمانه مقدار ما أدام لو خسر المال بعــد ذلك ،

<sup>( )</sup> الوسائل \_ الباب \_ و ، \_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة \_ الحديث ،

لأنه هو الذي أتلف ما به الوقاية ، لما عرفت من عدم افتضاء خطاب الزكاة بناء على اللهمة رفعها ، لعدم المنافاة بينها ، وليس ذا من تعقب الاذن الشرعية الفهان ، بل لاقدامه عليه ، لا مكان تخلصه منه بفسخ المضاربة حال تعلق الزكاة تحصيلا لاستقر ارملكه بل قد يظهر من الفاضل في القواعد أنه لا منافاة بين الوقاية واستحقاق الفقراء على كل حال ، قال بعد نقل القواين : « والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية ، فيضمن العامل الزكاة لوتم بها المال » لكن رده في الدروس بأنه قول محدث ، مع أن فيه تفريراً بمال المالك إذا أعسر العامل ، وأجيب عنه بأن إمكان الاعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الاخراج الثابت بالفعل ، وكان الحبيب أخذ ذلك من فخر الحققين فائه قال في الحكي من شرحه : « والتحقيق أن النزاع في تعجيل الاخراج بغير إذن فائله قال في الحكي من شرحه : « والتحقيق أن النزاع في تعجيل الاخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجه ، لأن إمكان ضرر المالك بامكان الحسر ان المالك بعمارض استحقاق الفقراء بالفعل ، لأن إمكان أحد المتنافيين لونغي ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شيء من المكنات ، ولأن الزكاة حق أنه والآدي ، فكيف يمنع مع وجود سببه بامكان حق الآدي ، بل لو قيل : إن حصة العامل قبل أن ينض المال لازكاة فيها لعدم تمام الملك وإلا لملك وإلا لملك ربحه كان قويا » وفي المدارك «إن قوته ظاهرة».

قلت: قد عرفت ما فيه سابقاً ، بل كلامه الأول غير منقح ، لعدم معلومية كونه مبنياً على كون الزكاة في العين أو الذمة ، وعدم معلومية غرامة العامل بعد ذلك لو احتاج المال ، كعدم معلومية الخروج من نفس مال المضاربة أو غيرها ، بل كلام الفاضل في القواعد غير منقح أيضاً ، ولذا قال في جامع المقاصد : « إنه مشكل ، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي ، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينها ، وإلا لاجتمعا في المال ، إذكل متنافيين لا يمتنع فيها الوجود المجاهر حجه عن المنافاة بينها ، وإلا لاجتمعا في المال ، إذكل متنافيين لا يمتنع فيها الوجود

في محلين ، وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب يحتمل سقوط الزكاة ، ويحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل ، فلايستقيم ماذكره ، وكا نه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض مانلف ، فلم تساعده العبارة لجيئها متضمنة منشأ آخر ، والمتجه عدم الوجوب ، لأن الملك غير حقيقي ، وإلا لملك ربح الربح ، ولعدم إمكان التصرف فيه قبل ، انتهى . لكن قد عرفت ما فيه ، بل تمرف مما قدمنا مما في كثير من كمات الأصحاب ، فلاحظ و تأمل حتى ما في البيان قال في المسألة : وفي استبداد العامل وجهان ، لتنجيز التكليف عليه ، فلا يعلق على غيره ، وحينئذ لو خسر المال فني ضانه ما أخرجه المالك نظر ، من حيث أنه كالمؤن أو كا خذ طائفة من المال وكمان ان أخرج المالك ، والثاني أقرب ، والأول ظاهر كلام الشيخ ، لأن المساكين علمكون من ذلك المال جزءاً . فاذا ملكوه خرج عن الوقاية لحسر أن يعرض ، وهوحسن على القول بوجوبها ، قلت : بل وعلى تقدير الندب بناء على أنها في المين كما اعترف به في المدادك في الجلة ، والله أعلم .

المسألة ( الخامسة الدين ) المطالب به فعنلا عن غيره ( لا يمنع من زكاة ) مال ( التجارة ولولم بكن المالك وقاء إلا منه ) بلاخلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة وظاهر الحلاف الاجماع عليه . ولعله كسذلك بناء على الوجوب وكونها في العين ، بل واللمة العدم المنافاة بين الخطابين ، بل الظاهر تقديمها في الأداء ، لكونها أهم منه باعتبار اجتماع حق الله وحق آدمي مع تعلق في المين أيضا ، بل بناء على الندب وتعلقها بالعين لا يمنع تعلق خطابها حتى لوطالب صاحب الدين ، ولعله على ذلك يحمل ما عن التذكرة من أنه يمكن أن يقال لا بتأكد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع المضايقة ، لأنه نفل يضر بالفرض ، نهم بناء على كونها في الذمة وذو الدين مطالب بدينه ولا مال له سوى المال الخصوص كانت المسألة من جزئيات مسألة الضد ، فتأمل جيداً

﴿ وَكُمُذَا الْقُولُ فِي ﴾ عدم منع الدين ﴿ زَكَاةَ المَالُ ﴾ غير التجارة ﴿ لاَّ نَهَا ﴾ إن قلنا بكونها ﴿ تتعلق بالمين ﴾ فلا إشكال ، وإن قلنا بكونها في الذمة لم يكن تناف يبين خطاب الدين وخطابها كما عرفت ، قال في محكى المنتهى : ﴿ الَّذِينَ لَا يَمْنُعُ الزُّكَاةُ سُواءُ كانالمالك مال سوى النصاب أولم بكن ، وسواء استوعب الدين النصاب أولم يستوعبه وسواه كانت أموال الزكاة ظاهرة كالنعم والحرث أو باطنة كالذهب والفضة ، وعليه علماؤنا أجم ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، خصوصاً مع ملاحظة كلام الأصحاب في مقامات متعددة كمزكاة مال القرض ومحاصة الدين لها ، وعدمه لو مات المالك ، وغير ذلك ، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك وإلى ما دل على كون زكاة القرض على المستقرض من النصوص (١) صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وخبر ضريس عرب أبي مبدالله (عليه السلام) (٢) أنها قالا : ﴿ أَيَّمَا رَجُلُ كَانَ لَهُ مَالُ مُوضُوعٌ حَتَّى يحول عليه الحول فانه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله أو أكثر منه فليزك ما في يده ﴾ لكن ومع ذلك كله قال في المدارك : إنه يفهم التوقف في هذا الحكم من الشهيد في البيان، قال: والدين لايمنع زكاة التجارة كما من في العينية و إن لم يمكن الوفاء من غيره، لآنها وإن تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة ، وكذا لايمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤونة السنة ولامن الحمس الإخس الأرباح ، نعم يمكن أن بقال لايتأكد إخراج الزكاة التجارة المديون ، لأنه نفل يضر بالفرض ، وفي الجمفريات عن أميرالمؤمنين إليج (٣) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه ، فان كارن له فضل ما اتى درهم فليمط خمسة » وهذا نمص في منع الدين الزكاة ، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ١٠ ــ من أبواب من تجب عليه الزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ١

منع الدين إلا باطلاق الأخبار الوجبة للزكاة ، وفيه أنه بمكن كون التوقف في خصوص التأكد في زكاة التجارة لا في أصل الحكم ، وعلى تقدير ، فلا ريب في ضعفه ، ضرورة قصور الخبر الزبور عن مقابلة ما عرفت من وجوه كا لا يخنى على من له أدنى نظر ، والله أعلم .

## ﴿ ثُم يلحق بهذا الفصل مسألتان ﴾ :

﴿ الأُولَى ﴾ لاخلاف أجده في أن ﴿ المقار المتخذ للماء ﴾ الذي هو الله الأرض والمراد به هنسا على مَا صرح به الأصحاب كما في المدارك ما يعم البساتين والحانات والحامات ( يستحب الزَّكاة في حامله ) وإن كان لم يذكره في الجل والوسيلة والغنية والاشارة والسرائر، نمم قد اعترف في المدارك وغيرها بمدم الوقوف له على دليل، قلمت : قد يقوى في الذهن أنه من مال التجارة بمعنى التكسب عرفًا ، إذ هي فيه أعم من التكسب بنقل المين واستمائها ، فان الاسترباح له طريقان عرفاً ، أحدهما بنقل الأعيان والثاني باستمائها مع بقائها ، ولذا تعلق فيه الحس كفيره من أفراد الاسترباح ، ومن ذلك يتجه اعتبار الشر ائط السابقة فيه ، بل أجاد الأستاذ الأكبر في المسابيح بقوله : إن عدم تمرضهم لذكر قدر هـذه الزكاة ووقت الاخراج وكيفيته أصلا نرينة على كونها كزكاة التجارة ، وكون القدر أي قدر بكون وأن الوفت دائمًا في جميع أوقات السنة لمله مقطوع بفساده ، ولا بنافي ذلك تمرض جماعة كالفاضل والشهيد وأبي المباس والصيمري والمحقق الثاني وغيرهم لخصوص كون الخرج هنا ربع العشر كزكاة التجارة فان المراد عدم التعرض لذلك في جملة من كتب الأصحاب كالكتاب وغيره ، ومن هنا يملمأن دعوى كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب والحول في غير محلها ، ضرورة مملومية أن منشأها عدم التمرض ، ولعله لما ذكرنا من الايكال على ما تقدم في زكاة التجارة التي هــذا قسم منها ، وأفرد بالله كر باعتبار كونه قسماً آخر من استنماء المال ، مصافاً إلى عموم دايليها ، بل منه يعلم ما فى التعريف السابق بناه على عدم شحوله الذلك ، أللهم إلا أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاص ولو بقرينة ذكر ذلك مستقلا ، بل العل ما يحكى من تصريح الفاضل وابن فهد والصيمري والكركي وثاني الشهيدين بعدم اعتبار النصاب والحول هنا منشأه ذلك أيضا ، وحينتذ يكون فيه ماعرفت ، ولذا قال فى البيان : « الظاهر أنه يشترط فيه الحول والنصاب عملا بالعموم » وفى المدارك ومحكي الذخيرة أنه لا بأس به اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم .

(و) كيف كان ف ( لوبلغ ) الحاصل الزكوي ( نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) بلا خلاف ولا إشكال ، نهم ذكر غير واحد من الأصحاب أنه على القول بهدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارها وكان الحاصل نصاباً ذكوياً ثبت الوجوب وسقط الاستحباب ، وهو حاصل ما في البيان ، قانه بعد أن استظهر اعتبارها واحتمل العدم قال : فعلى هذا أي احتمال العدم لو حال الحول على نصاب منه وجبت ، ولا يمنعها الاخراج الأول ، وحينتذ لو آجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا أي اشتراط الحول والنصاب ، ولو آجره بالعرض وكان غير ذكوي تحقق ، وهذا كله مؤيد لما محمته الحول والنصاب ، ولو آجره بالعرض وكان غير ذكوي تحقق ، وهذا كله مؤيد لما محمته من أحد الاحتمالين في معنى « لا يزكى المال في عام واحد من وجهين » والله أعلم .

( ولا تستحب ) الزكاة ( في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتمة المتخذة المقنية ) الأصل بلاخلاف أجده ، بل في التذكرة « لا تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتمة والأقشة المتخذة للقنية باجماع العلماء » والله أعلم .

المسألة ( الثانية الحيل إذا كانت إنانًا سائمة وحال عليها الحول فني العتاق ) جمع عتيق ، وهو الذي أبواه عربيان كريمان ( عن كل فرس ) منها في كل عام ( ديناران وفي البراذين ) جمع برزون بكسر الباء ( عن كل فرس دينار استحباباً ) بلاخلاف

أجده فيه ، بل في التذكرة ﴿ قد أجم علماؤنا على استحباب الزكلة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة ، ونحوه عن كشف الحق ، وفي مجكي المنتهى أن تمامية الملك والحول والسوم شرط عند الجيع، وقال : إنها مجمع عليها. عند القائل بالزكاة فيها وجوبًا أو استحبابًا ، وأما الأنونة فباجماع أصحابنا ، والأصل فيه حسن زرارة ومحمد بن مسلم (١) قالا : ﴿ وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجمل على البرازين دينـــاراً ، ويدل على اعتبار السوم \_ مضافًا إلى قوله عليه : «الراعية» وإلى الاجماع بقسميه ، وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان \_ صحيح زرارة (٧) عن أبي عبدالله (عليه السلام ). هل على الفرس أو البمير يكون للرجل يركبهما شيء ? فقال : لا ، ليس على ما يملف شيء ، إنما الصدقة على السائمة الرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء ﴾ وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الأنوثة ، بل الفرس للأعم منها ومن الذكر المة إلا أنه قد صرح به في صحيح زرارة (٣) قال : ﴿ قَلْتَ لِأَبِي عِبْدَالَةِ (عليه السلام): هل في البغال شي. ? فقال : لا ، فقلت : كيف صار على الجيل ولم يصر على البغال ? فقال : لأن البغال لا تلقح والحيل الاناث ينتجن ، وليس على الحيل الذكورة شي. ، قال : قلت : فما في الحير ? قال : ليس فيها شيء ، الحديث . ولعلهم فهموا الندب من ظاهر قوله ( عليه السلام ) : ﴿ وضع ﴾ إلى آخِره مضافًا إلى محكى الاجماع في الخلاف على الندب ؛ وفي محكي كشف الحق ذهبت الامامية إلى أنه لا تجب الزكاة في الجيل ، وخالف أبو حنيفة ، وعن الغنية الاجماع أيضًا على استحبابها في الاناث منها ، وعلى سقوط اعتبار النصاب، وكيف كان فلا إشكال من هذه الجهة، خصوصاً بعد العمومات

<sup>(</sup>١) ﴿ (٣) و (٣) الوسائل الباب-١٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢-٣-٣

الواردة في جملة من النصوص (١) في أنه لا شيء فيا عدا الأصناف الثلاثة .

ثم إن ظاهر ما محمته من محكى الاجماع ثبوت الاستعباب بمجرد اجتماع الشروط الثلاثة ، لكن في المسالك وأكثر كتب المحقق الثاني اعتبار عدم العمل وأن يكل المالك فرس كاملة ولو بالشركة كنصف اثنين ، وفي البيان . في اشتراط الانفراد ومنع استمالها عندي نظر ، وخصوصاً الانفراد ، فلو ملك اثنان فرساً فلا زكاة ، قلت : قد استقرب ذلك في الدروس فقال : ﴿ وَالْأَوْرِبُ أَنَّهُ لَا زَكَاهُ فِي المُشْتَرِكُ حَتَّى يَكُونَ لكل واحد فرس، وفي اشتراطكونها غيرعاملة أقربه نعم، لرواية زرارة (٢) » قلت: خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ • ايس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء ﴾ إلى آخره ـ لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة كون الراد من النفي فيه الوجوب، وأما صحيح الفضلاء (٣) عن أبي جمفر وأبي عبدالله (عليهماالسلام) قالا : ﴿ لِيسَ عَلَى العوامل من الابل والبقر شيء ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ﴾ إلى آخره فالظاهر أنه كــذلك أيضًا فتأمل ، بل قد يناقش في اعتبار الانفراد أيضًا ﴿ باطلاق الحبرااز بور الظاهر في الأعم من ذلك ، بل وفي عدم اعتبار البلوغ والمقلأ يضاً وغيرهما بما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتمارض من وجه ، والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالنسامح في الندب وغير ذلك ، والظاهر كون الزكاة هنا في الذمة ، لما صممته سابقاً من منافاة قواعد اللك للاستحباب ، وبذلك كله ظهر لك تمام القول في الواجب من الزكاة ومندوبها .

<sup>(</sup>١) الوسائل - البات - ٧٧ - من أبو اب ما تجب فيه الزكاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب ذكاة الأنعام ــ الحديث ٦

۱۹۳۱ الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ۹ و ٧

نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع ، قانه و إن قال الصادق (عليه السلام) في موثق سماعة (١) : « ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به المتجارة ، فانه من المال الذي يزكى » وظاهره بقرينة الاستثناء نني الندب ، لكن يمكن إرادة التأكيد منه لصحيح زرارة ومحمد (٣) سألا أبا جعفر و أبا عبدالله (عليه السلام) «عما في الرقيق ؟ فقالا : ليس في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول » جما بينها ، أقهم إلا أن بحمل الصحيح على زكاة الفطرة على أن يكون المراد من حول الحول ليلة الفطر ، لكنه كما ترى ، مع أنه لا داعي اليه ، خصوصاً بعد التسامح في الندب .

وقد بقال أيضا باستحباب الزكاة في عوامل الابل ومعلوفها لخبر إسحاق (٣) وسأات أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الابل العوامل عليها زكاة فقال: نعم عليها زكاة وخبره الآخر (٤) وسأاته عن الابل تكون العجال أو تكون في بعض الأمصار أيجري عليها الزكاة كا تجري على السائمة في البرية فقال: نعم و ولا داعي إلى حل الزكاة في الأول على الاعارة وحمل العاجز والضعيف ، هذا ، وقد تقدم الكسابة الاستحباب أيضاً في زكاة المال الفائب ، وفيا يفر به من الزكاة قبل الحول ، كما أنه تقدم الك في الحلى أن زكاته الاعارة ، والله العالم .

## (النظر الثالث) عما يتعلق بزكاة المال

﴿ فيمن تصرف اليه ووقت التسليم والنية ، القول ﴾ الأول ﴿ فيمن تصرف اليه ويحصره أقسام ﴾ :

 <sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۱۷ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ۲-۱
 (۳) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ٨ ـ ٧

﴿ الأول أَصناف المستحقين للزكاة ﴾ ثمانية بالنص والاجماع في محكي المنتعي تارة ولا خلاف فيه بين المسلمين أخرى وباجماع العلماء في التذكرة، بل لعل الاجماع ظاهر الفنية أيضاً أو صريحها ، بل يمكن تحصيله لاتفاق ما وصل الينا من كتب الأصحاب على الثمانية عدا المصنف في خصوص هذاالكتاب، فجملهم (سبمة) بعد ﴿ الفقرا. والمساكين وهم الذين تقصر أموالهم في مؤونة سنتهم ، وقيل : من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتية) حنفاً وأحداً ، بل لم يحك عن أحد من العامة ذلك أيضاً عدا ما عن مجمع البيان من حكايته عن الجبائي وصاحى أبي حنيفة ، ولعله لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك عن المصنف وجماعة من القول بالترادف ، إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون المراد النفاير الذي به صارت الأصناف ثمانية حتى سممت الاجماع على ذلك ، مضافًا إلى النصوص كرسل حماد بن عيسى (١) عن العبد الصالح (عليه السلام) الروي في باب الحس وكيفية قسمته ، ومرسله الآخر (٢) عنه (عليه السلام) أيضًا الوارد في كيفية قسمة ما يخرج من الأرض الفتوحة عنوة ، وخبر عبد الكريم بن عتبة الماشمي (٣) عن أبي عبدالله المستمل على احتجاجه (عليه السلام) مع عمر بن عبيد ، والمروي (٤) عن المحكي عن تفسير علي بن إبراهيم عن العالم (عليه السلام) وصحيح محمد بن مسلم(٥) وصحيح أبي بصير أو حسنه (٦) الذين تسممها عن قربب إن شاء الله تمالى وغير ذلك وتظهر الثمرة في وجوب البسط واستحبابه وفي نذره وغير ذلك ، وقد ظهر من ذلك

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخس ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٧٨ ــ من أبو اب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٣ وهو من قطعات المرسل الأول

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٤)و(٥)و(٦) الوسائل ـ الباب-١- منأبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٧-٣-٣ الجواهر ـ ٣٧

أنه لا إشكال هنا ، وما حكاه المصنف بقوله : ﴿ ثَمْ وَمَنَ النَاسُ مِنْ جَعَلَ اللَّهَ عَلَى بَعْمَى وَاحِدٍ ﴾ وظاهره في المقام بقرينة قوله : ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ فَرَقَ بِينَهُمَا فِي الْآيَةِ ﴾ (١) لم نتحققه ولا حكاه غيره عن غيره ﴿ و ﴾ من هنا كان الثاني لا ﴿ الأول أشبه ﴾ لما عرفت .

نعم ما يظهر من المصنف \_ من الاتفاق على كونها عمني في غير الآية أي في غير صورة الاجمّاع ، وخصها لعدم اجمّاعها في الكتاب بغيرها ـ قد يشهد له ماني محكى المنتهى من أنه لا تمييز بينها مع الانفراد ، بل العرب قد استعمات كل واحد من اللفظين في ممنى الآخر ، أما مع الجمع بينهما فلابد من المايز ، وقد اختلف الملباء في أيعما أسوأ حالاً من الآخر ، وعن نهاية الأحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل منها على الآخر حال الانفراد ، وفي محكي المبسوط ﴿ لَا خَلَافٌ فِي أَنَّهُ إِنْ أُوصِّي للْفَقْرَاهُ منفردين أو المساكين كمذلك جاز صرف الوصية إلى الصنفين جميمًا ، وامل ظاهر السر اثر ذلك أيضًا، وفي المسالك ﴿ وَاعْلَمُ أَنْ الْفَقْرَاءُ وَالْسَاكِينِ مَنَّى ذَكُرُ أَحَدَهُما دخل فيه الآخر بفيرخلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ والملامة كما فيآية الكفارة (٧) الخصوصة بالمسكين ، فيدخل فيه الفقير ، وإنما الخلاف فما لوجما كما فيآية الزكاة لا غير والأصح أنها متغايران لنص أهل اللغة ، وصحيحة أي بصير(٣) عن أبي عبدالله للهلا « الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه » ولا تمرة مهمة في تحقيق ذلك ، للاتفاق على استحقاقها من الزكاة حيث ذكر ، أو دخول أحدهم تجت الآخر حيث يذكر أحدها ، وإنما تظهر الفائدة نادراً فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لأسوئهما حالاً فان الآخر لا يدخل فيه بخلاف المكس ، وفي الحداثق ومحكى إيضاح النافع نني الخلاف

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية . ٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة - الآية ه

رسى الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث سي

عن ذلك أيضاً ، بل في الروضة و محكي الميسية الاجماع على ذلك ، قال في الأول: « واختلف في أن أيها أسوأ حالاً مع اشتراكها فيا ذكر ، ولا تمرة مهمة في تحقيق ذلك اللاجماع على إرادة كل منها من الآخر حيث بفرد ، وعلى استحقاقها من الزكاة ، ولم يقما مجتمعين إلا فيها ، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة ، والمروي في صحيحة أبي بصير أن المسكين أسوأ حالاً ، وهو موافق لنص أهل اللغة » قلت : هو المحكي عن ابن السكيت وابن دريد وابن قتيبة وأبي زيد وأبي عبيدة ويونس والفراء وتغلب وأبي إسحاق ويعقوب والأصمعي في أحد النقلين ، قال يونس : « قلت لأعرابي : وقبير أنت ? قال : لا والله ولكن مسكين » .

لكن ومع ذلك كباه قال في القواعد في الاطمام في الكفارات : « وهل يجزي الفقراء ? إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوأ حالاً » وفي الوصايا « ولو أوصي للفقراء دخل فيهم المساكين وبالمكس على إشكال » بل عن وصايا الايضاح وجامع المقاصد عدم الدخول ، وفي وصية الدروس « لو أطلق أحد اللفظين فني دخول الآخر خلاف قد سبق» وفي البيان « وقال الشيخ والراوندي والفاضل : يدخل كل منها في إطلاق الفظ الآخر فان أرادوا به حقيقة ففيه منع ، ويوافقون على أنها إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل مميز بينها » وفي المدارك « أن المتجه بعد ثبوت التفاير عدم دخول أحدها في أطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة » وفي الجيع أنه اجتهاد في مقابلة ما سمعت ، فلا ينبغي إطلاق لفظ الآخر إلا بقرينة » وفي الجيع أنه اجتهاد في مقابلة ما سمعت ، فلا ينبغي عمام اللاحظة في الوضع حال الاجماع وحال الانفراد ، كضر ورة عدم الدليل الحارجي على اندراج كل منها في الآخر مع الانفراد دون الاجماع .

والتحقيق بعد إعطاء التأمل حقه أنه لا ربب في صدق الفقير على المسكين ولو الفرد الأدنى منه عرفاً ، والأصل عدم النقل والتغير ، وأما المسكين فهو مأخوذ مر

المسكنة بمدى الذلة ، فحيث يستعمل في غير الفني يراد منه تمام مصداق الفقير ، كما يؤمي إلى ذلك إطلاقه في الحس والكفارة وغيرها ، فان من لاحظ أخبار الحس مع التأمل الصادق علم إرادة الفقير من السكين على وجه لا يخص الحس ، بل إنما هو من حيث ذل الفقر ، وكنى به ذلاً ، فهو متحد المصداق حينئذ مع الفقير حال استعاله في هــــذا المني ، وقد يستعمل في معنى آخر الذل من جهة أخرى نجامع الغنى والثروة ، لـكن لا مدخلية له في مقامنا ، وقد ظهر من ذلك وجـه اندراج كل منها في الآخر حال الانفراد ، وأنه ليس للترادف الصطلح ، بل للاتحاد في الصداق وإن تفايرا بالمفهوم ، أما مع الاجتماع فوجود لفظ الفقير قرينة صارفة عن عدم إرادة مصداقه من لفظ السكين لأصالة التأسيس بالنسبة إلى التأكيد ، ولما عرفته حينتذ من نص الأكثر على التغاير ، والأصل بقاء افظ الفقير على حقيقته ، فليس حينتذ بعدكون الراد من المسكين ذا الذلة من حيث عدم الغني إلا أن يراد من المسكين ذلة خاصة تنطبق على بعض أفراد الفقير، وهي إظهار شدة الحاجة بالسؤال ونحوه ، كما أوماً اليه العالم ( عليهالسلام ) فيما أرسله عنه في الهجكي من تفسير علي بن إبراهيم (١) فقال : ﴿ الْفَقْرَاهُ مُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ لَقُولُ الله تمالي \_ في سورة البقرة (٢) \_ ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل ﴾ إلى آخره ، والمساكين هم أهل الديانات. قد دخل فيهم النساء والصبيان \* مراده (عليه السلام) بالديانات المذلات ، فإن الدين الذل ، والصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير أو حسنه (٣) قال : ﴿ فَلَمْتُ لَهُ : قُولِ اللهُ تَمَالَى (٤) : ﴿ إِنَّمَا الصَّدْقَاتُ لَلْفَقْرَا. والمساكين ﴾

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ 1 ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٧ ـ ٣ مع الاختلاف في الأول

<sup>(</sup>٧) الآية ١٧٤

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة .. الآية . ٦

فقال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهده الحديث وفي صحيح محمد بن مسلم (١) عن أحدها (عليهاالسلام) أنه سأله و عن الفقير والمسكين فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل، والظاهر أن مماده ما عرفت من ظهور أثر الذل عليه بالسؤال ونحوه، كما أن مماده نحو ما سحمته في خبر أبي بصير وسابقه من كون ذلك حال الاجتماع كما في آية الزكاة لا مطلق، وقال ابن عرفة على ما حكي عنه: أخبرني أحمد بن يحيى عن محمد بن سلام أنه قال ليونس: وافرق لي ببن المسكين والفقير فقال: الفقير الذي يجد القوت، والمسكين الذي لاشي لاشي، في ويؤيد ذلك كله ما عن الفنية من الاجماع على أن الفقراه لهم شي، والمساكين لاشي، لهم، وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة.

قلت: قد عرفت فيا تقدم المحكي عنه من أهل اللغة ، بل قد عرفت نسبته في المسالك ومحكي التنقيح إلى الأكثر ، ن غير تقييد ، بل قد سمعت نسبته إلى أهل اللغة ، وفي محكي التحرير نسبة كون المسكين أسوأ حالاً لأهل البيت (عليهم السلام) ونص أهل اللغة أيضاً ، وعلى كل حال فلا ريب في كونه المعروف بين أهل اللغة والفقه ، بل قد يشهد له النبوي (٣) الآتي « ليس المسكين الذي ترده اللقمة والقمتان » إلى آخره ، ضرورة كون المراد منه نني المعنى المعروف المسكين وإثباته لغيره على نوع من التجوز غو قول الشاعر :

ليس من مات واستراح بميت \* إنمـا الميت ميت الأحياء وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى كون المسكين أسوأ حالا من الفقير مع الاجتماع ، خلافاً للشيخ في أحد قوليه وابني حمزة وإدريس ، فقالوا : إن الفقير أسوأ

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي ج ٧ ص ١١

حالا من المسكين ، وربما نقل عن القاضي والطبرسي ، وهؤمم مخالفته لما محمت والمعرف لم نمرف له شاهداً معتداً به ، ومن الفريب ما في السرائر من الاستدلال عليه ـ بعد تفسير الفقير بالذي لا شيء معه ، والمسكين بالذي له بلغة من العيش لا تكنفيه طول سنته ـ بقوله تعالى (١) : ﴿ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » فسماهم مساكين ولهم سفينة بحرية ، وقوله تعالى (٧) : ﴿ إنما الصدقات الفقراه » باغتبار أن القرآن قد نزل على لسان العرب ، وكيفية خطابهم وعادتهم البدأة بالأهم قالأهم ، فيعلم أن الفقير أهم ، وما ذاك إلا لأنه أسوأ حالا ، قال : ولا يلتفت إلى قول الشاعر :

أما الققير الذي كانت حلوبته ﴿ وَفَقَ الْعَيْلُ فَلَمْ يَتَرَكُ لَهُ سَبِّدُ

يقال: لاسبد له ولالبد أي لا قلبل ولاكثير ، لأنه لا يجوز المدول عن الآبتين من القرآن إلى بيت شعر ، على أنه لا دلالة فيه على موضع الحلاف ، لأن كل واحد من الفقير والمسكين إذا ذكر على الانفراذ دخل الآخر فيه ، وإنما يمتاز أحدها عن الآخر ويحتاج إلى الفرق إذا اجتمعا في اللفظ كما في الآية ، وغيره بأنه مشتق من فقار الظهر ، فكأن الحاجة كسرت فقار ظهره ، وبأنه (صلى الله عليه وآلة) تموذ عن الفقر ، وقال: « ألهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين » (٣) .

وفيه \_ معأن الآية الأولى مستعمل فيها لفظ المساكين خاصة ، وقد اعترف أنه غير محل النزاع \_ أولاً يمكن أن يكون الاطلاق عليهم لاشتراكهم بها على وجه لايكون الكل واحد منهم إلا الشيء اليسير ، وثانيا يجوز أن يكون سماهم مساكين على وجه الرحمة كما في الأخبار مسكين ابن آدم ، مساكين أهل النار ، كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة الـكهف \_ الآية ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة \_ الآية . ٣

<sup>(</sup>٣) المستدرك \_ الباب \_ . ٧٠ \_ منأ بو اب الصدقة \_ الحديث ١٥ من كتاب الزكاة

مساكين أهل الحب حتى قبورهم \* علاها تراب الذل بين المقابر

وثالثًا أنهم كانوا يعملون عليها بالاجارة فأضيفت اليهم ، ورابما أنه لا دلالة فيه على الدعوى ، إذ الاطلاق أعم من ذلك ، وأما آية الصدقة فكما أن العرب يبتداون بالأهم فربما يترقون إلى الأعلى ، وأما التعوذ من الفقر مع مسألة المسكنة فيحتمل أن يكون المراد بالفقر فيه العدم بلاقناعة ، أو مجرد عدم القناعة ، فانه أشد من العدم ، كا أنه يُحتمل إرادة الذل بين يدي الله من المسكين في دعائه (صلى الله عليه وآله) .

وبالجلة لا يخنى مافى ذلك كله من القصور عن ثبوت المطلوب ، و كذا الاستدلال على المحتار بقوله تمالى (،) : « أو مسكينا ذا متربة » وهو المطروح على التراب اشدة الحاجة ، و بأنه يؤكد به الفقير ، فيقال : فقير مسكين ، ضرورة عدم دلالة الأول على محل الاجماع ، و إمكان منم الثاني ، وبالجلة إذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا تمرف ما في كلام جلة من المتأخرين ، بل وكلام بمض اللفويين ، وخصوصاً المخلط صاحب القاموس ، فانه قال : الفقر ويضم ضد الغنى ، وقدره أن يكون له ما بكني عياله ، أو الفقير من يجد القوت والمسكين من لا شيء له ، أو الفقير الحتاج ، والمسكين من أذله الفقر أو غيره من الأحوال ، أو الفقير من له بلغة ، والمسكين من لا شيء له ، أو هو أخس حالا من الفقير ، أو ها سواه ، وظاهر الصحاح في مادة « فقر » عدم الترجيح أخس حالا من الفقير ، أو ها سواه ، وظاهر الصحاح في مادة « فقر » عدم الترجيح والمسكين الذي لا شيء له » وقال الأصمعي : « المسكين أخس حالا من الفقير » وقال يونس : « الفقير أخس حالا من الفقير » وقال يونس : « الفقير أخس حالا من الفقير » وقال يونس : « الفقير أخس حالا من المسكين عال في مادة « سكن »: المسكين الفقير ، وقد يكون فقال : لا واقله بل مسكين » لكن قال في مادة « سكن »: المسكين الفقير ، وقد يكون عمنى الذلة والضمف ، يقال : تسكن الرجل وتمسكن كا قالوا : تمدرع وتمندل من

<sup>(</sup>١) سورة البلد ــ الآية ٢٩

المدرعة والمنديل على الفعل ، وهو شاذ ، وقياسه تسكن وتدرع وتندل مثل تشجع وتحلم وكان يونس يقول ، إلى آخره ، وفي الحديث (١) ﴿ ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ، وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيمطى ، إلى غير ذلك من كلماتهم وأقربها إلى ما حققناه ـ من أن الفقير ضد الغنى ـ المحتاج ، قال الله تعالى (٢) : ﴿ أَنَّمُ الفقراء إلى الله ﴾ أي الحتاجون اليه ، فأما المسكين فالذي قد أذله الفقر أو غيره ، فاذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة ، وإذا كان مسكيناً قد أذله شيءٌ سوى الفقر فالصدقة لا تجل له ، إذ كان شائمًا في اللغة أن يقال : ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار ، وإنما لحقه أسم المسكين من جهة الذلة . وممن أشكل عليه الحال في المقام سيد المدارك و بمض من تأخر عنه حتى أنه حكى عن جده ما حكيناه سابقاً ، واعترض عليه بوجوه ، منها أن المتجه بعد ثبوت التفاير عدم دخول أحدهما في إطلاق الآخر إلا بقرينة ، وما ذكره من عسدم الخلاف لا يكني في إثبات هذا الحكم، وقد عرفت وجهه بلا إشكال ، ومنها ما ذكره من الفائدة بأن المتجه عدم دخول كل منها في الآخر وإن كان أسوأ حالا من المنذور له ، لأن اللفظ لا يتناوله كما هو الفروض ، وفيه أن المراد إذا علم كون النذر مثلا له من حيث الحاجة فان الدخول حينتذ للا ولوية ، نعم قد يناقش بأنه إن كان المذكور في النذر لفظ أحدها دخل فيه الآخر على كلحال ، لما عرفت من نفيه الخلاف عن ذلك ، وإن ذكرًا مماً فلاحاجة الاندراج، وإن كان متعلق النذر أسوأهما حالا فهو خروج عما نحن فيه ، ضرورة كون الراد بيان فائدة الحلاف في لفظ الفقير والمسكين لوكان هوالمتعلق ولو جمل الفائدة في النذر والوصية والوقف إذا كان كل منها لهما معاً مع تفضيل أحدها

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١١ مع الاختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٧) سورة الفاطر ـ الآية ١٦

على الآخر أو أنه خص أحدها بشي من ذلك ونص على نفي الآخر لكان أظهر ، ويمكن حمل كلامه على ذلك وإن قصرت عبارته ، فتأمل جيداً ، والأمر في ذلك كله سهل بمد تحقق أصل المسألة الذي تمرف ما في كلام جملة من الأصحاب من التشويش بعد الاحاطة به .

وكيف كان فالحد المسوغ لتناول الزكاة في الصنفين عدم الغنى الشامل للمعنيين ، فتى تحقق استحق صاحبه الزكاة بلا خلاف ، وعن المنتهى الاعتراف به ، كما أنه إذا تحقق الغنى أو ما فى حكه حرمت بلا خلاف أيضاً ، بل قد تواتر أنها لا تحل لغنى .

نعم قد اختلف الأصحاب فيا به يتحقق عدم الغنى ، والمشهور بين المتأخرين من الأصحاب تحققه بقصور المال أوما يقوم مقامه عن مؤونة السنة له واهياله ، فيكون الغني من لم يقصر ماله قوة أو فعلا عن ذلك ، بل عليه عامتهم عدا النادر الذي لا يعبأ بخلافه ، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة من غير تقييد ، وعن آخر نسبته إلى محقق المذهب ، وحكاه في المعتبر عن الشيخ في باب قسم الصدقات المرسل (١) في المقنعة عن بونس بن عمار « سحمت الصادق (عليه السبلام) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة ، وحسميح أبي بصير (٧) « سممت الصادق (عليه السلام) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : الصادق (عليه السلام) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبمائة إذا لم يجد غيره ، قلت : كان صاحب السبمائة أنفذها إلا أن المادي إذا اعتمد على السبمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا بأخذها ، ولا تحل الزكاة على عن العلل عن على لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ، وفي الصحيح المروي عن العلل عن على لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ، وفي الصحيح المروي عن العلل عن على لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ، وفي الصحيح المروي عن العلل عن على على كان كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ، وفي الصحيح المروي عن العلل عن على على كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة ، وفي الصحيح المروي عن العلل عن على على السبمائة أنفذها في أقل من سنة فهذا بأخذها بالروي عن العلل عن على السبمائة أنفذها به وفي الصحيح المروي عن العلل عن على السبمائة أنفذها به وفي الصحيح المروي عن العلى عن عن العلى عن العلى عن العلى عن عن العلى عن عن العلى عن عن العلى عن عن العلى ع

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۸ ـ من أبو اب المستحقين المزكاة ـ الحديث . ١ - ١ الجو اهر ـ ٣٨

ابن إسماعيل الدعي (١) عن أبي الحسن (عليه السلام) سأله « عن السائل عنده قوت بوم أله أن يسأل، وإن أعطي شيئا أله أن يقبل ا قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة ، لأنها إنها هي من سنة إلى سنة » ومرسل حماد (٢) عن العبد الصالح (عليه السلام) المشتمل على كيفية قسمة الحنس والزكاة والأنفال وغيرها ، إلى غير ذلك من النصوص ، بل عن فهرست الوسائل أن فيه أحد عشر حديثا ، ولأن الفقر لغة وعرفا الحاجة ، قال الله تعالى (٣): « يا أيها الناس أنتم الفقراه إلى الله » ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج بل لعل المراد من النصوص التي يمر عليك بعضها المشتملة على الكفاية وعدمها ونحو ذلك كفاية السنة ، وأنه ترك التمرض لها في كثير منها لمعلومية ذلك ولو بحسب عادة أغلب أفراد الانسان من الاهمام بأمر قوت السنة ، بل النصوص التي ذكر ناها فيها إشارة إلى تعارف ذلك ، وإلى معلومية كون المراد من إطلاق الكفاية ونحوها ذلك ، خصوصا بعد عدم ظهور تحديد عرفاً لهذا المطلق غيرها ، ضرورة عدم إمكان تنقيح العرف زمانا مخصوصاً المتارع في أشال ذلك على الضبط التحقيقي الذي به تتميز غير كافي ، بل جرت عادة الشارع في أشال ذلك على الضبط التحقيقي الذي به تتميز غير كافي ، بل جرت عادة الشارع في أشال ذلك على الضبط التحقيقي الذي به تتميز الأفراد الداخلة والخارجة ، وليس هنا إلا السنة نصا وفتوى .

نعم قيل: إنه قصور المال عن أحد النصب الزكاتية ، ولم نعرف القائل به وإن نسبه غير واحد إلى الشيخ وآخر اليه في الحلاف ولم نتحققه ، بل المحكي في السرائر عن الحلاف القول الأول ، بل في مفتاح الكرامة « ولقد نظرت الحلاف مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى فلم أجد فيه تصريحاً بشيء من النقلين إلا قوله في باب الفطرة : تجب زكاة

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٧ وفيه على بن إسماعياً، الدغشي كما أنه كـ ذلك في العلل ج ٢ ص ٩٠

 <sup>(</sup>۲) أصول الكانى ج ٩ ص ٩٦٥ د باب النيء والانفال ، الحديث ٤
 رس، سورة الفاطر ــ الآية ٢٩

الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب ، وبه قال أبوحنيفة » فلت: يمكن أن يكون مدار وجوبها عنده ذلك لا الغنى والفقر ، وفيه أيضاً عن بعض أنه على هامش المبسوط أن الفائل به هوالمفيد والسيد ، فان صحت النسبة فلعله في غير ما حضر في من كتبها ، لكنه في الناصر بة ادعى الاجماع على خلاف هذا القول ، وفي المقنعة روى خبر يونس بن عمار (١) الظاهر في مذهب المشهور إن لم يكن الصريح .

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه كضعف ما ذكر دليلا له ، وهو النبوي (٢) المروي مضمونه في نصوصنا أيضا أنه (صلى الله عليه وآله) قال و لمعاذ حين بعث إلى المجين : إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله قان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم حدقة تؤخذ من أغنيائهم ، والليلة ، فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهمأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقر الهم » والتنافي بين وجوب دفع الزكاة عليه وجواز أخذ ما لها ، وفيه أن الأخذ من الأغنياء لاينافي الأخذ من الفقرا، والاقتصار عليهم ، لكونهم الواجب عليهم غالباً ، خصوصاً وغنى الأعراب في ذلك الوقت يحصل بأدنى شي " ، لفلة ، وونة سنتهم ، بل وربما أجيب بجواز أن يكون الفنى مشتركا بين الموجب المزكاة والمانع من أخذها ، وفيه مع كونه لا يدفع ما تعطيه المقابلة أنه لا حاجة إلى دعوى الاشتراك اللفظي التي وفيه مع كونه لا يدفع ما تعطيه المقابلة أنه لا حاجة إلى دعوى الاشتراك اللفظي التي يكن القطع بفسادها ، إذ يمكن أن يقال مع الاشتراك الممنوي أن للفنى والفقر مى اتب وأضح ، إذ الزكاة على الفقير كالدين لا يدفع وجوب أدائه فقره ، والما مل النه له له له والموجب أدائه فقره ، والما مل الدفع له المنه له المنافي فنمه وأن ح ، إذ الزكاة على الفقير كالدين لا يدفع وجوب أدائه فقره ، والعامل تدفع له

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب المستحقين المزكاة ــ الحديث . ١

<sup>(</sup>٢) سان البيهقي ج ٤ ص ٩٩

الزكاة وقد تجب عليه وكذا غيره ، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة (١):

« لا يحل لمن كانت عنده أر بعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن
أخذها أخذها حراماً > كناية عن الغنى أي عنده أر بعون درهما غير محتاج اليها وقد
حال عليها الحول لذلك ، كقوله ( عليه السلام ) في ذيل خبر أبي بصير (٢): « لا تحل
الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن بأخذ الزكاة » .

فظهر لك أنه لا إشكال حينند من هذه الجهة كما ظهر لك استقرار المذهب على ما ذكر ناه ، وأنه ليس في المسألة إلا قولان كما هو ظاهر جماعة بل صريح البيان ، قال: و إن الاتفاق واقع على أنه يشترط في الفقير والمسكين أن يقصر مالها عن مؤونة السنة لهما ولعيالها أو عن نصاب أو عن قيمته على اختلاف القوايين ، وكذا في مصابيح الأستاذ الأكبر ، لكن مع ذلك كله جعل في المفاتيح الأقوال ثلاثة ، ثالثها أن الفقير من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام بريح مال أو غلة أو صنعة ، وهو الذي اختاره حاكياً له عن المبسوط ، والمنقول من عبارته ما نصه و والغنى الذي يحرم ممه أخذ الصدقة أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من بلزمه كفايته على الدوام ، فان كان مكتفياً بضيعة وكانت ضيعته ترد عليه كفايته وكفاية من بلزمه نفقته الدوام ، فان كان مكتفياً بضيعة وكانت ضيعته ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته ، فإن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه قدر كفايته ، فإن كان الرجل بزازاً أوجوهر يا يحتاج إلى بضاعة قدرها الف دينار فنقص عن ذلك حل له أخذ الصدقة ، هذا عند الشافعي ، والذي رواه قدرها الف دينار فنقص عن ذلك حل له أخذ الصدقة ، هذا عند الشافعي ، والذي رواه قدرها بنا أنها تحمل لصاحب السبعائة ، وتحرم على صاحب الحسين ، وذلك على قدر

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبو اب المستحقين المزكاة ـ الحديث .

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٨ ــ من أبواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ١

حاجته إلى ما يتعيش به ، ولم يرووا أكثر من ذلك ، وفى أصحابنا من قال : إن ملك نصاباً تجب فيه الزكاة وتحرم عليه الصدقة ، وذلك قول أبي حنيفة » والذي فهمه المصنف وغيره من هذه العبارة مذهب المشهور ، ولذا حكاه في المعتبر عنه في باب قسم الصدقات والموجود فيه في الباب المزبور هــــذه العبارة ، وفي محكي المنتهى نقل عبارة المبسوط واختارها ، واستدل عليه بأدلة المشهور ، ونحوه ما عن الهذب البارع ، وفي المختلف الظاهر أن مراذ الشيخ بالدوام مؤونة السنة ، مضافاً إلى ما عرفته من أن ظاهر بعض وصريح آخر انحصار الخلاف في القولين .

قلت: ويمكن أن يتعلق قيد الدوام في كلامه بلزوم الكفاية أي من بلزمه أن ينفق عليه دائماً لامن تجب نفقته في بعض الأوقات مثل الأجير المشترط إجارته وغيره في حيننذ مطلقاً كالنصوص بجب تنزيله على ما عند المشهور، لعدم التحديد له في الشرع غيره، كما أنه لا حد له في العرف واللغة ، ولقد أطنب الأستاذ الآكبر في شرحه على المفاتيح في فساد فهمه ، وأنه يمكن أن يكون مخالفاً للضرورة من المذهب ، وحيث كان الأم من الوضوح بمكانة لم نتمرض لنقل كلامه ، على أن ما قدمناه سابقاً في أول المسألة كاف في رده ، ضرورة عدم معقولية المراد بالدوام إذا لم ينزل على ما عند المشهور .

وكيف كان فني المدارك و بعض ما تأخر عنها ﴿ أَن إطلاق المشهور مناف للمرح به الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به ، أو ضيعة يستفلها إذا كان بحيث يعجز عن استمناه الكفاية ، إذ مقتضاه أن من كان كذلك كان فقيراً وإن كان بحيث لو أنفق رأس المال المملوك لكفاه \_ إلى أن قال \_: والمعتمد أن من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستفلها فان كفاه الربح أو الفلة له و اعياله لم يجز له أخذ الزكاة ، وإن لم يكفه جاز له ، ولا يكلف الانفاق من رأس المال ولامن ثمن الضيعة ، ومن لم يكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤونة السنة له و اعياله »

والجحكي عن الأردبيلي أنه نسب إلى صريح الأصحاب جواز التناول إذا لم يكف الربح وإن كان رأس المال يكفيه ، لكنه تأمل فيه ، فانه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي ستسممه قال : وظاهره أنه بأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كاصرح به الأصحاب ، وفيه تأمل ، لعدم الصراحة والصحة مع مخالفته للأخبار الأخر .

قلت : الذي عثرنا عليه في المسألة من النصوص هو خبر هارون (١) قال : وقلت الآبي عبدالله (عليه السلام) : بروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ؛ لا تحل الصدقة الذي ولا الذي مرة سوي ، فقال : لا تصلح الذي ، قال : فقلت له يال الرجل بكون له الاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فان أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بريمها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » وصحيح معاوية بن وهب (٢) و سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل بكون له الاثمائة درهم أو أربهائة درهم وله عيال وهو يحتمرف فلايصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا بأخذ الزكاة أو بأخذ الزكاة ؟ قال : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، وبأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لاينفقها» وموثق سماعة (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً و سألته عن الزكاة هل تصلح المساحب الدار والحادم ؟ فقال : نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله ، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من عبر إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيه فلا » وخبر أبي بصير (٤) غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيه فلا » وخبر أبي بصير (٤) غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيه فلا » وخبر أبي بصير (٤) عبر أبا عبدالله (عليه السلام) وهو رجل خفاف وله هيال

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ منأبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤ - ١

رس، الوسائل \_ الباب \_ ، من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ،

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤

كثيرة أله أن بأخذ من الزكاة ? فقال: يا أبا محد أيربح في دراهه ما يقوت به عياله ويفضل ؟ قال: نمم ، قال: كم يفضل ؟ قال: لا أدري ، قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة ، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة » وخبره الآخر (١) قال: « شعمت أبا عبدالله (عليه السلام) بقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعائة إذا لم بجد غيره ، قلت: فان صاحب السبعائة يجب عليه الزكاة فقال: زكانه صدقة على عياله ، فلا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعائة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا بأخذها ، ولا تحل الزكاة لدن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » وموثق معاعة (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: « قد تحل الزكاة لصاحب السبعائة ، وتحرم على صاحب الحسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا ؟ الزكاة لصاحب السبعائة ، وتحرم على صاحب الحسين درهما ، فقلت له : وكيف هذا ؟ قال : إذا كان صاحب السبعائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليف عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الحسين فانه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الحسين فانه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه السنة » وذيل خبر عبد العزبز (٣) الآني .

وهي وإن كان بمضها مطلقاً شاملا لمن يكفيه رأس المال سنة ومن لا يكفيه لكن قد يستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير: ﴿ فلا يأخذها إلا أن يكون ﴾ إلى آخره اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة ، وكدفا موثق سماعة ، ندم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له ، فلو فرض أن نماه ها لا يكفيه اسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين ، مم أنه لا يخلو من إشكال في بعض يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها يكفيه سنين ، مم أنه لا يخلو من إشكال في بعض

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبو اب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسمائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ وفي ذيله ما يكفيه إن شاء الله »

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٩ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

الأفراد ، كما إذا كان عنده ضيعة ذات ثمن عظيم لبعض الأحوال التي لا مدخلية لها في النماء ويمكنه بيمها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمؤونته سنة أوأزيد، فان الزكاة لمثله قد يتوقف في حلها ، بل يمكن دعوى عددم شمول النصوص الذاك ، حملا لها على المتعارف .

وعلى كل حال فالأمر في الضيمة هين ، أما رأس المال فقد عرفت ظهور بمض النصوص في أن المدار على ربحه لا عليه ، وسمعت نسبته إلى الأصحاب ، كما أنك عرفت ظهور بعض النصوص في خلاف ذلك ، مضافًا إلى ما يظهر من الأصحاب في تعريف الفقر والغني بملك ما يمون به نفسه وعياله سنة وعدمه ، وإلى عد العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء ، كما لو كان رأس مالهم لسكوكاً لكن نماؤه يقصر عن مؤونتهم ، إلا أنهم لو أرادوا الصرف من رأس المال كفاهم سنين متعددة ، بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم ، قان حل الزكاة لأمثالهم كما ترى ، فلوجمل المدار على قصورالريح وعدم عدم غنيًا عرفًا برأس ماله كان قويًا ، وربما يؤيده أن أكثرالموجود في النصوص فرض رأس المال الثمانمائة درهم ، ومثلها مع قصور ربحها عن مؤونة السنة لايمدكونه غنياً بها ، بخلاف الآلاف المتمددة ، وعلى كل حال لابد من ملاحظة أمر آخر ، وهو أن المراد استمداد قصور رأس المال المدم كفاية ربحه ، فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين لبعض الموارض فلا تحل الزكاة بمجرد القصور في تلك السنين ، فتأمل جيداً فإن هذه المسائل و نظائرها غير محررة في كلام الأصحاب، بل قد يأتي نحو ما ذكرنا في الضيعة، بل ربما مال اليه في الروضة بمد أن حكاه قولاً ، قال : والمعتبر في الضيمة نماؤها لا أصلها في المشهور ، وقيل: يمتبر الأصل، ومستند المشهور ضميف، وكسذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات، فتأمل ، والله أعلم .

﴿ وَ ﴾ كيف كان و ﴿ من يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله ﴾ على وجه

يليق بحاله ﴿ لَا يَحُلُ لَهُ ، لأَنْهُ كَالْغَنِي وَكُـذًا ذُو الصَّنَّمَةُ ﴾ اللائقة بحاله التي تقوم بذلك كالتجارة والحياكة ونحوهما بلاخلاف معتد به أجده في الأخير، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل والأول إذا كان محترفًا فعلا ، نعم عن الخلاف أنه حكى عن بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه ، ولعله لكونه غيرمالك للنصاب ولالقدر الكفاية ، فجاز له الأخذ كالفقير ، وفيه أن الفقير محتاج اليها بخلاف الفرضكما هو واضح ، وبالحلة لا ينبغي التأمل في ذلك خصوصًا مع ملاحظة النصوص والفتاوى ، أما إذا لم يكن محترفًا فعلا إلا أنه قابل لاكتساب ذلك فلا يخلو من إشكال ينشأ من اختلاف عبارات الأصحاب في المقام ، الظهور جملة منها في اعتبار كونه محترفاً فملا ، وأخرى في الاكتفاء بقدرته على ذلك ، قال الشيخ في النهاية : ﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمْطَى الزكلة لمحترف يقدر على اكتساب مايقوم بأوده وأود عياله ، فانكانت حرفته لا تقوم به جاز أن يأخذ ما يتسم به على أهله ، ومن ملك خسين درهما يقدر أن يتعيش بها بقدر ما يحتاج اليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة ، وإن كان سبمائة وهو لا يحسن أن يتميش بها جاز له أن يقبل الزكاة ، ويخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة ليتسم يه على عياله » وفي التحرير ﴿ لُو كَانُ ذَا كَسَبِ يَكَنْسُبُهُ حَرَمَ عَلَيْهِ أَخَذَهَا ، وَلُو كَان كسبه يمنمه من النفقة في الدين قالأقرب عندي جواز أخذها ، ولو كان معه ما يمون به عياله ونفسه بعض السنة جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل: لا يتجاوز ، وفي الدروس ﴿ ويمنع من يَكتني بكسبه ولو ملك خمسين ، كما لا يمنع من لا يكتني به ولو ملك سبمائة ، وكـنا ذو الصنعه والضيعة ، ولو كان أصلها يقوم به دون النماء استحق ، وهل يأخذ تتمة السنة أو يسترسل الأخذ قولان ، ولو اشتغل بالنفقة أو محصلاته عن التكسب جاز الأخذ ، وفي البيان ﴿ ويمطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته

أو شغلاه عن طلب الملم على الأقوى ﴾ إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلاً .

وفي المفنمة « لا تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقراً اليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم مميشة تغنيه عنها فيلتجي اليها للحاجة والاضطرار» وفي الغنية « وأن لا يكون بمن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ـ إلى أن قال ـ : بدليل الاجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، وقد روي (١) من طرق المخالف « لا تحل الصدقة الهني ولا الذي مرة سوي » وفي رواية أخرى (٢) ولا الذي قوة مكتسب » وفي السرائر « وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب ، بل في المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها » شرح قول الفاضل في القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها » معروفيته نادر » .

وأما النصوص فالذي عثرنا عليه منها مضافاً إلى بعض النصوص السابقة صحبح زرارة (٣) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها » وفي خبر معاوية بن وهب (٤) قالم : « قلت لا بي عبدالله (عليه السلام) : يروون عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تصلح لغني» و كا نه اليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : قيل (٥) للصادق (عليه السلام): « إن الناس يروون

<sup>(</sup>١) و (٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٣ - ١٤

<sup>(</sup>٣)و(٤)و(٥) الوسائل - الباب -٨- من أبواب المستحقين المزكاة - الحديث ٢-٣-٥

ويؤيد ذلك ما عساه يظهر من بمضهم من الاجماع على جواز إعطاه ذي الصنعة إذا أعرض عنها وترك التكسب بها ، وإطلاق الآدلة وترك الاستفصال في كثير منها ، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إعطائها للأقوياء القابلين للاكتساب ألهم إلا أن يحمل ذلك على حاجتهم الفعلية وإن كان ذلك بسبب تركه التكسب المقدور له ، أو على عدم العلم بكونه قادراً على تكسب ما يمون به نفسه وعياله ، ضرورة أعمية الاحتراف من ذلك ، فمجرد قابليته للتكسب وقوته عليه لا يقضي بقدرته على تكسب مؤونته ، إذ ربما لا يربح بل قد يخسر .

لكن الأفوى في النظر الجواز مطلقاً وإن كان الأولى له التغزه عنها إذا لم يكن

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٨ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٨

مشفولا بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع الكسب ، قال في المحكي عن نهاية الأحكام والمنتهى والتحرير وغيرها : « لو كان التكسب يمنعه عن التفقه في الدين جاز أخذها ، لا نه مأمور به إذا كان من أهله » نهم في الأول « لو كان لا يتأتى له تحصيل العلم لبلادته لم تحل له الزكاة مع القدرة على التكسب ، وكذا لو اشتفل بنوافل العبادة وكان التكسب يمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحل له الصدقة ، لأن قطع العلمع عما في أيدي الناس أولى » ونحوه عن الايضاح والمهذب البارع ، بل عن الأخير « وكذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل له ، وأما ما زاد على الواجب على التفقه قان كان طالباً لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها وتحتاج الناس إلى التعلم منه جاز له ترك التكسب ، وإن كان يعلم أنه لا يبلغ درجة الاجتهاد وكان في ازدياد ويعلم حاجة الناس إلى القدر الذي عنده جاز له الاشتفال بالتعلم والتعليم عن التكسب ، وإلا قلا » .

قلت: لا يخنى عليك عدم اعتبار شيء من ذلك على ما ذكر ناه ، لما عرفت من صدق اسم الفقير عليه بمجرد عدم ملكه لما يمون نفسه وعياله سنة ، وعدم تلبسه بما يقوم بذلك ، ولا تكنى القدرة عليه إذا لم يكن متلبساً به عازماً عليه ، ومن هنا كان البحث عن كثير من الفروع السابقة غير متجه ، وإلاكان للنظر فيها مجال ، خصوصاً مع ملاحظة الوجوب الكفائي في العلم وعدمه ، وأمكن المناقشة في جواز التناول مع عدم الوجوب ، وفي غير ذلك مما لا يخنى ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

وعلى كل حال فقد اتضح لك عدم الجواز إذا لم يقصر الحرفة أو الصنعة عن مؤونته (و) أنه (لو قصرت عن كفايته جازله أن يتناولها) بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص التي تقدم شطر منها ظاهرة أو صريحة فيه ، إنما الخلاف (و) الاشكال في تقدير الأخذ للقاصر وعدمه ، ف (قيل) كما حكاه غيرواحد (يعطى ما يتمم كفايته و) استحسنه الشهيد في البيان والأكثر ، بل المشهور أنه (ليس

16 5

ذلك شرطاً ﴾ فيعطى مايراد أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب، لاطلاق الأمر بالاعطاء ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح سميد بن غزوان (١) لما سأله ﴿ كَمْ يُعطَى الرَّجِلِ الواحد من الزَّكاة ? فقال: أعطه من الزَّكاة حتى تفنيه › وفي موثقة عمار الساباطي (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل ﴿ كُم يعطى الرجل من الزكاة ? فقالِ : قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا أعطيت فأغنه ﴾ وقال أبو بصير (٣) : ﴿ قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن شيخًا من أصحابنا بقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو مجتاح فقال له عيسي بن أعين : أما أن عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها فقال له : و لم أ فقال : لأني رأيتك اشتريت لحاً وتمرآ ، فقال : إنما ربحت درهما فاشتريت بدا نقين لحاً و بدا نقين تمرآ ثم رجمت بدا نقين لحاجة ، قال : فوضع أ بوعبدالله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال : إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجمل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ، ولولم يكفهم ـ لزادهم ، بل يعطيه ما بأكل ويشرب ويتزوج ويتصدق ويحيج ، وموثق إسحاق بن عمار (٤) ﴿ قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهماً قال: نعم وزده ، قلت : أعطيه ما ثة قال : وأغنه إن قدرت أن تفنيه، وموثقه(٥) الآخر ﴿ قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أعطى الرجل من الزكاة مائة درهم قال : نمم قلت: ما تمين قال: نعم ، قلت: ثلاثما ثه قال: نعم ، قلت: أربعا ثة قال: نعم ، قلت: خسائة قال: نمم حتى تفنيه ، إلى غير ذلك من النصوص الرخصة في الاغناء الذي من أفراده الاغناء سنين متمددة.

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧٤ ـ من أبواب المستحقين المزكاة الحديث ٥ - ٤ - ٣ - ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين الزكاة \_ الحديث ٣

اكن في البيان ﴿ وماورد في الحديث من الاغناه بالصدقة محول على غير المتكسب؟ ورده في المدارك بأن هذا الحل ممكن إلا أنه يتوقف على وجود المعارض ، ولم نقف على نص يقتضيه ، نمم ربما أشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب (١): ﴿ وَيَأْخُذُ البَّقِيةَ مِنَ الزَّكَاةَ ﴾ لكنها غير صريحة في للنُّع من الزَّاءُد ، ومع ذلك فمورد الرواية من كان معه مال يتجر. به وعجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر ، قلت : هذا الاشمار مؤيد بما يظهر من رواية هارون بن حزة (٢) وموثق سماعة (٣) وغيرها من النصوص الظاهرة في الرخصة في أخذ البقية خاصة من الزكاة ، والظاهر حجة شرعية كالصريح ، بل يؤيده ما دل (٤) على أن الله فرض للفقراه في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم ، حيث علل عدم استحقاقهم الزائمد باكتفائهم بالناقص، وما دل (٥) على أن للفقير الذي عنده قوت شهر أن يأخذ قوت سنة ، لأنها من سنة إلى سنة ، الظاهر في أن منتهى الرحصة ذلك ، والمناقشة في هذه ياقتضائها عدم الفرق بين المكتسب القاصر كسبه وغيرالمكتسب يدفعها أن التحقيق ذلك إن لم يكن إجماعًا ولم أتحققه ، وإن كان ستسمعه من العلامة ، بل ربما أدعاه بعض أهل الظاهر من أهل المصر تمسكا ببعض العبارات ، لكن وصول الدال منها على المطاوب إلى حد الاجماع واضح المنع ، ضرورة كون جملة منها كنصوص الاغناه التي لا دلالة فيها على المطلوب عند التأمل ، ضرورة صدقه على كفاية السنة ، ودعوى كون المراد منه الأعم من ذلك يمكن منعها ، بل هي عند الند بر دالة على خلاف المطاوب ، ومن هنا قال الفاضل الاصبهاني إنه لا دلالة فيها ، لأن الاغناء يحصل بالتتمة ، وما زاد

<sup>(</sup>١)و(٣)و(٣) الوسائل ـالباب-١٧- منأبواب المستحقين النزكاة ـ الحديث ١-٤-٩

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٤١ \_ من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>o) الوسائل ـ الباب ـ م ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث y

عليها شيء زائد على الاغناء ، ودعوى تحصيل الاجماع مع ما يظهر من عبارة المصنف وغيرها من كون محل الحلاف ذا الكسب القاصر دون غيره كا ترى ، بل في المدارك ريما ظهر من كلام الملامة في موضع من المنتهي تحقق الحلاف في غيره أيضاً ، فانه قال : و لوكان معه ما يقصر عن مؤونته ومؤونة عياله حولا جاز له أخذ الزكاة ، لأنه محتاج ، وقبل : لا يأخذ زائداً عن تتمة المؤونة حولا ، وايس بالوجه » لسكنه حكى عنه في موضع آخر منه أيضاً أنه قال : و يجوز أن يعملي الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، وهو قول علما ثنا أجمع » وبالجلة إن تحقق هذا الاجماع فهو ، وإلا كان المنع قوباً جداً ، خصوصاً مع الاجمحاف بفيره من الفقراء ، بل يمكن دعوى معلومية إنكار إعطاء الحنس خصوصاً مع الاجمحاف بفيره من الفقراء ، بل يمكن دعوى معلومية إنكار إعطاء الحنس من طريقة الشرع ، والمعلوم من طريقة الشرع .

وليملم أن ذلك كله فى الاعطاء دفعة ، أما إذا أريد إعطاؤه دفعات فلا إشكال في عدم جواز ما زاد منها على كفاية السنة ، ضرورة صيرورته غنياً بالدفعة الأولى مثلا فلا يجوز إعطاؤه حينئذ ، والله أعلم .

(و) على كل حال فقد بأن لك أن ( من هذا الباب تحل ) الزكاة ( الصاحب الثلاثمائة ) بل السبمائة بل الثماثمائة بل الأزيد من ذلك إذا كان ربحها لا يقوم بمؤونته ( وتحوم على صاحب الحسين ) فما دون مع قيام الربح بها ( اعتباراً بمجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، وسمعت النصوص الدالة عليه ، والله أعلى .

﴿ ويمطى الفقير ولوكان له دار يسكنها أوخادم يخدمه إذا كان لاغنى له عنها ﴾ ولو اشرفه بلاخلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، وفي الصحيح عن عمر

ابن أذينة (١) عن غير واحد عن أبي جمفر وأبي عبدالله ( عليمها السلام ) ﴿ أَنَّهَا سَئُلًا عن الرجل له دار أوعبد أوخادم يقبل الزكاة قال : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال ، وفي خبر عبد المزيز (٢) قال: « دخلت أنا وأبو بسير على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال له أبو بصير : إن لنا صديقاً وهو رجل صدق يدين الله يما ندين به ، فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه ? فقال : المباس بن الوليد بن صبيح ، فقال : وحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محد ? قال : جملت فدال له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية وله غلام يستقي على الجل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربغة سوى علف الجمل، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة ? قال: نعم، قال: وله هذه العروض فقال: يا أبا محمد أتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد، وتصون وجهه ووجه عياله، أوآمهه ببيع غلامه أوجمله وهومميشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله ، وهما ظاهران في استثناء كل مايحتاج اليه كفرس الركوب وثياب التجمل اللتين نص على إلحاقها الفاضل فى المحكي من تذكرته ، قائلًا إنه لا يعلم فى ذلك كله خلافًا ، والظاهر إرادته منجما المثال لكل ما يحتاجه حتى كتب العلم ونحوها عما تمس الحاجة اليه ، ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى الغني عرفاً، بل الظاهر أن منها ما يحتاج اليه لعزه وشرفه ، هذا .

وفى المدارك ﴿ أَنه لُو كَانَتَ دَارِ السَّكَنَى تَزِيدَ عَنَ حَاجَتَه بَحِيثَ تَكَفَيهُ قَيْمَةُ الزّيادة حولاً وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الغقر، أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون، لاطلاق النص

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>۲) ذكر ذيله في الوسمائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ وتمامه في فروع الكافى ج ٩ ص ٩٠٥ المطبوعة عام ١٣٧٧

ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة ، وبه قطع في التذكرة ــ ثم قال ـ : وكذا الكلام في العبد والفرس ، ولو فقدت هذه المذكورات استأني له أثمانها مع الحاجة اليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج اليه في التزويج بذلك مع حاجته اليه » وفيه أن إطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين الزيادتين لحله على المتعارف من عدم الزيادة ، وكذا الكلام في العبد والفرس ، وأما استثناء الأثمان فلا يخلو من وجه ، ضرورة صدق الحاجة اليها ، فتندرج في المؤونة من غير فرق في ذلك بين الحاجة اليها للعجز أو للعز ، ولعله لذا جزم ثاني الشهيدين وثاني الحققين بالابدال مع الزيادة ، وهو جيد لما عرفت ، فالمدار حينئذ على عادته أوحاجته ، وقد يجتمعان وقد يفترقان ، ولاوجه لاعتبارها جميعاً كاعن بمضهم ولا اللاقتصار على الأولى كما عن آخر ، نعم لا بأس بالاقتصار على الثانية مع إرادة عومها الأولى ، ولا فرق معها بين المنحد والمتعدد ، وما في بعض السكتب من أن الظاهر عدم اعتبار العادة في تعدد فرس الركوب ، لعدم نقص قدرالشريف في الاقتصار على فرس واحد فيه ما لا يحنى ، وبالجلة المدار على ما يناسب حاله حاجة وعزاً في جميع على فرس واحد فيه ما لا يحنى ، وبالجلة المدار على ما يناسب حاله حاجة وعزاً في جميع ذلك كا وكيفا ، ويختلف باختلاف الأشخاص والازمنة والأمكنة ، والله أعلى .

﴿ ولو ادعى الفقر فان عرفت صدقه أو كدنه عومل بما عرف منه ﴾ بلاخلاف ولا إشكال ﴿ ولوجهل الأمران أعطي من غيريمين سواه كان قوياً أو ضعيفاً ﴾ بلاخلاف معتد به أجده ، بل في المدارك هو المروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المعتبر والعلامة في كتبه الثلاثة أنه موضع وفاق ، نعم في المبسوط ﴿ لو ادعى القوى الحاجة إلى الصدقة لأجل عياله فعيه قولان ، أحدها يقبل قوله بلا بينة ، والثاني لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر ، وهذا هو الأحوط » لكن في المختلف الظاهر أن مراد الشيخ بالقائل من الجهور ، وعلى كل حال فقد استدل عليه بعضهم بالأصل ، وهو .. مع أنه لا يتم فيمن

كان له أصل مال الذي ستمرف عدم الفرق بينه وبين المقام ، ولا فيمن ادعى الكتابة أو الفرم كما ستمرف في سهم الرقاب والفارمين ، إذ من المعلوم كون الجميع من وادر واحد عند المعظم ، بل مقتضاه جواز الدفع من دون دعوى ـ قد يناقش فيه بمعلومية انقطاع الأصل ، للقطع بحصول مال له في الجملة فيا مضى من الأزمنة ، وفرض موضوع لم يحصل فيه القطع غير مجد ، إذ هو في غاية الندرة ، نعم قد يقال : إن القطع بحصول مال له في الجملة لا بنافي استصحاب حال عدم الفنى له ، إذ حصول مال له أعم من حصول صفة الفنى له ، ه ، لكن قد يدفع بأن المال المقطوع بحصوله له يمكن حصول وصف الفنى به ، ويمكن أن لا يكون كدفك ، وإثبات صفته بالأصل كما ترى ، وعلى كل حال فالاستدلال بالأصل لا يتم في جميع أفراد البحث كما هو واضح .

ومن هذا استدل عليه بعضهم بما حاصله أن الأصل قبول كل دعوى المسلم مع عدم المعارض له فيها ، و فصوص البينة (١) بقرينة قوله (عليه السلام) فيها : « والهين على من أذكر » ظاهرة في الدعوى المقابلة بالانكار لا مطلقاً ، وفي خبر منصور بن حازم (٢) عن الصادق (عليه السلام) « قلت له : عشرة كانوا جلوساً وفي وسطهم كيس وفيه الف دينار فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس ? فقالوا كلهم : لا ، وقال واحد : هو لي ، فلمن هو ? فقال : هو الذي ادعاه » إشعار به في الجلة ، بل قد يقال : إن الزكاة بعد أن أو جبها الشارع وملكها الفقراء صارت كالمال المطروح ، فن ادعى أنه من أهلها أخذ منها ، وفي الحدائق يستفاد من هذا الخبر أن كل من ادى ما لا بد عليه قضي له به ، و بذلك صرح الأصحاب من غير خلاف بنقل ، ثم حكى عن الشهيد الثاني

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ س من أبو اب كيفية الحكم \_ من كتاب القضاء

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبو اب كيفية الحكم ـ الحديث ١ منكتاب القضاء مع الاختلاف

ح ١٥

في المسالك أنه بمدنقل الرواية المذكورة دليلا للحكم قال : ولأنه مع عدم المنازع لاوجه لمنع المدعى منه ، ولا اطلب البينة ولا لاحلافه ، إذ لا خصم له .

وقد يناقش في هذا الدليل بأنه لو سلم فانما يسلم في الكيس ونحوه بما لا مدخلية لمسلم آخر فيه بخلاف المقام الذي قد كاف فيه المسلم بايصال الزكاة الفقير المتوقف ذلك على العلم بفقره ولو بالبينة الشرعية وما يقوم مقامها ، وايس دعوى الفقير من ذلك ، بل المقام أشبه شي مُ بدعوى العدالة أو دعوى الاجتهاد في جواز الصلاة خلفه أو الأخذ منه ، وأما ما دل من النصوص (١) على تصديق الرأة في أن لا زوج لها فم موافقته للأصل في بمض الأفراد لا يتمدى منه إلى غيره ، كبمض الصحاح (٢) الدالة على تصديقها في تجحيش نفسها إذا كانت مطلقة ثلاثًا ، وما دل من النصوص (٣) أيضًا على قبول قول من كان عليه خمس أو زكاة في الاخراج ، وقبول قوله في إبدال النصاب فراراً من الزكاة ، ودعوى النقصان عند الحرص ، وغير ذلك من المواضم التي ذكر ثاني الشهيدين منها ما يزيد على عشرين ، ثم قال : وضبطها بعضهم بأنها كل ما كان بين العبد وبين الله ، ولا يعلم إلا من قبله ، ولاضرر فيه على الغير ، أوما تعلق به الحد أو التعزير ضرورة مطالبة كل ما كان منها نحو المقام بالدليل ، ودعوى كون النشأ في الجيم أنها دعوى لا ممارض لها على وجه يشمل المقام ممنوعة ، و الهله لذا استشكل في الحكم هنا في المدارك وتبعه غيره ، قال: ﴿ والمسألة محل إشكال من اتفاق الأصحاب ظاهراً على جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببينة ولا يمين ، وورود

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ و ٢٥ ـ من أبو اب عقد النكاح ـ من كتاب النكاح

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ١٩٥٠ من أبو اب أقسام الطلاق ــ الحديث ٩ من كتاب الطلاق

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث 1 والباب ١٤ من أبواب زكاة الآنمام

بعض الأخبار بذلك ، وكونه موافقا للأصل ، واستلزام التكليف باقامة البينة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد ، ومن أن الشرط انصاف المدفوع اليه بأحد الأوصاف المثانية ، فلابد من تحقق الشرط كما في نظائره ، والاحتياط يقتضي عدم الاكتفاه بمجرد الدعوى إلا مع عدالة المدعي أو ظن صدقه » وفيه أن عدالة المدعي أو ظن الصدق لا يجديان في إثبات الشرط أيضا على وجه يحصل به براه قالنمة كما هو واضح ، ولعله أشار بورود بعض الأخبار إلى ما ورد (١) في إعطاه السائل ولو كان على ظهر فرس أو إلى خصوص خبر عبد الرحمان (٢) عن الصادق (عليه السلام) قال : ﴿ جاه رجل إلى الحسن والحسين (عليها السلام) وهما جالسان على الصفا فسألما فقالا : إن الصدقة لاتحل إلا في دين موجع أوغرم مفظع أوفقر مدقع ففيك شي من هذا ، قال : نهم ، فأعطياه وقد كان الرجل سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن وقد كان الرجل سأل عبد الله ، ما بالكما لم تسألاني عن حالي كما سألني الحسن والحسين (عليهما السلام) وأخبرهما بما قالا ، فقالا : إنها غذيا بالعلم غذاه » وضعف السند منجبر (عليهما السلام) وأخبرهما بما قالا ، فقالا : إنها غذيا بالعلم غذاه » وضعف السند منجبر بالشهرة أو الاتفاق ظاهر أكالدلالة ، وكأ نهما (عليهما السلام) علما كونه من غير الأصناف الأخر وانحصار حاله في الفقر أو الغرم بناه على إدادة الصدقة الواجبة أي الزكاة .

والانصاف أنه مع ذلك كله لامناص عما عليه الأصحاب في المقام ، وفي دعوى الكتابة والفرم و نظائرها لذلك ، أولانالثابت من التكليف إيتاء الزكاة لا إيتاؤها للفقير مثلا ، وقوله تعالى (٣) : ﴿ إِنَّمَا الصدقات ﴾ إلى آخره لا يفيد إلا كونها لهم في الواقع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الصدقة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب 1 من ابو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ وتمامه فى فروع الكافى ج ٧ ص ٤٧ المطوعة عام ١٣٧٧

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة \_ الآية . ٣

16 €

دون غيرهم ، لا أن المكلف يجب عليه إحراز الصفات في الدفع ، وقوله ﷺ (١): لا تحل الصدقة لغني > إنما يفيد مانعية الغنى لاشرطية الفقر في الدفع والايتاء ، وفرق واضح بينها، فالزكاة في يد من كانت مكلف بدفعها ، وأما من تناولها فان عرف أنه من أهلها فهي حلال له ، وإلا فحرام عليه ، لأنها مال الله ، وليس لأحد مدخلية فيها ، فعي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لأحد عليه مؤيداً ذلك كله بالمسر والحرج في التكليف بالبينة في كثير من المقامات ، وبالسيرة والطريقة ، وما يظهر من جملة من النصوص في الصدقة الواجبة والمندوبة قولا وفعلا.

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف: ﴿ وَكَسَدًا لُو كَانَ لَهُ أَصُلُ مَالُ وَادَّعَى تلفه ﴾ كما هو المعروف أيضاً بين الأصحاب في المقام ﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ فيما حكى عنه ﴿ بِل يُحلف على تلفه ﴾ لأصالة بقائه ، وفيه أنه لا دليل على إثبات اليمين لمثل ذلك ، ولمله لذا كان الحكيمينه في نقل آخر التكليف بالبينة ، وهو وإن كان أجود من الاكتفاء باليمين بناء على عدم قبول قوله لكن فيه ما عرفت بما لا فرق فيه في المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لا ، و لعل ما ذكر نا ونحوه هو الدليل في دعوى النسب في جواز تناول الحنس وإن توقفنا فيه هناك ، ولو وكله من عليه الحق وكالة مطلقة فتناولها هو لملمه مجاله كان طريق احتياط مع عدالة الوكيل إن قلنا باعتبارها ، وكدنا في دعوى النسب فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) كيف كان فو ( لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة ) لاطلاق الأدلة ﴿ فَلُوكَانَ ثَمَنَ يَتَرَفُّعُ عَنْهَا ﴾ ويدخله حياء منها ﴿ وهو مستحق جاز صرفها اليه على وجه الصلة ﴾ ظاهراً والزكاة واقماً ، بل الظاهر استحبابه ، بل عن التذكرة أنه لا يمرف فيه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٨

خلاف، قال أبو بصير (١) في الصحيح أو الحسن كالصحيح ﴿ قَلْتَ لَأْبِي جَمَّهُمْ الْمُلِلِّ؛ الرجل من أصحابنا يستمعي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمىله أنه من الزكاة فقال:أعطه ولاتسم له ولاتذل المؤمن، ودعوى ضعفها باشتراك أبي بصير بين الثلة وغيره مع أنما في غنية عنها باطلاق الأدلة وانجبارها بالعمل على وجه لا يعرف فيه خلاف كما اعترف به في الحدائق مضافاً إلى ما سحمته من التذكرة يدفعها منع الاشتراك بين الثقة وغيره أولاً كما حقق في محله ، وثانياً أن الظاهر كونه الرآدي الثقة الجليل القدر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، لكن قال محمد بن مسلم (٧) في الحسن كالصحيح ﴿ قَلْتُ لأبي جمفر (عليه السلام): الرجل يكون محتاجًا فنبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها يأخذه من ذلك زمام واستحياه وانقباض ، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة ? فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له أن يستحيي بما فرض الله عز وجل ، إنما هي فريضة الله فلا يستحي منها ﴾ إلا أنه لم نجد عاملاً به على ظاهره ، وإن كان قد يظهر من الدروس نوع توقف في الحكم من جهته ، لأنه اقتصر ... بعد ذكر مثل ما هنا ـ على ذكر الحبر الزبور من غير تعرض للتأويل، وحمله في المدارك على الكراهة، قال: وروى الكليني (٣) بعدة طرق عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : ﴿ تَارَكَ الزُّكَاةُ وَقَدْ وَجَبِّتَ لَهُ مَثْلُ مَا نَعْمَا وَقَدْ وَجَبّ عليه ﴾ ومرجمه إلى أن الأولى منعه منها وإعطاؤها لمن بقبلها ، فان ظاهره الفني عنها ، وآخر على أن ﴿ لا ﴾ فيه إضراب عن الكلام السابق لا على النهي ، ويكون ما بعد

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب - ٥٨ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١

<sup>ُ</sup> ٧) ذَكَر صَدَره في الوسائل في الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث ٧ وذيله في الياب ٥٧ منها \_ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ٥٠ \_ من أبو اب المستحقين الزكاة \_ الحديث ٧ و ٣.

« لا » بيانا ، وحاصل الراد أن له قبولها ولا يستحي من فريضة الله ، فان لم يقبلها على هذا الوجه فلا يلزمه بها و يعطيها إياه على وجه الزكاة ، و يفهم منه حينئذ جواز الاعطاء لا على هذا الوجه ، وجواب السؤال حينئذ إنما علم من المفهوم ، و إلا فمنطوق الحبر قد سيق لبيان حال المستحق من أنه ينبغي له ولا ينبغي له ، و ثالث على احتمال كون الامتناع لمدم الاحتياج وانتفاه الاستحقاق ، وفيه أنه خلاف مافرضه الراوي ، وقال في الوافي بعد نقل الخبرين : « لمل الفرق بينها أن الأول قد علم من حاله الاستحياه منها و لكن إذا بعثت اليه يقبلها إذا كان مضطراً اليها ، مخلاف الثاني قانه قد بعثت اليه ولم يقبلها ، وإنما نهي عن إعطائها إياه لأنه إن كان مضطراً اليها فقد وجب عليه أخذها ، فان لم وأخذها فهو عاص ، وهو كانع الزكاة ، وإن لم يضطر اليها ولم يقبلها فلا وجه لأعطائها إياه ك

قلت : يمكن حمل الحسن المزبور على عسدم الاجتزاء بقبض المستحق مصرحاً باشتراط كونه لا على وجه الزكاة بل على وجه الصلة أو الهبة أو استيفاء دين يزعمه على المدافع أو نحو ذلك ، وأنه إن كانت الزكاة فهو غير قابل لها ، بخلاف الصحيح الأول فان أقصاه إيصال الزكاة له من دون تسميتها له ، ولم يكن قد قبضها مشترطاً في قبضه عدم كونها زكاة الحاصل من عدم تسميتها له ، ولا دليل على اشتراطه ، بل إطلاق الأدلة يقتضي عدمه ، خصوصاً بناء على أنها في الذمة ، أو صارت فيها بالمارض ، لأنها كالدين يكني فيه نية المدافع ، وكذا بناء على كونها في المين فانه يكني نيته وقبض المستحق بعنوان التملك ، لاطلاق الأدلة ، وصدق المتثال الأمر بالايتاه ، ومعلومية كون الزكاة ليست من قسم العقود المعتبر مطابقة قبولها ولوفعلا لايجابها ، بل هي أشبه شيء بالأحكام ، واعتبار قبض المستحق إنما هو لتحقيق ولوفعلا لايجابها ، بل هي أشبه شيء بالأحكام ، واعتبار قبض المستحق إنما هو لتحقيق المتثال المدافع فها أمر به من الايتاه ، وإلا فهو لا ربط له بالدفع ، فع حصول كل من

الدفع والقبض يتم الامتثال وإن لم يقصد القابض كونها زكاة ، ولايحصل (ولاحصل خل منافاة بين القصدين بل الظاهر الاجتزاء بذلك وإن كذب الدافع وقال : إنها ليست زكاة إلا أن القابض لم يقبضها على أنها ليست زكاة بل نوى الخلك المطلق الذي يجامع كونها زكاة في الوافع ، لأن الاثم الحاصل المدافع بالكذب في إخباره لا يقدح في صدق الامتثال في الواقع ، نعم لو كان القبض على أنها ليست زكاة بل هبة أو نحوها أشكل براهة ذمة الدافع بذلك ، وأشكل دخول المدفوع في ملك القابض ، ضرورة كونه حينئذ كالذي لم ينو المتملك ، لأن مانواه لم يسلم له في الواقع ، والاكتفاه بمجرد القبض ولوكان مجرداً عن النية لا يخلو من إشكال ، لاستصحاب الشفل وعدم الدخول في ملك الفقير ، ولو صح ذلك لجاز دسها في مال الفقير من غير علم ، وأشكل منه الاكتفاه بنية المملك المنافي المقسد المالك الذي لم يسلم للناوي ، فني الحقيقة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، فتأمل جيداً فان المقام محتاج اليه ، ضرورة ظهور جملة من العبارات في الاجتزاء وإن اختلف المقسدان ، كعبارة اللمة ونحوها محاصر حفيها بايصالها على وجه الهدية القاضي غالباً بكون قصد القابض ما ظهر له من الاهداه ، فينافي كونها زكاة ، والله أعلم .

(و) كيف كان فر او دفعها) أي الزكاة (اليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت) منه (مع التمكن) مع بقاء العين أو تلفها مع علم القابض بكونها زكاة ، لكونه حينت غاصباً ، فيجري عليه حكمه حتى لو كان جاهلا بحرمة دفع الزكاة الغني ، إذ هو جهل بالحكم الشرعي لا يمذر فيه بالنسبة إلى الضمان ، بل الظاهر ذلك أيضاً لو دفعها اليه على أنه غني جاهلا بحرمة الزكاة على الغني أو عالماً و تعمد الدفع ، ضرورة تحقق العدوان في استيلاه يده على كل حال كالمقبوض بالمعاملة الفاسدة مع علم الدافع بالفساد وجهل المدفوع اليه ، لأن اليه ، فضلا عن حال علمها مما أو جهلها مما أو جهل الدافع وعلم المدفوع اليه ، لأن الفرض كون الدفع على وجه الزكاة ، فاذنه حينئذ مقيدة بذلك ، وعلمه بعدم تحقق القيد

شرعاً لا ينافي التقييد به كي يتفرع عليه الضمان ونحوه ، ولا غرور منه بعد الأخبار بأنه زكاة ، وإنما غره جهله بالحكم الشرعي ، فلا يعذر فيه ، وبالجملة فساد الدفع يقضي بعدم ترتب أثر الدفع الصحيح عليه ، وإرجاع بعض الصور السابقة إلى الهبة أونحوها مع عدم قصد الدافع لها كما هو الفرض واضح الفساد .

هذا كله مع علم المدفوع اليه بأنها زكاة ، أما مع جهله فعن المسنف في المعتبر القطع بعدم جواز ارتجاع المين ممللا له بأن الظاهر كونها صدقة أي مندوبة ، وفيه أن الدفع بنفسه أعم من ذلك ، وعن المنتهى ذلك أيضاً ممللا له بأن الدفع محتمل الوجوب والتطوع ، وفيه أن الاحتمال لايثبت المعالوب هنا ، وحمل قمل المسلم على الصحة كما ترى بعد التصريح من الفاعل بما يقتضي الفساد ، وهوالمؤتمن على فعله وأبصر به ، لأنه لايملم بعد التصريح من الفاعل بما يقتضي الفساد ، وهوالمؤتمن على فعله وأبصر به ، لأنه لايملم وإلا من مدعي الصحة والفساد يقدم الأول بيمينه على الثاني ، أمافي الفرض فالمتجه وإلا كان من مدعي الصحة والفساد يقدم الأول بيمينه على الثاني ، أمافي الفرض فالمتجه المكس ، وفرق واضح بين ذلك وبين المعاملة الواقمة من الطرفين إذا ادى أحدها صحتها والآخر فسادها ، لاتحاد المعاملة المتنازع فيها ، واختلاف وجهها ، والأصل صحة فعل كل منها ، ودعوى أحدها فساد فعله بحيث يسري إلى فساد فعل الآخر مخالفة للأصل المزبور ، فكان القول قول الموافق اللاصل دونه ، مخلاف ما نحن فيه الذي قبض المدفوع اليه فيه من توابع فعل الدافع ، فتأمل جيداً فانه دقيق .

نهم قد يتجه عدم الرجوع مع التلف باعتبار كونه كالمهار له ، فهو أقوى منه فى الاتلاف ، ولعله إلى ذلك مال سيد المدارك ، فانه \_ بعد أن حكى عن المعتبر والمنتمى ما محمت ، وعن التذكرة ﴿ أنه استقرب جواز الاسترجاع لفساد الدفع ، ولأنه أبصر بنيته ﴾ \_ قال : ﴿ وهو جيد مع بقاء العين ، وانتفاء القرائن الدالة على كون المدفوع

صدقة أي مندوبة ، وإنما قيده بذلك لظهور عبارته في الاطلاق كالمتن ، والتحقيق ما سممت ، وقال الأستاذ في كشفه : « ولو دفع زكاته إلى الامام (عليه السلام) أو نائبه المام أو الخاص برئت ذمته سواه أصاب الدافع المدفوع اليه في دفعه أو أخطأ ، ولاضمان على أحد منهم ، ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع اليه بأنها زكاة وكان من لا يستحقها استرجعها منه مع التلف وبدونه ، ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف بلا أن يكون بعد العزل ، وإن لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف ، والمكم في دفع الامام (عليه السلام) أو نائبه مثله ، وهو موافق لما قلناه إلا في الفرق بين المزل وعدمه مع التلف وعلم المدافع ، وإن كان الأول أوضح باعتبار تشخصه بالعزل مال من غير فرق بين العزل وعدمه ، وإن كان الأول أوضح باعتبار تشخصه بالعزل مال الغير ، فلولي المسلين مطالبة الولي فيه بالملك ، لبقائه مشفولا بالخطاب ، والمائك يطالب المدفوع اليه باعتبار كون الاذن مقيدة فتأمل جيداً ، وافة أعلم .

وكيف كان ( فان تعذر ) ارتجاعها حيث يرجع عليه ( كانت ثابتة في ذمة الآخذ ) لما عرفت (ولم يلزم الدافع) مع عدم التقصير ( ضانها سواه كان الدافع الماك أو الامام ( عليه السلام ) أو الساعي ) بلا خلاف أجده في الأخيرين كما اعتراف به في عكي المنتهيء بل نفاه عنه بين العلماه ، قال : لأن المائك أدى الواجب، وهو الدفع إلى الامام (عليه السلام) أو نائبه ، فيخرج عن العهدة ، والدافع فعل المأمور به ، وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر ، إذ الاطلاع على الباطن متعذر ، وامتثال الأمر يقتضي الاجزاه وفيه أن مثله يجري في المائك أيضاً ، ومن هنا كان خيرة المصنف عدم الفرق ، بل هو الحكي عن الشيخ وجماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، أللهم إلا أن يفرق بينها بظهور الأدلة في الشرطية الواقعية في الزكاة ، فيبقي المكلف في العهدة ، بخلاف دفع الامام (عليه السلام)

أو نائبه ، فانه ليس فيه الدفع الزكاتي ، بل خطاب آخر يكني في امتثاله مراعاة الاذن الشرعية ، خصوصاً بعد أصالة براءة ذمتها من الضان ، وبعد معلومية منافاة منصب السلطنة ضمان أمثال ذلك ، ومعلومية كون فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فعل الله الله عليه وآله الحتى هو المالك الحقيقي ، على أن خطأ الامام في الموضوع يكون في بيت المال ، ولا معنى له هنا ، إذ مرجعه الفرامة للفقراء من مالهم ، إلى غير ذلك عما يصلح فارقاً بين الامام (عليه السلام) والمالك .

و الهد لذا كان الحكيء ن الفيد و أي الصلاح الاعادة في دفع المالك دو نعما لماعرفت والصحيح عن الحسين بن عمان (١) عمن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) « في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه مهسر فوجده موسراً قال : لا يجزي » وإرساله معكون الرادي عن الحسين بن أبي عمير الذي مراسيله كالصحاح عند الأصحاب، والظاهر كونه هو المرسل ـ منجبر بموافقته لقاعدة الشرطية المستفادة من ظاهر الأدلة الفعلمية ، ودعوى ظهور الاجزاء مما دل على حجية الأصول والاستصحابات ونحوها واضحة المنع ، خصوصاً في إيصال الأموال إلى غير أهلها ، ومعتضد بأصالة الشفل ، وبما في صحيح أبي المعزا (٢) عن الصادق (عليه السلام) « إن الله أشرك بين الأغنياه والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » وما في غيره من الصحاح (٣) والمعتبرة من أن الزكاة مخصوصة بأهلها حتى أن الخالف بعد الاستبصار الصحيح عن الوليد بن صبيح (٤) « أنه قال له شهاب بن عبد ربه الثقة الجليل : أبلغ الصحيح عن الوليد بن صبيح (٤) « أنه قال له شهاب بن عبد ربه الثقة الجليل : أبلغ

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ منأ بو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥ ـ ٤

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ٢ و ٣ و ٤ ــ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبر اب المستحقين الزكاة \_ الحديث ،

الصادق (عليه السلام) عني السلام وأعلمه أنه يصيبني فزع في منامي ، فقال الصادق الجلا: قَلْه : فليزك ، فأجاب شهاب أن الأطفال يعلمون أني أزكي مالي ، فقال (عليه السلام): قل له : إنك تخرجها ولا تضمها مواضعها» ولعلفيه إيماء إلى ترك الاجتهاد في مستحقها. ومن هنا جمل جماعة المدار في الضمان وعدمه على الاجتهاد.وعدمه ، بل المله المشهور بين المتأخرين ، لأنه أمين فيجب عليه الاستظهار ، ولفحوى الحسن (١) أو إطلاقه « قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمم ? قال : نمم ، قلت : قان لم يمرف لها أهلا فدفعها إلى من ايس هو لها بأهل وقدكان طلب واجتهد ثم علم بعد سوء ماصنع قال : ليس عليه أن بؤديها مرة أخرى » وفي الكافي والتهذيب وعن زرارة (٣) مثله غير أنه قال : ﴿ إِن اجتهد فقد برى م ، وإن قصر في الاجتهاد والطلب فلا ﴾ لكن في المدارك ﴿ يَتُوجِهُ عَلَى الأُولُ أَنَّهُ إِنْ أُربِهِ بِالاجِتَهَادُ القَدَرُ السَّوْعُ لَجُوازُ الدُّفعُ وَلُو بَسُؤَالُ الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل ذلك لا يسمى اجتهاداً ، ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقاً ، وإن أربد به البحث عن حال الفقير زيادة على ذلك كما هوالمتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غير واحِب إجماعًا على ما نقله جماعة » قلت : قد يقال : لا منافاة بين عدم وجوبه وترتب الضمان على عدمه ، ثم قال : ﴿ وعلى الروايتين أن موردهما خلاف محل النزاع ، لكنما تدلان بالفحوى على انتفاء الفيان مع الاجتباد في محل النزاع ، أما الفيان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه في التنازع بوجه ، قلت : قد يمنم دلالتما بالفحوى على عدم الضمان أبضًا بناء على ظهورهما في إرادة إعطائها للمخالفين ، والراد بالاجتهاد فيهما في السؤال الثاني الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثم دفعها حينتذ إلى غيرهم ، وهــــذا غير

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ ـ ٧

مانهن فيه من الاجتهاد في كون المدفوع اليه مؤممًا مثلاثم باناً نه مخالف، ولا يستفاد منه حكمه لابالفحوى ولا بغيرها، ومن ذلك كله ظهر لك قوة ما ذهب اليه المفيد وأ بوالصلاح من الضمان مطلقاً، ودعوى منافاته اسهولة الملة وسماحتها وكون الفقير من الموضوعات الحفية التي لا بكلف فيها بالواقع يدفعها أن المنافي لها إيجاب الدفع للمتيقن فقره في الواقع إذا قلمنا بأن له الدفع، أما لمن ظاهره الفقر ولو بدعواه بل وإن لم يدع بناه على اعتبار الأصل فيه ولكن يضمن إذا ظهر الخلاف فلا منافاة فيه، كما هو واضح .

(وكذا) الكلام فيا (لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن تجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله ) لاتحاد الجميع فيا تقدم من الأدلة ، لكن قد يظهر من بعض متأخري المتأخرين إطباق الأصحاب هذا على عدم الضان مطلقا ، وكا أنه أخذه مما في المحتلف من الاجماع على الاجزاء فيها ، إلا أنه يمكن إرادته الاجماع من الحصم ، لأنه ذكره في الرد على أبي الصلاح بعدما حكى عنه الفرق بين الفقير والغني على أنه يمكن منعه عليه بالتقبع حتى عند المتأخرين ، فان ظاهر الدروس وغيره ممن جعل المدار على الاجتهاد عدم الفرق بين سائر الشرائط ، وما ذكر ناه من الكلام بعينه آت في المقام خصوصاً بعد أن لم يذكروا له دايلا سوى قاعدة الاجزاء التي قد عرفت ما فيها سيا في المقام الذي هو كالدين وكالأمانة ونحوها مما لا يسقط الاعادة عن المكلف بها الأخذ بالطرق الشرعية الظاهرية .

وكيفكان فقد استثنى غير واحد من ذلك ما لوبان أن المدفوع اليه عبد المالك فان الاعادة فيه واحبة مطلقاً ، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك بذلك ، فجرى مجرى عزلما من غير تسليم ، وأشكاه في المدارك بأن ذلك بعينه آت في سائر الصور ، قان غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سوا، كان عبد المالك أو غيره ، والجواب عن الجميع واحد ، وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي الاجزاء ، وفيه أنه يمكن الفرق

بين المبد وغيره بأن الدفع اليه ليس إيتاه بخلاف الدفع إلى غيره ، قانه إيتاه ، إلا أنه فقد شرط الصحة في الواقع لا الملك وعدمه ختى بتجه عليه ما ذكره ، والمراد بمسنده الحروج عن ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله ، فهو كما لو عزله وجمله في صندوق ونحوه ، والحله لذا خص الاستثناء في عبد الدافع لا مطلق العبد ، فتأمل ، نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالك لا الامام ، خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة فلم يفرق بينها وفيه منع واضح ، والله أعلم .

الصنف الثالث من مستحقي الزكاة كتاباً ﴿و ﴾ سنة وإجماعاً بقسميه ﴿العاملون﴾ عليها ﴿ وهم عمال الصدقات ﴾ الساعون في تحصينها ، وتحصيلها بجباية وولاية على الجباة وغيرهم من أصناف السعاة أو على بلد الزكاة بجيث تتضمن الولاية على السعاة ، وكتابة وحساب وحفظ ونخو ذلك مما له مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أت تصل إلى المستحقين ، وفي شرح الفاضل ﴿ والقسمة مما لها مدخلية في ذلك ، لأنها تحصيل الزكاة لمستحقيها ، وتحصين لها عن غيره ، وعن استبداد البعض بجميعها ، قلت: لكن قال العالم المستحقيها ، وتحصين لها عن غيره ، وعن استبداد البعض بجميعها ، قلت: لكن قال العالم عليه السلام ) في المروي (١) عنه في تفسير علي بن إبراهيم : ﴿ والعاملين عليها هم السعاة و الجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها ، وفاهره خروج القسمة عن العمل ، ويمكن إرادة أول الشهيدين وغيره من القسمة المذكورة في العمل القسمة مع المالك .

وكيفكان فلا خلاف بيننا في استحقاق هؤلاه نصيباً منها ، خلافاً لبعض العامة فقال : إن ما يأخذه العامل يكون أجرة وعوضاً لا زكاة ، لأنه لا يعطى إلا مع العمل ، والزكاة تدفع استحقاقاً لا عوضاً ، ولأنه يأخذها مع الغنى إجماعاً محكياً عن الخلاف ، للأصل وظاهر الآية والصدقة لا تحل لغني ، وحكاه في التذكرة عن أبي حنيفة ، وفيه

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٧

مع أنه اجتهاد في مقابلة الكتاب والسنة أن توقف الأخذ على العمل لاينافي الاستحقاق لها بشرط العمل ، بل لاينافي أخذها باعتباره لا باعتبار الفقر ، ولذا جازت له مع الفنى كابن السبيل الغني فى بلده ، وما ورد فى النصوص (١) من أن علة شرعها الفقر لايقتضي اختصاص جهة صرفها فيه .

(و) على كل حال فلامال أحكام كثيرة قد اشتمل صحيح بريد (٢) على جملة منها ، إلا أن الذي ( يجب أن يستكل فيهم أربع صفات: التكليف ) بلاخلاف أجده فيه ولا إشكال ، فلا تجوز عمالة الصبي والحجنون ولو باذن وليها ، لأنها نيابة عن الامام (عليه السلام) في الولاية على قبض مال الفقراء وحفظه لهم ، وهما قاصران عن ذلك (و) من هنا اعتبر فيهم ( الايمان ) بالمنى الأخص ، لعدم جواز هذه الولاية الهيره ، إذ هي غصن من شجرة المهد الذي لا يناله الظالمون ، مضافا إلى عموم ما دل (٣) على عدم جواز إعطائهم الصدقات ( و ) إلى ما حكي من الاجماع في الروضة والمفاتيح على اعتبار ( المدالة ) فيهم المعلوم انتفاؤها في غير المؤمن ، والحلاف الآتي في اعتبار المدالة في المستحقين في غير المقام ، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤) لمصدقه الذي أرسله في المستحقين في غير المقام ، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤) لمصدقه الذي أرسله في الكوفة : ﴿ انطلق يا عبدالله وعليك يتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن في الكوفة : ﴿ انطلق يا عبدالله وعليك يتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرن فاذا قبضته . أي حق الله . فلا توكل به إلا ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشي منها ، ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث أمر الله ، فاذا انحدر منها و سولك فأوعز اليه ألا يجول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينها ، ولا يمومن البنها رسولك فأوعز اليه ألا يجول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينها ، ولا يمومن البنها رسولك فأوعز اليه ألا يجول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرق بينها ، ولا يقرة عمدن المها ولا يقرق المها ، ولا يفرق المها ، ولا يقرق المها ، ولا يقرق المها ، ولا يقرق المها ، ولا يقرق المها ولا يكون المها ولا يقرق ا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة

<sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المستحقين المزكاة

فيضر ذلك بفصيلها، ولا يجهدنها ركوبا، وليمدل بينهن في ذلك، وليوردهن كل ماه يمر به، ولا يمدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق في الساعة التي تربح وتعبق وليرفق بهن جهده حتى بأتينا باذن الله معاحاً معاناً غير متمبات ولا يجهدات، فيقسمن باذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) فان ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك، ينظر الله اليها واليك وإلى جهدك و نصحك لمن بعثك و بعثت في حاجته، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولامامه (عليه السلام) إلا كان مهنا في الرفيق الأعلى الحديث، ومعلوم أن ذلك كاه لا يطمئن بحصوله من الفاسق الذي عزله الشارع عن درجة الأمانة الشرعية والولاية الربانية.

(و) أما اعتبار (الفقه) فلا دليل عليه في غير ما يحتاجون اليه في عملهم ، ولذا قال المصنف: (ولو اقتصر على مايحتاج اليه فيه جاز) بل قد يظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه في العامل ، والاكتفاه فيه بسؤال العلماء ، واستحسنه في البيان ، ونغي البأس عنه في المدارك .

(و) كدنا يمتبر في العامل (أن لايكون هاشمياً) بلا خلاف أجده، وما عن المبسوط من أنه حكي عن قوم جوازه لأنه يأخذ على وجه الأجرة يريد به من العامة كما استظهره في المحتلف، قال: إذ لا أعرف قولاً لعلمائنا في ذلك، لعموم مادل (١) على حرمة الصدقة الواجبة عليهم، والتعارض بينه وبين الآية وإن كان من وجه لكن يرجح عليه من وجوه، مضافاً إلى صحيح العيص بن القاسم (٧) عن الصادق (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>۲) ذَكَر صدره وذيله في الوســـائل في الباب ۲۹ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ۲ وتمامه في فروع الكافى ج۲ ص ۵۸ الطبع الحديث

قال: ﴿ إِن أَنَاسَا مِن بني هَاشَمَ أَتُوا رَسُولَ اللهُ (صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَآلَهُ) فَسَأَلُوهُ أَن يَستَعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عز وجل للماملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكن قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): أللهم اشهد قد وعدها، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثراً عليكم غيركم ».

(وفي اعتبار الحرية) خلاف و (تردد) من أن العامل يملك نصيباً من الزكاة والمبد لايملك ، ومولاه لم يعمل ، وهو خيرة الشيخ على ما قيل ، ومن حصول الفرض بعمله ، وكون العالة نوعاً من الاجارة ، والعبد صالح لذلك مع إذن سيده ، وقواه في المختلف ومال اليه المصنف في المعتبر و نني البأس عنه في المدارك ، ولاربب في أن الأول أقوى ، نهم ينبغي تقييده بغير المكاتب ، أما هو فلاريب في جواز عمالته ، لأنه صالح الملك والتكسب ، كما أنه ينبغي أن يعلم أن المراد في المقام و نظائره صيرورته عاملا مندرجا في آية الزكاة ، لا أنه غير قابل لأصل العمل في الزكاة ، قانه لا إشكال في صحة استشجاره من بيت المال ، وتبرعه لو أذن له سيده بلا عوض ، بل قديقال بجواز إجارته من الزكاة ، بل من الزكاة التي يستأجر العمل فيها ، العدم كونه من العاملين الذين هم بعض مصارف الزكاة ، وكمذا المكلام في الهاشي ، ضرورة عدم كون ذلك أخذاً من الزكاة على وجه التصدق أبها عليهم ، بل هي أجرة على عمل قد وقعت بمن له الولاية على الفقراه ، وهو واضح بأدني تأمل ، كوضوح عدم البأس في العبد وغيره حتى الصبيان إذا الفقراه ، وهو واضح بأدني تأمل ، كوضوح عدم البأس في العبد وغيره حتى الصبيان إذا كانوا من توابع العامل ، وليسوا بمال نواب عن الامام (عليه السلام) أو نائبه بحيث يندرجون في مصارف الزكاة ، بل قد ينقدح في القمام شيء ، وهو إمكان أن يقال :

إنه لا يمتبر في بعض أنواع العمل إذن الامام (عليه السلام) ، وكونه نائباً عنه كالكتابة والحفظ ونحوها ، وبذلك يندرج صاحبه في العاملين ، لاطلاق الآية ، فيعطون حينئذ من هذا السهم وإن لم بكونوا في الصفات السابقة ، ضرورة اعتبارها في العمال السعاة الولاة عن الامام (عليه السلام) وربما يشهد لذلك في الجلة بعض ما تسمعه من كمات الأصحاب في المؤلفة فانجماعة جعلوا هناك من سهم العمالة إعطاء قوم يجبون الزكوات من غيرهم ولا يحوجون الامام (عليه السلام) إلى إرسال عامل لجبايتها رداً على من جعلهم من المؤلفة ، فلاحظ وتأمل ، لكن قد يمنع ذلك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أثيم النواب والسعاة من قبل الامام (عليه السلام) وحينئذ فيتجه سقوط هذا السهم في اعتبار انسياق العمل الناشيء عن بسط اليد من الأدلة ، وليس ذلك إلا في زمن ظهور باعتبار انسياق العمل الناشيء عن بسط اليد من الأدلة ، وليس ذلك إلا في زمن ظهور وسهم الجهاد ، لأن هؤلاه لا يوجدون إلا مع ظهور الامام (عليه السلام) ، لأن المؤلفة وسهم الجهاد ، لأن هؤلاه لا يوجدون إلا مع ظهور الامام (عليه السلام ) ، لأن المؤلفة إلى اينا بيا المهم في يجاهم ليجاهدون معه والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع الزكوات ، إلى آخره .

وو يه يك ال و و الا مام ( عليه السلام ) عير بين أن يعدر هم جماله معدر الله ، فيعطيهم ما يراه ، أو أجرة عن مدة مقررة ) و بين أن لا يجعل لهم شيئًا من ذلك ، فيعطيهم ما يراه ، قال الحلمي ( 1 ) في الحسن : « قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يعطى المصدق ? قال : ما يرى الامام (عليه السلام) ولا يقدر له شيء » ثم لو عين له أجرة فقصر السهم عن أجرته أثمه الامام ( عليه السلام ) من بيت المال أو من باقي السهام ، ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي الستحقين ، وفي المدارك « لا يخنى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية ، وهو غير معتبر عندنا » وتبعه على ذلك في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤

ے ۱۰

المدائق، قلت: يمكن تفريعه على غيره أيضاً ، نعم قد ينافيه ما أشر نا اليه سابقاً من أنه حيث تقدر للمامل أجرة يخرج عن كونه مصرفاً للزكاة ، ضرورة ملكه لها بمقد الاجارة ، ولذا وجب الاتمام من بيت المال ، بل لو لم يأت بشيء أو ذهب ما جاء به أخذ من الامام (عليه السلام) ما يستحقه ، ومن العلوم أن الراد من الآية إعطاء العامل من الصدقات على وجه الصدقة ، وهوالذي لم يقدرله شيء ، وقد سأل عنه الحلبي فأجابه (عليه السلام) بما عرفت ، فتأمل جيداً ، هذا . وقد ذكر غير واحد أنه يجب على الامام بهث السماة في كل عام ، وهو حسن إن توقف حصولها على ذلك ، وحينتذ فلو فرقها. الامام (عليه السلام) بنفسه أو وكيله في مكانها لم يجب، وكدندا لو،علم أن قبيلا يؤدوها اليه أو إلى أهلها ولم يتماق له غرض بجمعها ، وكان المسألة خالية عن الثمرة ، إذ هو (عليه السلام) أعرف بتكليفه مع بسط بده (عليه السلام) ، وأما مع قصورها كما في هذاالزمان فلاريب في عدم وجوب ذلك عليه ولا على الحكام من قبله ، كما هو وأضح .

﴿و﴾ الثالث من الأصناف أو الرابع ﴿ المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا تمرف مؤافة غيرهم ﴾ كما في محكي البسوط بتفاوت يسير، قال: ﴿ هُم كَفَارُ يستمالون إلى الاسلام ويتألفون ليستمان بهم على الجهاد بالاسهام لهم منها .. ثم قال .. : ولا يمرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام ﴾ ونحو منه عن الحلاف ، ونص على الاجماع عليه لكن لم يذكر فيه الاسمالة إلى الاسلام ، وفي محكي الاقتصاد ﴿ قُومَ كَفَارَ لَهُم مَيْلُ فالاسلام يستمان بهم على قتال أهل الحرب ، ونحوه عن المصباح ، وفي الوسيلة ﴿ والَّذِينَ يسمالون من الكفار استعانة منهم على قتال غيرهم من أمثالهم ، وفي الارشاد ﴿ هُمُ الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد » وفي الدروس « هم كفار يستمالون بها إلى الجهاد ، وفي مؤلفة الاسلام قولان أقربهما أنهم يأخذون من سهم سبيل الله ﴾ ويمكن أن يكون مراده ما في الحل حيث قال: ﴿ مُ الَّذِينَ يَسْمَالُونَ إِلَى الْجَهَادِ ﴾ بل والسيد ابن زهرة في الغنية لقوله:

و والمؤافة فلوبهم هم الذين يستالون إلى الجهاد بلا خلاف ، فيكون معقد نني الخلاف حين غذ ، وإن كان ظاهره الاطلاق كالحلبي في إشارة السبق ، حيث قال : وهم المستمان بهم في الجهاد وإن كانوا كفاراً ، ونحوه النافع والمعتبر والتذكرة ، وظاهرهم أوصريحهم أنهم مسلمون وكفار كا هو صريح الحكي عن المفيد ، واختاره ابن إدريس وغيره ، كا أنه مال اليه جماعة من المتأخرين ، بل ظاهر كتاب الأشر اف المفيد اختصاصهم بالمسلمين قال فيه : وهم الداخلون في الايمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته ، فيتألفهم الامام بقسط من الزكاة ، لتطيب نفوسهم بما صاروا اليه ويقيموا عليه ، فيأ افوه ويزول عنهم بذلك دواعي الارتياب ، وعن حواشي القواعد الشهيد الأول لا ربب أن التأليف متحقق في الجميع ، إلا أن المؤلفة قلوبهم زمن النبي (صلى الله عليه وآله) الذين كان يعطيهم من الزكاة وغيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كفاراً ظاهراً ، بل مسلمين ضعيق يعطيهم من الزكاة وغيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كفاراً ظاهراً ، بل مسلمين ضعيق المقائد أشرافا في قومهم كأبي سفيان والأقرع بن حابس وعينة بن حصين ونظائرهم ( نظرائهم خ ل ) وهم معلومون مضبوطون بالعدد بين العلماء ، وقد أحسن ابن الجنيد حيث عرفهم بأنهم من أظهر الدين بلسانه وأعان الملهين وإمامهم ( عليه السلام ) بيده ، حيث عرفهم بأنهم من ألم آخره .

وفي صحيح زرارة أو حسنه (١) عن الباقر (عليه السلام) ﴿ سألته عن قول الله عز وجل (٢) : ﴿ وَالوَّلْمَة قَلُو بَهُم ﴾ قال : ﴿ مُ قوم وحدوا الله عز وجل وخلموا عبادة من يعبد من دون الله ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يَوَالْهُمُنَا وَمْ في ذلك شكاك في بعض ما جاه به محمد (صلى الله عليه وآله) ، قأم الله نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم وبثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به ، وأن

<sup>(</sup>١) أصول الكافى ج ٢ ص ٤٩١ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة \_ الآية . ٦

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش ومضر منهم أبوسفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس ففضبت الأنصار واجتمعت إلى سمد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتأذن لي بالكلام ? فقال : نعم ، فقال : إن كان هذا الأمر في هذه الأموال التي فسمت بين قومك شيئًا أنزله الله رضينا ، وإن كان غير ذُلك لم نرض ، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : أكاكم على قول سيدكم سمد ? فقالوا : سيدنا الله ورسوله ، ثم قالوا في الثالثة : نحن على قوله ورأيه ، فحط الله نورهم وفرض المؤلفة قلوبهم سهماً في القرآن » وبه يظهرالمراد من خبره الآخر (١) عنه ﷺ أيضاً ﴿ المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلموا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فكان ( صلى الله عليه وآله ) يتألفهم ويمرفهم ويملمهم ، كالمرسل (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم بزيادة ﴿ فجمل لهم نصيبًا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا ﴾ بل وخبر زرارة (٣) الآخر عن الباقر ( عليه السلام ) أيضًا ﴿ المؤلَّمَةُ قَلُو بَهُمْ لَمْ يَكُونُوا قَطُّ أَكْثُر منهم اليوم ، كمرسل موسى بن بكير (١) عنه (عليه السلام) أيضاً لسكن زاد فيه ﴿ وهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد (صلى الله عليه وآله) قلو بهم ، بل امله إلى ذلك رمن الصادق (عليه السلام) في قوله لا سحاق بن غالب (٥) فيها رواه عنه : ﴿ كُمْ تَرَى أَهُلَ هَذَهُ الآيةَ (٦) ﴿ إِنْ اعْطُواْ مَنْهَا رَضُواْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُواْ مَنْهَا إِذَا

<sup>(</sup>١) و (٣) أصول الكانى ج ٧ ص ٤١١ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) و (٥) أصول الكافى خ ٧ ص ٤١٤ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة \_ الآية ٥٨

هم يسخطون ؟ قال : ثم قال : هم أكثر من ثلثي الناس ؟ لأن الظاهر كون المراد من الأولين أن ضعفاء الدين المحتاجين للتأليف لأجل البقاء عليه ورسوخه في قلوبهم ليسوا تخصوصين بوقته ، بل هم أكثر كثير في هذه الأوقات ، والمل ذلك باعتبار عدم الاقرار بامامتهم (عليهم السلام) والاعتقاد بها التي هي أعظم ما جاء به للنبي (صلى الله عليه وآله) قان الشكاك في إمامتهم وهم القسم الثالث المتوسط بين النصاب والمؤمنين ويعبر عنهم في الأخبار (١) تارة بالشكاك وتارة بأهل الضلال وتارة بالمستضعفين أكثر الناس في زمانهم ، كادات عليه الأخبار المتضمنة لكون حكهم في الدنيا حكم أهل الاسلام وفي الآخرة من المرجين لآم الله .

والتحقيق بعد التأمل التام في كلات الأصحاب والأخبار المزبورة ومعقد الاجماع ونني الخلاف أن المؤلفة قلوبهم عام الكافرين الذين يراد ألفتهم العباد أو الاسلام، والمسلمين الضعفاه (الضعيفي خل) العقائد، لا أنهم خاصون بأحد القسمين، وإن أطنب في الحداثق في الانكار على من أدرج الكافرين عملا بظاهر النصوص المزبورة، لكن فيه مضافا إلى منافاته لاطلاق الآية طرح لمعقد الاجماع ونني الحلاف، بل ربها ادعي ظهور بعض النصوص السابقة في غير المسلم، وفي حاشية الارشاد لولد الكركي الروي أنهم قوم كفار، على أنه قد أرسل في دعائم الاسلام (٢) عنجعفر بن محمد (عليهم السلام) و أنه قال في قول الله عز وجل والمؤلفة قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله) يسطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج إلى ذلك الامام فعله، وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة ومحمد (٣) أنها قالا

<sup>(</sup>١) أصول الكافى ج ٧ ص ٩٩٩ إلى ٢٠٤ الطبع الحديث

<sup>(</sup>٢) المستدرك \_ البآب \_ ١ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ١٩ عن أبي جعفر على عليها السلام

<sup>(</sup>٣) الوسمائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث (٣)

10 =

لأبي عبدالله عليه : ﴿ أَرَأَبِتَ قُولَ اللهِ تَمَالَى (١) : ﴿ إِنَّمَا الصِدَقَاتَ ﴾ - إلى آخره -لكل هؤلا. يعطى وإن كان لا يعرف، فقال: إن الامام يعطى هؤلا. جميعاً ، لأنهم يقرون له بالطاعة ، قال زرارة : قلت : فان كانوا لا يعرفون فقال : يا زرارة لو كان يعطى من بمرف دون من لا يمرف لم بوجد لها موضع ، وإنما يعطي مر لا يمرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف. ، فن وجدت من هؤلاه السلمين عارفاً فأعطه دون الناس ، ثم قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام ، والباقي خاص ، الحديث . فان الظاهر أن مراده بالمموم ما ذكرنا ، بل قد يستفاد منه عموم التأليف لضمف الايمان بالممنى الأخص ، كما أنه يستفاد من بعض النصوص السابقة كمرسل الدعائم وبمض الفتاوى أن المراد بمؤلفة الكتاب من كان له ميل إلى الاسلام أو إلى الجهاد مع المسلمين ، فانه يمطى لتحصيل كال الألفة والدخول في الاسلام ، بل لمل ذلك هو ظاهر الآبة باعتبار الوصف وكونهم كالماملين بالنسبة إلى ذلك ، وأما الاعطاء للكفار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال حصول الألفة فلا يخلو من إشكال ، فتأمل .

وعلى كل حال فما عن الشافعي .. من أن مؤلفة الاسلام أربعة أقسام : قوم للم نظراً و قاذا أعطوا رغب نظاءً رهم ، وقوم في نياتهم ضمف فيمعلون التقوى نياتهم ، وقوم بأطراف بلاد الاسلام أولوا قوة وطاقة بمن يليهم من الكفار إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول والهجوم على المسلمين ، وإن لم يعطوا لم يغطوا واحتاج الامام إلى تجهيز الجيوش لمقاتلتهم ، وقوم جاوروا قوماً يجب عليهم الزكاة إذا أعطوا منها جبوها للامام ولم يحوجوه إلى عامل، وإن لم يمطوا لم يفعلوا، واستحسنه بعض أصحابنا، بل تبعه عليه آخر ـ لا يخلو من إشكال إن أراد الاعطاء من سهم الوَّلفة ، ضرورة عدم كون

<sup>(</sup>١) سورة التوبة \_ الآية ٣٠

الأولين منهم قطعاً ، بل والأخيرين ، بل والثالث ما لم يكن ذلك لضعف في إيمانهم ، بل لا بأس باعطاء الحميم من غير هذا السهم بعدد إحراز ما يعتبر فيه ، ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام: ﴿ إِنَّهُ يَكُنُّ إِعْطَاهُ مَاعِدَاالْأَخْيِرُ مَنْ سَهُمْ سَبِيلَ اللهُ ، والأُخير من سهم المالة » وقد ظهر لك التحقيق ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ، وبه يظهر اك ما في جملة من كمات الأصحاب، وكيف كان فالظاهر بقاؤه، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا لاطلاق الأدلة ، وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه مع أنه قد يحتاج اليه أيضاً ، وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه ، فما في النهاية والوسيلة وعن الصدوق ـ من السقوط ، واختاره شيخنا في كشفه ، والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمة (عليهم السلام) بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ ضعيف، وكأن الأستاذ بناه على مختاره من أن المؤلفة قسم من الكفار وحدوا الله ولم يقروا بالنبوة ويجاهدون مع السلمين ، ثم قال: « والظاهر أنها حرام عليهم وإن وجب إعطاؤها لهم » وهو لا يخلو من وجه وإن كان النظر فيه مجال ، وقال أيضًا : ﴿ وَالشَّرْطُ فِي إَعْطَاهُ هَـَـَذَا السَّهُمُ رَجَّاهُ التَّأْثَيْرُ في الممطى له ، وعدم لزوم الحلل من جهة حسد قوم آخرين فينتقض الفرض ، وفي هذا القسم يجب البسط مع توقف الفرض عليه ، ولو دخلوا في الاسلام وحصل الاطمئنان فلا شيء لهم ، ومع بقاء الخوف منهم بالرجوع إلى ما كانوا عليه يبتى السهم لهم ، والظاهر أن هذا السهم مداره على حصول التأليف ، فان كانوا متعددين لا يألفون إلا بهامه سلم السهم تاماً ، وإن كانوا قليلين يحصل تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه ، ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال-، ولا يخفي عليك. محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمل، والله أعلم .

﴿ وَ ﴾ السهم الرابع أو الحامس ﴿ في الرقاب ﴾ وعدل عن اللام إلى ﴿ فَ ﴾ تبعاً للا بَهْ ، ولمل الوجه فيه ما قيل من أن الأصناف الأول يصرف اليهم المال فيتصرفون

فيه كيف شاءوا بخلاف الأربعة الأخيرة ، فإن المال يصرف في جهات حاجاتهم التي الأجلها استحقوا الزكاة ، فيخلص به الرقاب من الأسر والرق ، ويقضى به الدين ، وكذا في سبيل الله وابن السبيل ، وفي الكشاف ﴿ إنما عدل للابذان بأنهم أرسخ في استحقاق النصدق عليهم بمن سبق ذكره ، لأن ﴿ في » للوعاه ، فنه به على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنا لها ومصبا \_ إلى أن قال \_ : وتكرير ﴿ في » في قوله تعالى: ﴿ وَفَى سبيل الله وابن السبيل» فيه فضل ترجيح لهذبن على الرقاب والفارمين ».

(و) على كل حال فهم عند المصنف و كثير ( ثلاثة المكاتبون والعبيب الذين تحت الشدة والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق ) بل لا خلاف أجده في الأول بيئنا وبين العامة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المرسل (١) المروي في الفقيه والنهذيب عن الصادق ( عليه السلام ) « أنه سئل عن مكانب عبز عن مكانب عبز عن مكانب وقد أدي بعضها قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ، إن الله تعالى يقول في كتابه : وفي الرقاب » والتعليل ظاهر في عدم تقييد الحكم بما وقع في السؤال من تأدية البعض ، ولذا أطلق الأصحاب الحكم في المكانب من غير فرق بين ذلك وعدمه ، بل ولا بين مطلقه ومشروطه ، وأما الثاني قالممدة في إدراجه في هذا القسم الاجماع الحكي صريحاً وظاهراً مستفيضاً المعتضد بالنتبع ، وإلا فالصحيح (٢) عن الصادق (عليه السلام ) « في الرجل تجتمع عنده الزكاة يشتري بها نسمة يعتقها فقال ؛ إذا يظلم فوما آخرين حقوقهم ، ثم مكث مليا ثم قال : إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه فيمتقه » لا دلالة فيه على كونه من هذا السهم ، لاحتمال كونه من سهم سبيل الله بناه

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤٤ ــ منأ بواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٤٣ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث و

على عومه لذلك ، ألاهم إلا أن يقال ولو بمهونة الاجماع الزبور: إن مقتضى الاستثناء الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم كونه من سهم الرقاب حتى على القول بالمصرف لا البسط ، فان المراد حينئذ عليه بيان أنهم إذا لم يكونوا في شدة لم يكونوا من موضوع الرقاب الذي جعله الله من المصارف ، فليس حينئذ إلا كونه من سبيل الله ، والكلام في ترجيحه على صلة الفقراء الجامعين الوصفين أيضاً إن قلنا بكون السبيل أعم من الجهاد ومن المصالح العامة ، فهو حينئذ ظلم لقوم آخرين ، لعدم حاجة العبيد اليه ، أما مع الحاجة فيندرجون في موضوع الرقاب ، وقد جعله الله مصرفاً ، فتأمل جيداً ، والأمم ميهل بعد الاتفاق عليه عندنا .

والمرجع في الشدة والضرورة إلى المرف ، لمدم التقدير لها شرعاً ، وإن كان رعاقبل: أقلها أن يمنموا من الصلاة أول الوقت ، فيشترون منها ويمتقون بمد الشراه ولا يجزي الشراه بلا عتق ، ورعا يوجد في بمض الحواشي أنه إن نوى المتق حين الشراء حصل الفتق ، وإلا احتيج إلى الاعتاق ، بل في زبدة البيان احمال العتق بمجرد الشراء ، وفيه مضافا إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته أن الممتق صيفة وأسبابا ، والشراء من الزكاة ليس سببا ، وكان وجهه ظهور الآية في حصول الفك بمجرد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب آخر ، لكن يدفع ذلك أنه يقتضي كون المراد بالرقاب الكاتبين لا الأعم المقتضي لحصول المتق في غيرهم بلاصيفة ، وريما يؤبد ذلك أن الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقا ، وامله لأدلة خاصة أفتوا بمضمونها ، أو ظهر المراد بالرقاب في الآية الأعم مما يحصل به الفك بلا واسطة .

وعلى كل حال فني الروضة ﴿ أَن نية الزّكاة مقارنة لدفع الثمن للبائع أو للمتق ﴾ وفي المسالك وعن حواشي النافع ﴿ أَنها مقارنة للمتق ﴾ و لمل الثاني لا يخلو من قوة ، لأن دفع الثمن خصوصاً إذا كان بعد إجراء الصيفة لكونه مقتضى البيع ، ومن هنا ينتقل العبد إلى أهل الصدقة ، ولذا كان ولاؤه لهم ، كما صرح به غير واحد من الأصحاب في القسم الثالث ، بل ربما نسب اليهم ، و كان وجه التخيير بينه و بين دفع الممن أنه يحصل فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم ، و كان وجه التخيير بينه و بين دفع الممن أنه يحصل الامتثال بكل منها أما بالعتق فلما عرفت ، وأما بالدفع فلا نه به يحصل دفع الزكاة أيضا باعتبار الشراء لأهل الصدقة ، هذا ولكن قد يفرق بين هذا القسم والقسم الثالث في حكم الولاه في الثالث الفقراء ، دون ما نحن فيه باعتبار كونه من الرقاب بلا خلاف ، فهو من مصارف الزكاة الفقراء ، يخلاف العبد في غير الشدة فانه ليس من بلا خلاف ، خصوصاً بعد استغنائه عن العتق ، لعدم كونه في شدة ، فهو إن أشتري يكون بمال الفقراء ، ولهذا ورد كون ولائه لهم ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

وأما القسم الثالث فني المتبر أن عليه فقهاء الأصحاب ، وبدل عليه الوثق (٢) هالت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد لها موضما يدفع ذلك اليه ، فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ? قال : نعم لا بأس بذلك » اكن فيه أولا أنه لا دلالة فيه على كونه من سهم الرقاب ، بل ظاهره أو صريحه خلاف ذلك ، لكون المفروض الشراء بهام الزكاة ، وثانيا أن التقييد فيه بعدم المستحق إنما هو في السؤال ، فلا يقتضي تقييد إطلاق الآية بناه على شعولها ولا إطلاق خبر أبوب بن الحر (٣) المروي عن كتاب العلل ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه العلل ، قال : « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) مملوك يعرف هذا الأمر الذي غن عليه في بد من بزيد أشتريه من الزكاة وأعتقه قال : فقال : أشتره وأعتقه ، قلت : قان هو

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) و رسم، الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٧ ـ سم مع الاختلاف في لفظ الثاني

مات و ترك مالاً قال : فقال : ميرائه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري بسهمهم » وفي حديث آخر « بما لهم » و خبر أبي محمد الوابشي (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله بمض أصحابنا « عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك » ولمله لذا كان ظاهر الانتصار والمراسم والسرائر والقواعد وحواشيها والارشاد وصريح الايضاح والكنز والمسالك على ما حكي عن بعضها جواز المتق من سهم الرقاب مع وجود المستحق ، وهو و إن كان جيداً من حيث الاطلاق لكن قد عرفت عدم الدليل على كونه من سهم الرقاب مع عدم المستحق فضلا عنه مع وجوده ، بل ظاهر اقتصار جماعة من الأصحاب أو الأكثر على ما تمرف على الأولين عدمه ، بل صرح في الروضة بكونه من سهم سبيل الله مع وجود المستحق ، ولكن الأمر، سهل بل صرح في الروضة بكونه من سهم سبيل الله مع وجود المستحق ، ولكن الأمر، سهل بعد عدم وجوب البسط ، وأن الأصناف مصارف كما تمرف ذلك في محله إن شاه الله ،

قان قيل : كنى بالنصوص السابقة دليلا على كونه من سهم الرقاب ، لأنه المنساق من مثل ذلك ، ضرورة عدم إرادة بيان الجواز من حيث كونه قربة من القرب ، بناه على أن ذلك معنى سبيل الله ، مضافا إلى مرسل الدعائم (٢) أنه قال في قوله : « وفي الرقاب » : « إذا جازت الزكاة خسمائة درهم اشتري منها المبد وأعتق » بل المل قوله (عليه السلام): « اشترى خير رقبة » فيه إيماه إلى ذلك . قلنا : إن كانت هذه النصوص جيمها مساقة لذلك فالمتجه حينتذ الاقتصار على القسمين الأولين ، لأنها حينتذ ها مقتضى الجمع بين الاطلاق والتقييد فيها ، فان ما عدا خبر الشدة مطلق يقيد به ، والعله لذا اقتصر جماعة أو الأكثر أو المشهور عليها .

قال الشيخ في النهاية : ﴿ وَفِي الرقابِ ﴾ وهم المكانبون والماليك الذين يكونون

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٩ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) المستدرك \_ الباب \_ ٧٠ \_ من أبواب المستحقين الزكاة \_ الحديث ١

تحت الشدة العظيمة ، فيبتاعون من الزكاة ويمتقون. ، وقد روي أن من وجبت عليه كغارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك ولا يكون عنده يشترى عنه ويعتق وقلل في الجلل: ﴿ وَهُمُ المُكَانِبُونَ وَالْعَبِيدُ إِذَا كَانُواْ فِي شَدَّةٌ ﴾ وقال في الانتصار: ﴿ وَهُم المكاتبون ، وعندنا يدخل فيهم الماوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة يشترى ويمتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، لأنه اشتري بمالهم» وفي البسوط « وأما سهم الرقاب فانه يدخل فيه المكاتبون بلاخلاف ، وعندنا أنه يدخلفيه العبيد إذا كانوا في شدة ، فيشترون ويمتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ، وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذاك جازأن يمتق عنه ، والأحوط عندي أنه يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري ويمتق هو عن نفسه ﴾ وفي المحتلف قد اختار ما في المبسوط ، وعن ابن الجنيد وأما الرقاب فهم المكاتبون ومن يفدى من أسر المدو الذي لا يقدر على فدية نفسه والملوك المؤمن إذا كان في بد من يؤذيه ، وفي الفنية ﴿ وأما الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضًا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويمتق بدليل الاجماع المشار اليه ، وأيضاً فظاهر الآية يقتضيه عد وقال في الوسيلة : ﴿ وَفِي الرَّقَابِ العبيد المُصَيِّقِ عليهم عند ساداً تهم ، فان اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عن من وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة ، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمــال الصدقة على فك رقبته ﴾ وفي إشارة السبق ﴿ وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد مضرور بالعبودية ﴾ وقال في المتبر : ﴿ سهم الرقاب ويدخل فيه المنكاتبون والمبيد إذا كانوا في ضرو شدة » وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص بالمكاتبين ودايلهم و بطلانه ، ثم قال : ﴿ وَلُو لَمْ يُوجِدُ مُسْتَحَقَّ حاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر ، وعليه فقها. الأصحاب روى

ذلك عبيد بن زرارة (١) » إلى آخره. ولعله لا يريد من سهم الرقاب ، بل لعلى كلامه الأول يؤمى إلىخلافه ، وأظهر منه في ذلك النحرير فانه قال: ﴿ المراد بالمرقاب المُكاتبون ـُ والميد إذا كان فيضروشدة يشترون ابتدا. ويمتقون، ثم قال بمدذقك : والمبحث الثالث لو لم يوجد مستحق جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق وإن لم يكن في شدة » وأظهر منها التذكرة فانه قال: ﴿ وَالرَّقَابُ مِن جَمَّةَ الأَصْنَافُ الْمُدُودَةُ فِي القرآنُ وأجم السلمون عليه ، واختلفوا في المراد فالمشهور عند علمائنا أن الراد به صنفان : الكاتبون يمطون من الصدقة المدفعوه في كتابتهم ، والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون لقوله تمالى : ﴿ وَفِي الرَّقَابِ ﴾ وهو شامل لهما ، فإن المراد إزالة رقيته ، وشرطنا في الثاني الضر والشدة ، لما روي عن الصادق ( عليه السلام )... إلى أن قال .. : وروى علماؤنا ثالثًا ، وهو من وجب عليه كفارة عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويمتقها في كفارته ، لروابة علي بن إبراهيم (٢) ــ إلى أن قال ــ : ولو لم بوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر وشدة ، وعليه فقهاؤنا لقول الصادق (عليه السلام) ، إلى آخره. بل وكسدا كنز الغرفان فانه قال : ﴿ الحامس الرقاب ، وهم المكاتبون ، وأضاف أصحابنا العبد المؤمن يكون في الشدة يشترى ويمتق ، وبه قال ابن عباس والحسن ومالك وأحمد ، وكذا جوز أصحابنا مع عدم المستحق شراء العبد من الزكاة وعتقه ﴾ وفي آبات الأحكام للجواد ﴿ الأكثر على اشتراط الضر والشدة ، وفي الدروس ﴿ هُمُ الْكَاتِبُونُ وَالْعَبِيدُ فَيُ الشُّدَّةِ، وَفَيْجُوالْز شرا. المبد منها بغير شدة أوليكفر به في المرتبة أو المخيرة خلاف ، وفي البيان ﴿ الرقابِ وهم المكانبون والمبيد في شدة ،نوروى علي بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفيرالماجز

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٠ ــ منأ بو اب المستحقين الزكاة ــ الخديث ٧٠

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ، ر من أبواب المستحقين الزكاة \_ الحديث ٧

وربما حمل على الفارمين ، وروى عبيد بن زرارة شراء العبد مطلقاً من الزكاة عند عدم المستحق » وفي اللمعة « وهم المكاتبون والعبيد في الشدة » إلى غير ذلك من كماتهم التي لا ربب في تحقق الشهرة بملاحظتها على اختصاص الرقاب بالقسمين .

فم فرض كون الروايات مساقة ابيان ذلك كان المتجه الجمع بين مطلقها ومقيدها وهو يقتضى الانحصار فيهما ، وحينتذ فمبنى الجواز في الفرض عموم سبيل الله لذلك وعدمه وستمرف الحال فيه ، وإن كان الراد منها أصل الجواز وإن لم يكن من سهم الرقاب فلا تمارض بينها وبين خبر الشدة الذي لا إشكال في إرادة كونه من سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب ، ويكون المتجه حينتذ جواز المتق مطلقاً ، لما عرفت من كون القيد في السؤال ، فلا يقتضي التقييد الاطلاق الذي عرفت ، وظاهر الاجماع المحكى في المعتبر والتذكرة والمنتهى على الجواز مع عدم المستحق أعم من الاشتراط ، فلا يمارض الاطلاق المزبور ، ألابم إلا أن يقال: إن التقييد بمدم المستحق مستفاد عما في الصحيح المزبور ، ضرورة ظهوره في كون الظلم باعتبار وجود المستحق ولو لأصالة كون الزكاة الفقرا. وإن صرفت في الرقاب ، ولذا كان الولا. لهم في موضوع الرقاب أي العبيد عُت الشدة ، وحينئذ فمع فرض عدم المستحق لا ظلم ، وعليه يكون القيد بالشدة المتق مع وجود المستحق، أما إذا لم بوجد فهو على إطلاقه، لمدم الممارض، فيكون الرقاب حينئذ ألائة ، وإطلاق خبر العلل (١) مقيد بما في الصحيح (٢) بل ربما كان فيه إيماء إلى الشدة حيث أنه فرض فيه كون العبد عارفاً وفي يد مر يزبد ، فيحتمل شراه المخالف له ، بل لمل مولاه كان كدناك ، لفلبتهم في ذلك الزمان ، بل تمريضه بيد الدلال في السوق المشتمل على اليهودي والخالف وغيرهما أشد شيء عليه ، والمراد من المرسل السؤال عن شراء الأب وأنه من الرقاب أو لا ، فلا إطلاق فيه حينثذ يدل على

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ ـ ١

المطاوب ، لكن مع ذلك كله قد اختار في المدارك جواز الاعتاق مطلقاً وأنه من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضل ، قال : وقواه ولده في الشرح ، ونقله عن الفيد وابن إدريس تمسكاً بالحبرين السابقين ، ثم حكى عن جده أن اشتراط الضرورة وعدم المستحق إنما هو في الاعتاق من سهم الرقاب ، فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك ، وقال : هو غير جيد ، المدم استفادته من النص ، بل ظهوره في خلافه ، إذ المتبادر من الروابة الأولى يعني رواية الظلم كون الشراه وقع بجميع الزكاة ، والأولى حملها على الكراهة ، أما الثانية فلادلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعني عدم المستجق ، لأن ذلك إنما وقع في كلام السائل ، وليس في الجواب دلالة على اختصاص الحكم بالمسؤول عنه ، كا هو واضح ، ولا يخني عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا ، والفرض من هذا الاطناب بيان التحقيق أولا " ، وثانيا بيان الحبط في كلام جملة من الناس حيث أنهم لم يحرروا بيان المتحق قولا واحداً ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلى .

(و) كيف كان فقد (روي) قسم ثالث أو (رابع) من موضوع الرقاب وهو من وجبت عليه كفازة ولم يجد فانه يمتق عنه) رواه علي بن إبراهيم (١) في كتاب التفسير عن العالم (عليه السلام) قال: « وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به وهم مؤمنون ، فجمل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم » وعليه يمكن أن يكون الراد بالرقاب من عليه الكفارة بمعنى تعلق الحق في رقبته أي ذمته ، بل في المدارك « أن مقتضاه جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقاً ، لكنها غير واضحة الاسناد لأن علي بن إبراهيم أوردها مرسلة ، ومن ثم تردد المصنف في العمل بها ، وهو في محله »

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧

فلت: مضافًا إلى ما قيل في وجه قول المصنف : ﴿ وَفَيْهِ تَرْدُدُ ﴾ من عدم الحاجة في الكفارة إلى المتق ، لأنها مخيرة أو مرتبة ، وعلى كل حال ينتقل إلى الفرد الآخر من الحصال، لكن فيه أن الخبر الزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجة إلى خصوص المتق، فم فرض العمل به يتعجه عدم اعتبار ذلك ، على أن من الكفارة كفارة الجمع ، نعم قد يتوقف في العمل بها وإن اشتهر روايتها بين الأصحاب إذا أريد الشراء من الزكاة والعتق عمن عليه الكفارة من غير احتساب عليه وتمليك الرقية إياه ، لعدم الجابر لها ، ضرورة أن لاشهرة في العمل بها ، بل لعلها على العكس وإن استفاض نسبة مضمونها إلى الرواية في كلات الأصحاب حتى أنه في التذكرة نسبه إلى رواية علمائنا ، لسكن ليس ذلك علا بها ، كما هو واضح .

هذا كله في صرف الزكاة في ذلك على الوجــه المزبور ، أما دفعها اليه باعتبار أنه فقيركا سممته من المبسوط أومن سهم الغارمين بناء على شمول الغرم لذلك كما صرح به المصنف في المعتبر فلا بأس به ، و ايس عملا بالرواية ، بل ببعد تخريجها عليهما ، هذا ، وقد أطنب المحدث البحراني في الانكار على عدم العمل بالخبر المزبور ، وانحصار المراد بني الرقاب به وبالمكاتب ، وأن ما دل عليه باقي النصوص من جواز المتق مطلقاً فهو شيء خارج عن الأصناف الثمَّانية بدايل التعليل بالظلم، وكون الولا. للفقراء، ولو أنه كان مِن الرقاب لم يكن فيه ظلم ولا استحق الفقرا. الولا. ، ولا يخنى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا ؛ ويمكن أن يكون مبنى الظلم والولاء على ما أشرنا اليه سابقاً مر أصالة كون الزكاة للفقراء كما أومأت اليه نصوص التشريك (١) بينهم وبين الأغنياء،

ج ١٠

<sup>(</sup>١) الوســاثل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة والباب ٧ من أبو اب المستحقين الزكاة \_ الحديث ع

ونصوص (١) حكمة مشروعية الزكاة لدفع الحاجة وسد الحلة وغيرهما ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف ﴿ المكانب إنما يعملي من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته ﴾ بلا خلاف محقق أجده ، لأنه هو الذي دل عليه الرسل السابق ، وإطلاق الآية غير مساق إلا ابيان المصرف، فلا و ثوق بشموله للا فوراد ، كما لا و ثوق بارادته من التعليل ، خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى وما ورد من النصوص في مشبروعية الزكاة وأنها لدفع الضرورة والحاجة ، وإشعار تقرير السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاماً . بذلك أيضاً ، بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة ، وهو لا يخلو من قوة لما عرفت ، مضافًا إلى إطلاق عدم حلمها للمحترف السوي ، بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم ، و إلى ما تسمعه من بعضهم في الفارمين ، لسكن في المدارك أن مقتضي المبارة الجواز وإن كان قادراً على تحصيله بالتكسب، وهوكذلك عملا بالاطلاق، فلت: قد عرفت عدم الوثوق بالاطلاق الزبور ، وإلا لافتضى الجواز مع المال أيضاً ، وليس في المرسل منافاة باعتبار كون التقييد في السؤال ، وهو معلوم البطلان ، ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في خصوص المقام ، وهو يقتضي ما سمعته من الشهيد ، بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الاعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله ، لانتفاء الحاجة في الحال ، فلا يصدق المعجز وإن استضعفه في المدارك أيضًا معللا له بالمموم المراد منه الاطلاق الذي قد عرفت حاله ، نعم لا بأس بالتمسك به في الآية والرواية بالنسبة إلى ما صرح به بعضهم من جواز الدفع إلى السيد بغير إذن المكاتب ، لاطلاق الأدلة الشامل لذلك والمدفع إلى المكانب نفسه ، فان صرفه فيما عليه من مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعاً •

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

﴿ ولو صرفه في غيره والحال هـذه ﴾ أي دفع اليه ولم يكن معه ما يصرفه في الكتابة ولكن لم يصرفه فيها بل صرفه في غيرها ولو لاستغنائه عنها بأن أبرأه السيد من مال الكتابة أو تعلوع عليه متعلوع فالوجه الاجزاء عن الزكاة للام، لكن إذا تمكن من إرجاعه ﴿ جاز ﴾ له ﴿ ارتجاعه ﴾ بل وجب عليه ذلك حسبة ، لانه مال الجهة الحاصة ، فلا يصرف في غيرها حتى لو قلنا بعدم وجوب البسط ، لكن لا ريب في أن المالك الخيرة في صرف الزكاة في الاصناف ، فمع فرض كون الدفع لهذه الجهة الحاصة تعين لها فلم يكن المكاتب مالكا للمال ليتصرف فيه كيف شاه ، والمناقشة في اعتبار هذا القصد يدفعها ما تسمعه في الغارم وابن السبيل من الاستدلال على جواز الارتجاع منها في مثل الفرض بأن كلا منها إنما المك المال ليصرفه في وجه مخصوص ، فلا يسوغ لها صرفه في غيره ، وهو بعينه جار في المقام ، بل في المدارك لو لا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والفارم وابن السبيل ما بزيد على قدر حاجتهم ، وهو باطل اتفاق .

(و) حينئذ فقد ظهر لك من ذلك كله أن ما (قيل) والقائل الشيخ فيا حكي عنه من أنه (لا) برتجع منه لأنه ملكه بالقبض فكان له التصرف فيه كيف يشاه ضعيف لما عرفت من كون الملك على وجه مخصوص ، نعم لو دفعه الكاتب إلى السيد ثم عجز عن الأداه في المسروطة فاسترق فني المدارك أنه قد قطع الشيخ وغيره هنا بعدم جواز ارتجاعه ، لأن المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيده وقد فعل ، والامتثال يقتضي الاجزاه ، مع أنه حكى في التذكرة وجها الشافعية بجواز ارتجاعه ، لأن القصد يقتضي الاجزاه ، مع أنه حكى في التذكرة وجها الشافعية بجواز ارتجاعه ، لأن القصد تحصيل العتق ، فاذا لم يحصل به وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب ، لكن رده في النذكرة بأن الفرق ظاهر ، لأن السيد علك المدفوع بالدفع ، قلت : قد يمنع ملكه له على جهة الاطلاق ، ألهم إلا أن يدعى ظهور الأدلة في صرف هـذا السهم فيا يتعلق بالرقاب وإن لم يترتب عليه الفك ، فتأمل جيداً .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فهذا كله مع الدفع من سهم الرقاب، أما ﴿ لو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع ﴾ قطماً وكان له التصرف فيه كيف يشاء ، لأن الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعاً ﴿ وَلُو ادْعَى أَنْهَ كُوتُب ﴾ فان علم صدقه أو أقام بينة فلا بحث ، وإلا فان كـذبه السيد لم يقبل قوله بدونها اللا صل ، وإن لم يعلم حال السيد من تصديق أو تكذيب إما لفقده أو لفيرذلك فر قيل ) والقائل الأكثر كما في المدارك ﴿ يَقْبُلُ ﴾ قُولُه ﴿ وَ ﴾ في المتن ﴿ قَيْلُ ﴾ والكن لم نعرف القائل منا : ﴿ لا ﴾ يقبل ﴿ إِلا بالبينة أو يحلف، والأول أشبه ﴾ عند المصنف ممللا له في المعتبر كالفاضل في التذكرة ومحكي المنتهى بأنه مسلم أخبر عن أمر بمكن فيقبل قوله كالفقير ، و بأصالة المدالة الثابتة المسلم ، وهما مما كما ترى ، خصوصاً بعدما عرفت فيما تقدم في دعوى الفقر ، ومن هنا حكى في المدارك عن بعض العامة عدم القبول إلا بالبينة ، ثم قال : وظاهر العبارة تحقق القائل بذلك من الأصحاب ، ولا يخلو من قوة ، وهو كدفلك ، نسم لا وجه لقيام الحلف مقامها كما هو ظاهر القيل في المتن (و) أما ﴿ لُوصِدَقَهُ مُولَاهُ ﴾ في دعواه (قبل) قوله بلاخلاف، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب، لأن الحق له، فيقبل إقراره فيه ، لكن عن الشافعي أنه لا يقبل أيضًا ، لجواز التواطؤ لأخذ الزكاة ، وعن الشيخ أن الأول أولى فيمن عرف أن له عبداً ، والثاني أحوط فيمن لم يعلم منه ذلك ، وهو حسن كمافى المدارك ، أما عدم الجواز مطلقاً بدونها كما ضممته من الشافعيفواضح الضمف ضرورة كون التواطؤ مجرد احتمال لا يقدح في إطلاق ما دل على حجية الاقرار الذي لم يمارضه إنكار ولا غيره فى أمثال المقام كالاقرار بالتحرير وطلاق الزوجة وتحوها ، نهم قد ُيتجه عدم قبول الاقرار فيما لوكذبه العبد، فتأمل جيداً، والله أعلم .

﴿ وَ ﴾ الحنامس أو السادس ﴿ الفارمون وهم ﴾ لغة المدينون ، ولكن المراد بهم شرعاً هنا ﴿ الذين علتهم الديون في غير معصية ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، كما لا أجده

في استحقاقهم في الجلة هذا السهم من الزكاة كما اعترف به في المتبر على ما فيل ، بل الكتاب والسنة والاجماع بقسميه دالة على ذلك . نعم صرح غير وأحد باعتباركونه غير متمكن من القضاء، بل في محكى الحلاف والفنية وظاهر التذكرة الاجماع منا على اعتبار الفقر فيه ، بل عن البسوط الاجماع من أهل العلم كافة على ذلك ، وهوالراد مما في المعتبر أَنْ الغارم لا يعطي مع الغني ، لكن في المدارك الظاهر أن المراد من الغني انتفاء الحاجة إلى القضاء لا الغنى الذي هو ملك قوت السنة ، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفي به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه ، وقد أخذ ذلك مما في المسالك حيث صرح بالفرق بين الفقير والغارم ، فمنع من إعطاء مالك قوت السنة مر\_ سهم الفقراء وإن كان دينه أضماف ما عنده ، لأنه حينتذ غارم غير فقير ، وفي شرح اللمعة للاصبهاني يمكن أن لا بكون المراد بالفقير هنا ما عرفته في الفقراء والمساكين من عدم مؤونة السنة فملا أو قوة ، بل عدم الممكن من قضاء الدين بدليل أن جماعة منهم الشارح عبروا بذلك ونحوه مما يفيد مفاده ، فلت : الأصل في ذلك ما دل على أن الزكاة إنما شرءت اسد الخلة ودفع الحاجة ، وأنها لا تحل لغني ، وأن الله شرك بين الأغنياء والفقراه إلى غير ذلك مما دل على كونها للفقراء ، وقد صرح غير واحد باعتبار الفقر فيهم، بل قد عرفت أنه معقد الاجماعات الزبورة، فيمكن أن ينقدح من ذلك اعتبار القدرة على قضاء الدين مع مؤونة السنة في الغني ، فمن عجز عنها أو أحدهما فهو فقير ، ومن ملك ما يقابلهما مماً كان غنياكما صرح به الأستاذ في كشفه في تعريف الفقر والغني ضرورة أن الحاجة إلى وفاء الدين أشد من الحاجة إلى غيرها من المؤن ، مضافًا إلى صدق الفقير على من ملك قوت سنته وكان عليه أضعافها دينًا ، وخصوصًا إذا كان قد اشتراها به ، ولذا يمعلي في الحنس وغيره بما يشترط فيه الفقر ، ودعوى أن مثله غثي كما ترى ، فحينئذ اشتراط الفقر بمن عرفت في محله ، إذ متى كان عاجزاً عن وفاه الدين كلاً أو بعضاً كان فقيراً وإن ملك قوت سنته ، وهو المراد من اشتراط عدم المممكن من القضاء ، ولعل إلى ذلك لمح الفاضل بما في المحكي من نهايته من جواز إعطاء الفارم المتمكن من قضاء دينه من الزكاة إذا كان بحيث لو صرف ما عنده في دينه صار فقيراً معللا له بانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم بأخذ الزكاة باعتبار الفقر ، وإن كان في التعليل بل والمبارة ما لا يخفى ، بل الأولى تعليله بأنه في الفرض فقير ، لقصور ما عنده عن مؤونة السنة التي منها وفاء الدين ، ومقابلة الفارمين في الآية الفقراء يمكن أن يكون لبيان كون الفرم مصرفا من مصارف الزكاة وإن لم يصدق على الفارم أنه فقير كالميت وضوه ، فالفرض تمداد المصارف ، وبكني هذا الاعتبار في المقابلة ، ولا ربب أن ذلك أولى من دعوى كون الفقير والفارم قسمين متقابلين بمعنى أنه قد يكون القارم غنياً إذا كان مالكا لمؤونة سنته ولم يكن عنده ما يقابل دينه ، ضرورة أنه مع منافاته لما عرفت كان مالكا لمؤونة سنته ولم يكن عنده ما يقابل دينه ، ضرورة أنه مع منافاته لما عرفت فتأمل جيداً فان به يظهر لك مافي كلام جملة من الأعلام ، وقد تقدم ، وربما يأتي من بد فقيقيق لذلك ، كما أنه به يظهر لك ثمرات مهمة في المقام وغيره .

وعلى كل حال فاو لم يملك شيئا إلا أنه كسوب يتمكن من قضاه دينه من كسبه فمن نهاية الأحكام احمال الاعطاء بخلاف الفقير والمسكين ، لأن حاجتها تتحقق يوما فيوما ، والكسوب بحصل في كل يوم ما بكفيه ، وحاجة الغارم حاصلة في الحال النبوت الدين في ذمته ، وإنما يقدر على اكتساب ما يقضي به الدين بالتدريج ، واحمال المنع تنزيلا للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال .

ثم إن صريح المتن حيث قال : ( فلوكان في ممصية لم يقض عنه ) كصريح غيره اعتبار عدم كون الدين في ممصية ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن الخلاف والمنتمى والتذكرة الاجماع على منع الاعطاء من سهم الفارمين في الدين المنفق في معصية ، ويدل

عليه ــ مضافًا إلى ذلك ، وإلى أن الزكاة إرفاق لا تناسب المصية ، بل في وفائه منها إغراه بالقبيح ـ ما في تفسير علي بن إبراهيم (١) من قول العالم (عليه السلام) : والفارمين قوم قد وقمت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف ، فيجب على الامام ( عليه السلام ) أن يقضي عنهم ويفكهم من مال الصدقات » وخبر الحسين ابن علوان (٢) المروي عن قرب الاسناد عن جمفر عن أبيه (عليهماالسلام) ﴿ أَنْ عَلَيَّا ﷺ كان يقول: يمطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله إذا استدانوا في غير سرف ، وخبر محمد بن سلمان (٣) المروي في الكافي في باب الديون ﴿ عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا نجار قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمم فقال له: جملت فداك إن الله عز وجل (٤) يقول: « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » أخبرني عن هذه النظرة التيذكرها الله تمالي في كتابه لها حد يمرف إذا صار هذاالممسر اليه لا بد من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله و ليس له غلة ينتظر إدراكها ، ولادين ينتظر محله ، ولامال غائب ينتظر قدومه ، قال: نعم ينتظر بقدر ماينتهي خبره إلى الامام ( عليه السلام ) فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الفارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فان كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الامام ( عليه السلام ) له قلت : فما هذا الرجل الذي الثمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله عز وجل أم في معصيته ? قال : يسمى له في ماله ويرده عليه وهو صاغر » وخبر صباح بن سيا بة (٥)

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١ - من أبواب المستحقين الزكاة \_ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ٧٤ ــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث . ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــهــ من أبو اب الدين والقرض ــالحديث ٣ منكتاب التجارة وقيه , أيا محمد ، بدل , أبا نجار ،

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة .. الآية . ٨٨

<sup>(</sup>٥) المستدرك \_ الباب \_ ٢٧ \_ من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ،

عن الصادق (عليه السلام) المروي فيه أيضا قال: « قال رسول الله (سلى الله عليه و آله):
أيما مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الامام أن يقضيه ،
قان لم يقضه فعليه إثم ذلك ، مضافا إلى ما يشعر به صحيح عبدالرحمان بن الحجاج (١)
الآتي في قضاء الدين عن الميت ، بل خبر موسى بن بكر (٢) المروي في الكافي أيضاً لا يخلو من إشمار أيضاً ، قال : « قال لي أبو الحسن (عليه السلام) : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالحجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله ، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه ، فان لم يقضه كان على وروه ، إن الله عز وجل يقول : « إنما الصدقات الفقرا ،
المى قوله ـ والفارمين » وهوفقير مسكين مفرم » إلى غير ذلك من النصوص الحمول مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ، فتجتمع جميماً على ما مجمعت من الخمول مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها ، فتجتمع جميماً على ما مجمعت من الأصحاب الاجماع عليه ، فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك في غير محلها .

( ندم لو تاب صرف اليه من سهم الفقراء وجاز أن يقضي هو ) ولا يجوز إعطاؤه معها من سهم الفارمين لاطلاق الأدلة السابقة ، خلافا للمحكي عن المصنف في بعض فتاواه وظاهره أو صريحه في المعتبر ، فجوز إعطاءه من سهم الفارمين ، واحتمله في التذكرة لاطلاق الآبة ، وفيه ما لا يخفي ، واعتبار التوبة في الاعطاء من سهم الفقواه مبني على ما تعرف إن شاه الله من اعتبار المدالة أو اجتناب الكبائر ، أما على القول بعدمه يعطى وإن لم يتب ، بل قيل : وكذا الاعطاء من سهم سبيل الله بناه على تعميمه لكل قربة كانص عليه في المسالك ، والعله لأنه بدونها لا قربة فيه ، لما فيه من الاغراء بالقبيح ، هذا . وفي المسالك « في المسألة إشكال ، وهو أنه مع صرف المال في المعسية بالقبيح ، هذا . وفي المسالك « في المسألة إشكال ، وهو أنه مع صرف المال في المعسية

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٤٦ ــ منأبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩- من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ٧ من كتاب التجادة

إن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء وإن تاب ، لأن الدين لا يدخل في سهم الفقراء ، وإلا لم يكن الفرم قسياً للفقر ، بل قسماً منه ، بل إما أن تكون التوبة مسوغة للدفع اليه من سهم الفارمين أو سهم سبيل الله ، وإما أن لا يجوز الدفع لوفاء دين المصية مطلقاً ، وقد لزم من ذلك احمالات : عدم الجواز مطلقاً اعتباراً بالمعصية المانعة ، ذكره العلامة حكاية ، والجواز مع التوبة من سهم الفقراه ، وهو الذي اختاره الشيخ، وتبعه عليه جماعة، والجواز معها من سهم سبيل الله، وهو متوجه، ويمكن حل الاشكال بأن الفقير وإن لم يمط بسبب الفقر إلا قوت السنة لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء ، فيجوز له صرفه في الدين ، مع أن إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إنما هو ممنوع تدريجاً ، أما دفعة فلا ، نعم لو لم يكن فقيراً بأن كان ما لكا لقوت سنته لم يتوجه على ذلك إعطاؤه من سهم الفقراء لعدم الفقر، ولامن سهم الفارمين لانغاقه في المصية ، فيجب أن يقيد كلام المصنف في جواز إعطائه من سهم الفقراه بكونه فقيراً ﴾ والملك إذا أحطت خبراً بما ذكرنا لا يخفي عليك محال النظر من كلامه ، بل قد يقال : إنه بناء على ما قدمنا من تحقق الفقر بالفرم لا حاجة إلى تقييد كلام المصنف يما ذكره ، فانه يعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين وإن كان قد صرفه في معصية لكن بشرط التوبة بناء على ما عرفت ، فان دين المصية وإن كان لا يقضى من سهم الفارمين الكنه يؤثر في الفارم صفة الفقر ، فيعطى من هذه الجهة ، فتأمل جيدياً فانه دفيق .

(و) كيف كان ف ( لو جهل فيا ذا أنفقه قيل ) والقائل الشيخ في الحكي عن فهايته ( ينبع ) وربما مال اليه أول الشهيدين لخبر محمد بن سليمات (١) المتقدم آنها ،

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ منأ بو اب الدين والقرض ـ الحديث ٣ منكتاب التجارة الجواهر ـ ٥٠

وللشك في وجود شرط الاستحقاق ، وهو الاستدانة في غير معصية ، كما هو الفهوم من الأخبار السابقة ، فيحصل الشك في المشروط ، فلا تبرأ الذمة بالدفع اليه ﴿ رقيل ﴾ والقائل الأكثركما عن التذكرة ، بل المشهور : (لا) يمنع ﴿ وهوالأشبه ﴾ بعموم الأدلة وإطلاقها ، والحبرالز بور ــ مع احماله العلوم حاله منالا قدام على المعاصي وعدم التحرز عن الفسوق ـ لا جابر له ، بل قد عرفت الشهرة على خلافه . بل منها ينقدح الشك في كون ذلك شرطاً وإن كان يقتضيه ظاهر النصوص الزبورة ، إلا أنه لارادة المانمية منه . و بعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصالة الصحة في أفعال المسلم ، لأنها من العلم الشرعي وقد بنيت عليه العبادات والماملات ، مضافًا إلى معلومية العسر في تتبع مصارف الأموال والتطلع على ما يخرجه الانسان دائمًا ، خصوصًا بالنسبة إلى بعض الأفراد في بعض الأوقات ، فمن البعيد اشتراط إعطاء الزكاة به ، نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ من هذاالسهم ، ومن ذلك يقوى إرادة المانعية ثما ظاهره الشرطية ، كما أنه يقوى في الذهن كون المدار على الانفاق في غير المصية ، لا أن المدار على الانفاق في الطاعة وإن اقتضاء أيضًا ظاهر النصوص للزبورة ، إلا أن الراد منها ذلك ، خصوصًا عِلاحظة كلام الأصحاب، فحينتذ لا فرق في الانفاق بين الواجب والمندوب والمكروم والباح ، والناسي والجاهل بالموضوع بل والحكم مع عدم احتمال المعصية عنده والحجبور والمضطر لا يدخلون في العصاة ، بل وكنذا غير المكلف ، والظاهر أن الراد من الغرم هنا كل ما اشتفلت به الذمة ولو بانلاف لا خصوص الاستدانات ، وفي اعتبار الحلول وجهان ، و الكن مقتضي إطلاق النص والفتوى عدمه .

هذا كله في الفارم لمصلحة نفسه ، أما الفارم لاصلاح ذات البين - كما لو وجد قتيل لا يدري من قتله وكاد يقع بـ ببه فتنة فتحمل رجل ديته ، أو بأن تلف مال لا يدرى من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمل رجل قيمته ـ فالحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه أنه يعطى الأول ما تحمله من الدية فقيراً كان أو غنيا إذا لم يؤدها من ماله ، سواه استدان فأداها أم لم يؤدها بعد ، لاطلاق الآية وغيرها المقتصر في تقييدها على المتيقن ، ولقوله عليها (١) : « لا تحل الصدقة لذي إلا لحس : غاز في سبيل الله ، أو عامل عليها ، أو غارم » وقد بناقش فيه إن لم يكن إجماع بأن الحبر المزبور غير موجود في أصولنا ، بل الموجود فيها مجرد عن الاستثناه ، فيكون دالا على اعتبار الفقر في الفارم كما محمت دعوى الاجماع عليه سابقا ، بل ربما كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقا ، فيقيد به الآية حين فل إطلاقه الشامل المستدين المصلحة المزبورة ، ندم مطلقا ، فيقيد به الآية حين فل إطلاقه الشامل المستدين المصلحة المزبورة ، ندم لا بأس في استدانة الامام (عليه السلام) أو وكيله على هذا السهم باعتبار ولايته ، وامله لذا استشكل فيه الامام (عليه السلام) أو وكيله على هذا السهم باعتبار ولايته ، وامله لذا استشكل فيه في الحكي عن نهاية الأحكام فقال: « فيقضي دينه من سهم الفارمين غنيا كان على إشكال أو فقيراً ، اثلا يمتنع الناس من هذه الكرمة » .

ومن ذلك يظهر لك الحال في متحمل المال الانالاف الذي قال في محكي المبسوط أنه ألحقه قوم بالدية ، بل قيل : إنه قطع به الفاضل في جملة من كتبه ناصاً على التسوية بين الفقير والفني اللا ية ، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين ، بل ألحق به الضامن مالا عن غيره إلا أنه قال : ما حاصله إن كانا معسر بين جاز الآداء قطعاً من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو المضمون عنه إذا كان الضان بالاذن ، نعم إن دفعه إلى الضامن فقضى به لا يرجع به على الضمون عنه العدم الغرامة ، وإن كانا موسر بين لم يعط من فقضى به لا يرجع به على الضمون عنه العدم الغرامة ، وإن كانا موسر بين لم يعط من ضمن بالاذن لم يعط ، لأن له الرجوع عليه ، وإلا أعطى، إذ لاملجاً له ، واحتمال العدم ضمن بالاذن لم يعط ، لأن له الرجوع عليه ، وإلا أعطى، إذ لاملجاً له ، واحتمال العدم كما عن التحرير لمود النفع إلى المضمون عنه ضعيف ، ولو كان المعسر المضمون عنه خاصة

<sup>(</sup>۱) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٥

جاز إعطاؤه مع كون الضمان باذنه ، وفي الضامن إشكال من أنه دين تحمل لاصلاح ذات البين فيقضى مع اليسار ، ومن أن المصلحة هنا جزئية فلايلتفت اليها بخلاف الكلية وعن المنتهى « الأقرب الصرف إلى الأصل ، لأنه ممكن ، ولا يصرف إلى الضامن لايساره » ونحوه عن التحرير ، وعن النهاية « لو استدان لعارة المسجد أو قرى الضيف أعطي مع الفقر » وعن بعض الحواشي « لا يشترط الفقر » ولا يخنى عليك تحقيق الحال بمد الاحاطة بما ذكرنا ، والله أعلى .

(و) كذا (لو كان المالك دين على الفقير) الذي لم يملك قوت سنته أو لم يتمكن من قضاه دينه على الكلام السابق (جاز أن يقاصه به) من الزكاة بمهنى احتسابه عليه من الزكاة المستحقة عليه بلا خلاف ، كما اعترف به الفاضلات في ظاهر المعتبر والتذكرة ومحكي المنتجى ، ولا إشكال لأنه أحد أمواله ، ومقبوض المدفوع اليه ، فهو أحد أفراد الابتاء المأمور به ، قال عبد الرحمان بن الحجاج (١) : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن دين لي علىقوم طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون المذكاة هل في أن أدعه وأحتسب به عليهم الزكاة ? قال : نعم » وقال عقبة بن خالد (٣): « دخلت أنا والمهلى وعبان بن عمر ان على أبي عبدالله (عليه السلام) فلما رآنا قال : مرحبا بكم وجوه تحبنا وتحبها ، جملكم الله معنا في الدنيا والآخرة ، فقال له عبان : جملت فداك فقال : نهم فه ، قال : إني رجل موسر فقال له : بارك الله في يسارك ، قال : فيجي، فقال : نعم فه ، قال : إني رجل موسر فقال له أبوعبدالله (عليه السلام) : القرض عندنا بهانية عشر ، والصدقة بمشر ، وما زاد عليك إذا كنت موسر أعطيته ، قاذا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢

 <sup>(∀)</sup> ذكر ذبله في الوسائل في الباب ه ٤ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ∀
 وتمامه في فروع الكافى ج ٧ ص ٤٣ الطبع الحديث د باب القرض ، الحديث ٤

كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » الحديث . إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه ، بل الظاهر جواز مقاصته بأن يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه عليه ، و يأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها .

وكندا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كندلك كما صرح به الشهيدان لالجلاق الأخبار والفتاوى بالاحتساب وبقضاء الدين عنه الشامل لصورتي الاذن وعدمه وفي موثق سماعة (١) ﴿ سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يمطيه من الزكاة فقال: إذا كان الفقير عنده وفاه بما كان عليه دين من دار أو متاع من متاع البيت ، أو يمالج عملا بنقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن بأخذ منه ماله عنده من دين فلابأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ شيئًا منه فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة ﴾ ولا يقدح ما فيه من النفصيل المحمول على ضرب من الندب ، بل منه يعلم أن المقاصة غير الاحتساب، فالأولى تفسيرها في المتن ونحوه بما محمته من الشهيدين وإن استبعده بمضهم بل الظاهر أنها حقيقة في ذلك مجاز في الاحتساب ، والأمر سهل بعد جواز الأمرين مماً ، لكن عن نهاية الفاضل أنه يجوز صرف السهم إلى الفارم بغير إذن صاحب الدين ، وإلى صاحب الدين باذن المديون ، وبدون الاذن إشكال ، ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف، ومنشأ الاشكال مما تقدم، ومن أن الفارم هو المستحق، والآية نصت على كونها له ، ومنه ينسحب الاشكال في بمض أفراد المقاصة التي ذكرنا جوازها ، إلا أنه لاريب في ضعفه بعد ظهور الآدلة فياقلناه ، خصوصاً ماتسمعه من نصوص الوفاء (٢) عن الميت ، بل في كشف الأستاذ بعد أن ذكر السألة المزبورة قال : ﴿ وَلُو كَانَ لَهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) الوسائل\_ الباب \_ ٤٦ \_ منأبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٧) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبوابِ المستحقين الزكاة

الديان دين جاز له الاحتساب من الزكاة وإسقاط ما على المدين ، وهو كـ فلك إذا كان قد حوله به أو أذن له في احتسابه على جهة الوقاء له عما عليه ، بل له احتساب ما على الديان زكاة وفاء له عما له في ذمة الفقير .

(وكدا لوكان الفارم ميتاً جاز أن يقضى عنه ) من الزكاة ، لأنه كالحي بالنسبة إلى ذلك ، ضرورة بقائه مشفول الذمة (وأن بقاص) بها على الوجهين السابقين فيها بلاخلاف أجده فى ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، قال عبد الرحمان فى الصحيح (١): لا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفى و ترك عليه ديناً لم يكن عفسد ولا مسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان عقل : نعم » وعن يونس بن عمار (٢) قال : « محمت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب مابه من الزكاة » وقال زرارة (٣) فى الحسن : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته فى دين أبيه وللابن مال كشير فقال : إن كان أور ثه مالا "ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومثذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أور ثه مالا " لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فاذا أداها فى دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » .

وهما مماً شاهدان على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في الاحتساب من الزكاة ، كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان التصريح به ، واختاره

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٢٦ ــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث (٣)

في المدارك وكشف الأستاذ وغيرهما ، تحكيا لهما على غيرها من النصوص (١) مضافاً إلى ما ملاحل على عدم انتقال التركة الموارث إلا بعد الوفاء أو عدم تمامية الانتقال ، نعم في الأخير ﴿ لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يبعد جواز الاحتساب والقضاء » وهو كذلك وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعراً بالتوقف فيه ، بل لا يبعد جواز الاحتساب مطلقاً إذا تعذر الاستيفاء من التركة إما لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك كاصرح به في المسالك وكذا الروضة اقتصاراً في تقييد المطلق على محل اليقين ، خلافا كاصرح به في المسالك وكذا الروضة اقتصاراً في تقييد المطلق على محل اليقين ، خلافا لمربي المحتلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ وابن إدريس والمصنف هنا والشهيد في اللمة فيوزوا الوفاء مطلقاً ، للاطلاق المحمول على المقيد ، ولا نتقال التركة إلى الوارث بالموت فيبق الميت فقيراً ، وفيه أن ذلك أولاً أحد الأقوال في المسألة ، وثانياً أنها وإن انتقلت اليه إلا أن حق الدين متعلق بها ، كما هو محر و في محله ،

( وكدا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حياً وميتاً وأن يقاص ) بلا خلاف بل ولا إشكال ، ضرورة كونه كالأجنبي بالنسبة إلى وفاء الدين ، فقسمله الأدلة ، بل لمل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، وقد محمت حسن زرارة (٢) السابق ، وقال إسحاق بن عمار (٣) : « سألت أبا عبدالله المهلا عن رجل على أبيه دين ولا بنه مؤونة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه ? قال : نعم ، ومن أحق من أبيه » ولا ينافي ذلك ما في صحيح عبد الرحمان بن المجاج (٤) « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والأم والولد والمملوك والامرأة ، وذلك أنهم عياله

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۴٫ ـ. من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ، والباب ، ۶ منها ـ الحديث ۸

<sup>(</sup>۲) و (۳) الوسائل ـ الباب ـ ۱۸ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١ ـ ٧ (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

لازمون له » لأن المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة ، كما يدل عليه قوله المهل : « وذلك » إلى آخره فان قضاء الدين لايلزمه اتفاقاً ، والله أعلم .

( ولو صرف الفارم ما دفع اليه ) المصرح له بكونه ( من سهم الفارمين في غير القضاء ارتجع على الأشبه ) المشخص المال بقصد الدافع للفرم ، فصرفه في غيره صرف الحال في غير محله ، خلافاً للشيخ في الحكي من مبسوطه وجمله ، فلا يرتجع لحصول الملك بالقبض ، وفيه أنه بعد التسليم إنما ملكه ليصرفه في وجه مخصوص ، فلايشرع له غيره نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاة لحصول الامتثال بالدفع اليه ، ولكن إذا تمكن من الارتجاع ارتجعه حسبة ، كما تقدم تحقيق ذلك في المكاتب في نحو الفرض ، ومنه ومما تقدم في الفقر بعلم الحال فيما لو أبرأه صاحب الدين أو بان أن دينه في معصية أو أنه غير غارم ونحو ذلك ، فلاحظ وتأمل .

(و) كذا تقدم في المكاتب والفقير ما يعلم منه الحال فيما (لو ادعى أن عليه ديناً) من أنه (يقبل) قوله: (إذا صدقه الغريم وكذا لوتجردت دعواه عن التصديق والانكار و) في المتن أنه (قيل: لايقبل) إلا بالبينة، ويحتمل أواليمين لكن لم نعرف الفائل كما اعترف به في المدارك، نعم قال: حكى العلامة في التذكرة عن الشافعي أنه لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبينة، لأنه مدع، ولا يخلو من قوة، قلت: قد عرفت أنه توقف أيضاً في دعوى الفقر والكتابة، بل قال: ربما كان عدم القبول هنا أولى من عدمه في الفقر، لأن الغرم بما يمكن إقامة البينة عليه، وقد يقال في دفع الاشكال في المقامات الثلاثة إن الحاصل من الكتاب والسنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعنا للقامات الثلاثة إن الحاصل من الكتاب والسنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعنا كون الصدقات لهم لا أن التكليف دفعها اليهم، وفرق واضح بين المقامين، نعم ورد كون الصدقات لهم لا أن التكليف دفعها اليهم، وفرق واضح بين المقامين، نعم ورد

وهو كدناك في المعلوم أنه ايس منهم ، أما غير المعلوم فيتحقق امتثال الأم بالايتاه بالدفع اليه ، لكونه أحد أفراد الاطلاق ، ولم يعلم كونه من أفراد النهي ، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع اليه يقتضي خروجه عنها ، وبالجلة الغنى مانع لا أن الفقر شرط ولو سلم كونه شرطا فهو محل لتناول الزكاة لا لدفعها بمن وجبت عليه ، لعدم الدليل ، يل مقتضى الاطلاق خلافه ، وعلى هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر والكتابة والفرم ، ولذا قال المصنف : ﴿ والأول أشبه ﴾ فتأمل جيداً فانه دقيق نافع ، وتقدم وربما يأتي له تنمة ، هذا وفي المدارك أن موضع الحلاف الفارم لمصلحة نفسه ، أما الفارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلا بالبينة قولا واحداً ، ولعله كذلك إذا كان المانع متحقفاً فيه ، كما لو كان غنيا ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) السادس أو السابع (في سبيل الله وهو) في المقنعة والنهاية والمراسم والاشارة على ما حكي عن بعضها ( الجهاد السائغ خاصة وقيل ) والقائل الأكثر بل المشهور ( يدخل فيه المصالح كبناه القناطر والحج ومساعدة الزائرين وبناه المساجد ) وجميع سبل الخير ، بل عليه عامسة المتأخرين ، بل في الخلاف والفنية الاجماع عليه (و) من هنا كان (هو الأشبه ) مضافاً إلى اقتضاه اللفظ ذلك ، إذ السبيل هوالطريق فاذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه ، فيتناول الجهاد وغيره ، وقال العالم (عليه السلام) فيا رواه عنه على بن إبراهيم (١) في تفسيره : « وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من الؤمنين ليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من الؤمنين ليس عندهم ما يحجون به وفي جميع سبل الخير فعلى الامام (عليه السلام) أن يعطيهم من مال الصدقات حتى بقووا على الحج والجهاد » وقال على بن يقطين في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٧ الجواهر ـ ٢٩

الصحيح (١) لأبي الحسن (عليه السلام): « يكون عندي المال من الزكاة أفاحج به موالي وأقاري ? قال: نعم » و ترك الاستفصال فيه عن كيفية إحجاجهم كافر في الاحتجاج ، كخبر محد بن أبي نصر (٢) المروي في مستطرفات السرائر عن جميل ، قال : « سألت الصادق (عليه السلام) عن الصرورة أيحجه الرجل من الزكاة ? قال : نعم » وقال الحسن بن راشد (٣) : « سألت أبا الحسن العسكري (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا » وخبر الحسين بن عمر (١) قال : « قلت الصادق (عليه السلام) : إن رجلا أوصى إلي بشي و في سبيل الله فقال لي : اصرفه في الحج ، قاني لا أعلى المسيئا في سبيل الله تعالى أفضل من الحج » وفي رواية أحد المشايخ « لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج »

وعلى كل حال هو ظاهر في نمدد سبل الله وإن كان الحيج أفضلها ، على أنه على أي تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه الجهاد الذي ربما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامة ، قال يونس بن يعقوب (٥) : ﴿ إِن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هدذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبدالله (عليه السلام) كيف يفعل به أفا في بهودي أو نصر أني لوضعته فيها ، إن الله عز وجل (٦) يقول : ﴿ فَن بدّ له أبهدما في يهودي أو نصر أني لوضعته فيها ، إن الله عز وجل (٦) يقول : ﴿ فَن بدّ له أبهدما

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب المستحقين المزكاة ـ الحديث ١ - ٤ لكن الثاتى عن آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن عهد بن أبى نصر عن جميل (٣ و ٤١ و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١-٣-٤

<sup>(</sup>م. و ۶۱) و (۵) انوسائل ــ الباب ــ ۴۴ ــ من تشاب بوستان ــ ۲۰۰۰ . (۲) سورة البقرة ــ الآية ۱۷۷

ج ۱۵

محمه فاتما إثمه على الذين يبدلونه، فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور غابشوا به اليه، .

فلا ربب حينند في أن الأقوى عمومه لكل قربة ، فيداخل حينند جميم المصارف ويزبد عليها ، وإنما يفارقها في النية ، ضرورة شحوله لجميع القرب من بناه خانات وتعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها ، أو وقف أرض أو تعميرها ، أو وقف كتب علم أو دعاء ونحوها ، أو تزويج عزاب أو غيرهم ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماه أرمأ كول أوشيء من آلات العبادة ، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية ، أو تكرمة علماه أو صلحاه أو نجباه ، أو إعطاء أهل الغلم والشر لتخليص الناس من شرهم وظلمهم ، أو إعطاء من يدفع ظلمهم ويخلص الناس من شرهم ، أو بناه ما يتحصن به المؤمنون عنهم ، أو إعطاء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح ما يتحصن به المؤمنون عنهم ، أو شراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح ما يتحمن من شرهم و خدمة المساجد والأوقاف العامة أو غير ذلك .

ومن هنا قال الأستاذ في كشفه: « إنه لا يمتبر في المدفوع اليه إسلام ولا إيمان ولا عدالة ولا فقر ولا غير ذلك العصدق » لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوار والحجاج قال : « وهل يشترط حاجتهم ? إشكال ينشأ من اعتبار الحاجة كفيره من أهل السهمين ، ومن اندراج إعانة الفني تحت سبيل الخير » بل جزم في المسالك والروضة باعتبار الفقر ، بل ربما ظهر من الغنية الاجماع عليه ، قال في الأول : « ويجب تقييد المسالح بما لا يكون فيه إعانة لفني مطلقا بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية ، في في من الأصناف الباقية ، في في الحاج والزائر الفقر أو كونه أبن السبيل أو ضيفاً ، والفرق بينها حينئذ فيشترط في الحاج والزائر الفقر أو كونه أبن السبيل أو ضيفاً ، والفرق بينها حينئذ وبين الفقير أن الفقير لا يعملي الزكاة ليحتج بها من جهة كونه فقيراً ويعملي الكونه في سبيل الله » واستشكله في المدارك بأن فيه تخصيصاً لعموم الأدلة من غير دليل ، إلا أنه سبيل الله » واستشكله في المدارك بأن فيه تخصيصاً لعموم الأدلة من غير دليل ، إلا أنه قال : « والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكن فاعلها من الاتيان بها ،

وإنما صرنا إلى هذاالتقييد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهرلدفع الحاجة ، فلا تدفع مع الاستغناء عنها ، ومع ذلك فاعتباره محل تردد ، قلت : هو في محله ، بل الأقوى عدم اعتباره ، لاطلاق الأدلة ، وحكمة المشروعية لا تصلح للتقييد ، وإلا لاقتضت الصرف في خصوص سد الحلة ، وما ورد من أنها لاتحل الصدقة لفني محمول على مالاينافي ذلك من إرادة الصدقة عليه على نحو الصدقة على الفقير ، بل هو الظاهر منه ، وحينثذ لا تكون الصدقة عليه من القرب التي هي سبيل الله ، كما هو واضح .

﴿ وَ ﴾ مما يؤيد ذلك اتفاقهم ظاهراً على أن ﴿ الفازي بِمعلى وإن كان غنياً قدر كفايته على حسب حاله ﴾ شرفاً وضعة وقرب المسافة و بعدها وغيرذلك ، بل في المدارك أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، إذ الممدة فيه المموم للزاور ، لأن النبوي (١) ﴿ لاَتُّحَلِّ الصَّدَقَةُ الْمَنَّى إلاَّ الثلاثَةُ \_وعد منها\_ الفَّازِيِّ قد عرفت عدم وجوده في شيء من أصولنا ، وكون ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الفزو فلا يمتبر في إعطائه وصف آخر تعليل اعتباري لا يصلح أن يكون مدركا .

﴿ وَ ﴾ كيفكان فلا خلاف في أنه ﴿ إِذَا غَزَا لَمْ يَرْجُمِ ﴾ ما بقي ﴿ منه ﴾ عنده ، بل في التذكرة أنه موضع وفاق بين العلماء ، لأنه ملكه بالقبض ، وكونه كالاجارة له على عمله ، أو كالنفقة التي لا ربب في ملك ذبها ما يفضل منها بما يضيق على نفسه ، فلا يسترد (و) هو واضح، نعم ﴿ إِنْ لَمْ يَغْزُ ﴾ أو رجع من الطريق ﴿ استعيد ﴾ لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المحصوص ولم يحصل ﴿ وَإِذَا كَانَ الْآمَامِ ( عَلَيْهِ السَّلَامِ ) ﴾ غير مبسوط اليد على وجه لا يقع منه الجهاد أو كان (مفقوداً) أي غائباً مستراً ﴿ سقط نصيب الجهاد ﴾ بناه على أنه سبيل الله ، وحينئذ يحفظ بناء على التوزيع إلى حصول مصرفه ﴿ وَ ﴾ لا ﴿ يَصرف في المصالح ﴾ نعم بناه على أن سبيل الله كل قربة لا يسقط

<sup>(</sup>١) سنن البيهةي ج ٧ ص ١٥ وفيه ﴿ إِلَّا لَحْسَ ١٠٠ ﴾

هذا السهم بتمذر بعض أفراد المصرف (و) هو ظاهر ، مع أنه (قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم تمكنه ) أيضاً ، كما إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الاسلام لا للدعوة إلى الاسلام ، فان ذلك لا يكون إلامع الامام (عليه السلام) وحينئذ (ف) لا يسقط هذا السهم على كل من الغولين بل (يكون النصيب باقياً مع وقوع ذلك التقدير ) بل منه يعلم عدم سقوط سهم الؤلفة بناه على أن المراد بهم المؤلفة قلو بهم للجهاد ، لماعرفت من إمكانه في زمن الغيبة ، لكن في المتن (وكندا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة ويقتصر بالزكاة على بقية الأصناف ) وفيه ما لا يخفى ، بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف ، بل في المدارك لم أقف على ما يقتضي سقوط سهم السعاة ، ومن ثم جزم الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصيبهم ، وهو جيد ، لا ندراجهم في الماملين ، قلت : أللهم إلا أن يقال: إن المراد بالعاملين السعاة لجباية الصدقات باذن الامام ، وهذا لا يكون إلا مع ظهوره و بسط يده ، بل لا ينكر إشعار الآية وغيرها الامام ، وهذا لا يكون الم ما المراد بالسقوط هنا نحوسقوط تعيين صلاة الجمة والعيدين والحدود وغيرها ، والله أعلم .

(و) السابع أو الثامن ( ابن السبيل وهو ) و إن كان عاماً لمطلق المسافر إلا أن المراد به هنا ( المنقطع به ) فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك مما لا يقدر معه أن يتحرك ، فلا يستعمل إلا في المسافر إلى غير وطنه ومقره ولو بالعارض كالبلد التي دخلها مسافراً فعزم على استيطانها ، أما المقيم عشراً فصاعداً أو المتردد ثلاثين يوما أو نحو ذلك مما يوجب التمام فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً و إن انقطع سفره شرعاً بالنسبة للقصر والاتمام ، والافطار والصيام ، ضرورة عدم التناقي بينها ، فما عن ظاهر المبسوط وصريح التذكرة وكذا ابن فهد في المحرر و إن قال : إلا لضرورة كانتظار رفقة من انقطاع سفره بالنسبة المقام فلا يعط من سهم ابن السبيل

واضح الفساد ، كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاه السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه ، خلاقا المحكي عن الاسكافي والشهيد في الدروس واللمهة ، ضرورة انسياق المتلبس في الاستطراق لا الربد له ، وفي تفسير علي بن إبراهيم (١) عن العالم المجليم وابن السبيل أبناه الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فينقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات » فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق وإنشائه السفر لابصفى اليها ، كقياسه على ناوي الاقامة في بلد ثم أراد الخروج منها ، ضرورة فرق العرف بينها ، نهم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، كما أنه لا بأس بالدفع اليه بعد تلبسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل ، إذ لا نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به يتجدد ذهاب ماله ، بل يكفي فيه انقطاع الطريق به ولو القصور أصل ماله ، ولمل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عده ابن سبيل ، لأنه بمجرد تلبسه بالسفر وخروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك ، فلاقائدة في اعتبار حصول ذلك منه ، لكنه بعد تسليم الصدق عليه بذلك لابد من تحققه في جواز التناول والتصرف ، لتوقف صدق الموضوع عليه ، والأول اليه غير كاف قطما .

وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم ﴿ وإن كان غنياً ﴾ في بلده إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أوغيرها ، وإلا لم يعط ، العدم صدق الانقطاع به ، ودعوى تحققه بمجرد تعذر البيع ونحوه دون الاستدانة كدعوى تحققه وإن تمكن من الجيع لا يصفى اليها ، وإن نسب ثانيها إلى المصنف في المعتبر لكن لا تصريح فيه ، نعم لم يذكره شرطا ، ويمكن اكتفاؤه عرف ذلك بتفسيره ابن السبيل بالمنقطع به ، لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك ، بل لعل ترك كثير التعرض له لذلك لا لعدم اشتراطه ، وإلا كانوا محجوجين بما دل عليه من النص ومعقد الاجماع وغيرها مما دل

<sup>(</sup>١) الوسمائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٧

10 E

على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة ، وأنها لا محل لغني وغير ذلك .

﴿ وَكُمَدًا ﴾ الكلام في ﴿ الضيف ﴾ الذي هو محتاج للضيافة ، فانه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ، ضرورة تحقق الصدق عليه ، فيعطى من سهم ابن السبيل ، بل محتسب عليه ما بأكله عنده منه ، لعدم وجوب نفقته عليه ، وكانب الداعي إلى نص المسنف عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل ، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل، أوأنه يلحق به ، وأن ما ورد فيه من الرواية (١) محمولة على ذلك ، والأصل في المسألة عبارة الفيد في المقنمة قال : ﴿ وَابْنَ السَّبِيلِ وَهُمَ المُنقَطِّعُ بَهُمْ فِي الأسفار ، وقد جاءت رواية أنهم الأضياف براد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار ، وذلك راجم إلى ما قدمناه ، وكا نه أشار بقوله : ﴿ وَذَلِكُ رَاجِم ﴾ إلى آخره إلى ما ذكرناه ، وقال ابن زهرة : ﴿ وَرُوِّي أَيْضًا أَنَّهُ الصَّيفُ الَّذِي يُعْزِلُ بالانسان وإن كان في بلده غنياً أيضاً ﴾ وربما استظهر منها ومن المقنمة أن الرواية تقتضي انحصار ابن السبيلفيه ، لسكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ ﴿ أَيْضًا ﴾ في كلامه ، وفي نهاية الشيخ ﴿ وقيل أيضًا : إنه الضيف الذي ينزل بالانسان ، ويكون محتاجاً في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه » ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي وسلار على ماقيل ، لكن ليس في كلامهما لفظ ﴿ أَيْضًا ﴾ وأطلقا الضيف، وعن المبسوط ورويأن الضيف داخلفيه ، فصرح بالدخول ، وأطلق الضيف كالمحكى عن نهاية الفاضل ، وفي الوسيلة ﴿ وقال بَمْضُ أَصْحَابُنَا : الشَّيْفُ إِذَا كَانَ فَقَيْرًا َ داخل فيه ﴾ وعن فقه الفرآن للراوندي ﴿ وَابْنِ السَّبْيِلِ المُسافِرِ المُنقَطِّم بِهُ وَالصَّيْفُ ﴾ وهو مع إطلاقه الضيف ظاهر فيالدخول ، وفي شرح الاصبهاني لللمعة ، وكذا الفاضلان في غير المنتعي والتحرير والنهاية والمحتلف إلا أنعالم يطلقاً ، بل اشترطا السفر ونصا

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث به

على التسوية بينه وبين المنقطع به فى الشرائع والقواعد ، وعن المنتهى والتحرير بعد ذكر المنقطع به قال : ويدخل فيه الضيف ، وظاهرهما الدخول فى التفسير كالشهيد فى اللمة ، بل هوصريح المختلف ، لكن فى المسالك فى شرح عبارة المصنف أي « بلحق بابن السبيل في جواز ضيافنه من الزكاة » قال : « ويشترط فيه أن يكون مسافراً محتاجاً إلى الضيافة وإن كان غنياً فى بلده » وفى الارشاد « وهو المنقطع به وإن كان غنياً فى بلده ، والضيف بشرط إباحة سفرها » وعن حاشية ثاني الشهيدين عليه أيضاً أي يلحق بابن السبيل فى جواز ضيافته من الزكاة مع حاجته اليها وإن كان غنياً فى بلده ، وفيه أن المبارتين خاهرتان فى الدخول في ابن السبيل ، خصوصاً عبارة الارشاد ، مع أنه لا وجه للالحاق ولا دليل معتد به عليه ، سيا مع ظهور الآية والرواية ومعاقد الاجماعات في خلافه ، على أنه بعد أن اشترط فيه السفر والحاجة قضيافة لا ينبغي التأمل في دخوله فيه ، بل

وبالجلة دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم كدعوى كونه فرداً منه مقابلا المنقطع به لا دايل عليها ، إذ الرواية مع إرسالها وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الأصول ، فلا تصلح لاثبات ذلك ، خصوصاً مع منافاتها على هذا التقدير لظاهر الآية والرواية ومعاقد الاجماعات ، فيجب الاقتصار حينئذ في ابن السبيل على ما ذكرنا ، ويدخل فيه الضيف الذي هو مسافر ومحتاج الضيافة ، ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به ، ومن الفريب مايحكي عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الفربة فيه ولا الحاجة ، واحمال أن مستنده إطلاق الرواية غير عجد ، مع أن الذي عثرنا عليه من حكايتها الاطلاق الذي هو غير كاف في المعارضة لمفهوم ابن السبيل ، وما وقع تفسيراً في غيرها ومقام استحقاق الزكاة المشعر بالحاجة وغيرذاك ، وعلى كل حال فالنية عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو الضغ أو البلع ، وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو الضغ أو البلع ، وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله

وقد يحتمل عند البذل كما في الفقير ، إلا أن الأول أظهر ، الهدم التمليك هنا بل ولا بذل وإنما فيه تقديم اللا كل ، ولذا لا يملك إلا ما يأكله ، وله أن ينوي ما أكله زكاة بهد الاكل ، ولا يقدح كونه مجهولا عند المحتسب والناوي ، لهدم منافاة ذلك لمهلومية أقل ما يحتمل أكله ، على أنه إن كان قد عزل الحنطة المزكاة وقد بي من الحبز شيء أعطاه مستحقاً آخر إن أمكن ، وإلا اقتصر في الاحتساب على ماذكر ناه ، كما هو واضح .

(و) كيف كان ف ( الابد أن بكون سفرها مباحاً ، فلو كان معصية لم يعط ) بلا خلاف كما اعترف به بعضهم ، بل نفاه في المدارك بين العلماء ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، ورواية العالم ( عليه السلام ) (١) دالة عليه ، مضافاً إلى مافي إعطائه من الاعانة على الاثم والعدوان ، بل الرواية المزبورة دالة على اعتبار كون السفر طاعة كالحكي عن ابن الجنيد ، إلا أنها لقصور سندها وعدم مقاومتها الاطلاق الكتاب المعتضد بفتاوى الأصحاب ينبغي حمل العاعة فيها على ما الا معصية فيه ، واليه أوماً في الحتلف في الجواب عنها بأن الطاعة تصدق على المباح ، بمنى أن قاعله معتقد لكونه مباحاً مطيع في اعتقاده وإيقاع الفعل على وجهه ، الا أن المراد صدقها حقيقة ، كما هو واضح .

(و) على كل حال ف (يدفع اليه) من الزكاة (قدر الكفاية) اللائفة بحاله من المأكول والملبوس والمركوب أو ثمنها أوالأجرة إلى أن يصل (إلى بلده) بعد قضاه الوطر من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه الاعتياض فيه (ولو فضل منه شيه) ولو بالتضييق على نفسه (أعاده) وفاقاً اللاكثر بل المشهور، تقديراً الضرورة بقدرها، ولتشخيص المالك له في المصرف الحاص كما هو المفروض، وقد عرفت أن قصده مشخص للمصارف ولو لم نقل بوجوب البسط (وقيل) والقائل الشيخ في الحلاف

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ۱ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ الجواهر ـ ٤٧

﴿ لا ﴾ يميد ، ولا ريب في ضعفه كما سحمته في الفارم والرقاب . هذا . وفي المسالك لا فرق أي في وجوب الرد بين النقدين والدابة والمتاع ◄ وكا نه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من إنه لايسترد منه الدابة ، لأنه ملكها بالاعطاء، بل عن بعض الحواشي إلحاق الثياب والآلات بها ، ولعل ذلك لأن المزكى يملك المستحق عين ما دفعه اليه ، والمنافع تابية ، والواجب على المستحق رد ما زاد من المين على الحاجة ، ولا زيادة في هذه الأشياء إلافي المنافع ، ولا أثر لها مع ملكية تمام المين ، أللهم إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن المين بمجرد الاستفناء ، لأن ملكه متزلزل ، فهو كالزيادة التي تجاد الاستغناء عنها .

ثم إن الاعادة كما في الروضة المالك أو وكيله ، فان تعذر فالى الحاكم ، فان تُعذر صرفه بنفسه إلى مستحق الزكاة ناويًا به عن المالك ، وفيه أولاً أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بمد فرض تمين المال زكاة بالدفع والقبض ، فيجزيه ، بل يتمين عليه الدفع للحاكم من أول الأمر ، أللهم إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه ، فينبغي اعتبارها مع التمكن منها ، ولو قبل بعدم صيرورته زكاة بذلك بل يعود إلى المالك أشكل بعدم جواز دفع المستحق بل والحاكم الزكاة عنه من دون إذنه مع عدم امتناعه ، وبالجلة لايخلو الترتيب المزاور من إشكال ، على أنه ينبغي تقييد الأخير بدفعه زكاة في هذا المصرف الخاص ، لأنه هو الذي حصل فيه إذن المالك ، والله أعلم .

> ﴿ القسم الثاني ﴾ ﴿ فِي أُوصِافِ المستحقين ﴾ للزكاة

﴿ الوصف الأول الايمان ﴾ بالمدنى الأخص ﴿ فلا يعطى الكافر ﴾ بجميع أفسامه في غير التأليف وسبيل الله بلا خلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن الؤمنين ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الحكي منه متواتر ، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين (و) كذا ( لا ) يعملي عندنا ( معتقداً لغير الحق ) من ساءر فرق المسلمين بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الحكي منه متواتر كالنصوص خصوصاً في المخالفين ، قال إسماعيل بن سعد الأشعري (١) : ﴿ سأات الرضا (عليه السلام) عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ? قال : لا ولا زكاة الفطرة » وقال ضريس (٢) : ﴿ سَأَلَ المَدَائِنِي أَبَّا جَمَفُر ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامِ ﴾ أن لنا زكاة نخرجها من أموالنا فيمن نضمها ? فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أو ليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع اليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، وكان والله الذبح ، وقال ابن بلال (٣) : ﴿ كُتَبَاتُ اللَّهِ أَسَالُهُ هُلَّ يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ? فكتب لا تعطى الصدقة والزكاة إلا لأصحابك ﴾ وقال عمر بن يزيد (٤) : ﴿ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَّقَةُ عَلَى النَّصَابِ وعلى الزيدية فقال : لا تتصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الما. إن استطمت ، وقال: الزيدية هم النصاب ، وقال ابن أبي يمفور (٥) لأبي عبدالله (عليهالسلام): ﴿ جِعلْتُ فدالتُ ما تقول في الزكاة لمن هي ? فقال : هي لأصحابك ، قال : قلت : قان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قال : قلت : فان فضل عنهم قال : فأعد عليهم ، قلت : فيمطى السُّوَّ ال منها شيئًا فقال : لاواقة إلا التراب إلا أن ترحمه ، فان رحمته فأعطه كسرة ، ثم أوما بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه ، وفى القنمة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم و بريد كابهم (٦) عن أبي جمفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ﴿ أنهما قالا : موضع الزكاة أهل الولاية ﴾ ورواه الشيخ

 <sup>(</sup>١) و(٢) و ٣, و (٤) و (٥) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب المستحقين
 الذكاة ـ الحديث ١ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٣ - ١٢

في الصحيح (١) بما يقرب من هذا الاسناد عنها أيضاً كذلك ، قال : « قالا : الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه » بل في المروي (٣) عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) « عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ فقال : قد ببن الله لكم ذلك في طائفة من الكتاب » ولعل المراد الاشارة إلى آية النهي (٣) عن موادة من حاد الله وما شابهها ، فيكون الكتاب دالا على المطلوب مضافا إلى السنة ، إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكتب الأربعة وغيرها التي لا بسع المقام استقصاؤها ، بل هي أكثر من أن تستقصى ، خصوصاً مع ملاحظة ما دل (٤) على إعادة المستبصر زكانه ، وجعلة منها باطلاقها أوعمومها تدل على المنع بالنسبة إلى باقي الفرق المخالفة وإن عدوا من الشيعة .

مضافاً إلى ما ورد فيهم من النصوص بالخصوص ، كخبر بونس بن يمةوب (٥) و قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : أعطي هؤلاه الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئاً قال : لا تعطهم ، فانهم كفار مشركون زنادقة » ومرسل ضريس (٦) عن العليب يمني علي بن محمد وعن أبي جمفر (عليه السلام) و أنها قالا : من قال بالجسم فلا تمطوه من الزكاة ولا تصلوا وراه » وغيرها .

ولا يخنى عليك ظهور النصوص في شرطية الايمان لا أن عدمه مانع ، فمجهول الحال لا يمملى إلا أن يكون هناك طريق شرعي لاثبات إيمانه بدعواه أو كونه في سبيل

<sup>(</sup>١) و (١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩ - ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة المجادلة ـ الآية ٢٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المستحقين المزكاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٤

<sup>(</sup>٣) الوسمائل ــ الباب ــ ٧ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٢ وهو مرسل الحسن بن العباس بن جريش الرازي

أهل الايمان ، قال الأستاذ في كشفه : « وبكني في ثبوت وصف الايمان ادعاؤه وكونه مندرجا في سلك أهله ، أو ساكنا أو داخلا فىأرضهم مالم يعلم خلافه ، بعد أن حكم بأن الجاهل المطلق القاصر عقله عن الادراك أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤال والمتربي بين كفار ونحوهم بحيث لايمكنه الخروج للاستملام أو كان مشغولا بالنظر يقبل عذره لو اعتذر ليسوا من المصاة ، ولا يعطون من الزكاة ، وهو جيد .

ثم إن الظاهر استثناء المؤلفة لما عرفت وسهم سبيل الله من هذا الشرط ، أما غيرهم فعلى مقتضى إطلاق ما دل على المنع ، ودعوى كونه شرطاً فيهم أيضاً واضحة الفساد على ما محمت البحث فيه مفصلا ، كوضوح فساد اعتباره في سهم سبيل الله بمد ظهور دليله في عدم اعتبار ذلك فيه ، بل هو موضوع آخر لا يوصف بالايمان ، وظاهر ما دل على اعتبار الايمان إنما هو في المستحقين بالذات لا ما كان مصرفه الجهات وإن رجمت إلى الذات في بعض الأوقات ، كاعطا. أهل الخلاف لدفع شرهم عن المؤمنين وغو ذلك مما هو في الحقيقة دفع الدؤمنين باعتبار وصول النفع البهم ، مع أن أدلة اعتبار الايمان ظاهرة في كون ذلك شرطاً في الاستحقاق الشرعي ، والدفع لهؤلاء في تحوالفرض ليس لاستحقاقهم ذلك ، وبالجلة لا يخنى على من له أدنى درية عدم صلاحية أدلة سبيل الله التقييد عا هنا ، نعم ظاهر الآدلة هنا أن غير الرَّمن ليس من سبيل الله تعالى ، فلا يدفع اليه لذاته من الزكاة ، أما الدفع اليه لمصلحة أخرى فلا بأس به ، ضرورة كونه كالدفع لتحصيل مصالح الؤمن أودفع المضار عنه ، و المله إلى ما ذكر نا يرجع استثناء بمضهم الؤلفة والفزاة من اشتراط الايمان ، لماعرفت من أن الدفع للفزاة من سهم السبيل أما استثناء الماملين خاصة مع المؤلفة كما وقع مرن ابن زهرة فلا وجه له ، لما عرفت وتعرف أن العاملين يعتبر فيهم العدالة فضلا عن الايمان ، ولعله لحظ أن الدفع اليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها بين المؤمن وغيره ، اكن لا يخني عليك ما فيه

بعد الاحاطة بما قدمنا .

وأوضح منه فساداً دعوى أن اعتبار الايمان في سهم الفقراء والمساكين خاصة دون باقي الأصناف ، إذ مقتضاه جواز الدفع الفارمين من المحالفين وفي فك رقابهم ولا بن السبيل منهم زيادة على الماملين ، ولا ربب في بطلانه ، المنوة ما دل على اعتبار الايمان في دفع الزكاة من النصوص والفتارى ومماقد الاجماعات ، حتى أنه ورد في بعض النصوص (١) طرحها في البحر مع عدم الؤمن ، وأن أموالنا وأموال شيمتنا حرام على أعداثنا ، وأنك لا تمطيهم إلا التراب ، إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى دعوى كون التمارض بين ما كون التمارض بين الأدلة من وجه التي هي في المقام شبه دعوى كون التمارض بين ما دل على قضاء حاجة المؤمن وحرمة اللواط مثلا من وجه ، كما هو واضح ، والله أعلم . (و) كيف كان فر مع عدم المؤمن ) وعدم مصرف آخر شرعي تحفظ إلى حال التمكن منه ، ولا تملى المخالف بلا خلاف أجده ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، لاطلاق أدلة المنع ، وظهور جملة منها ، وصراحة آخر في ذلك ، فل في خبر يمقوب بن شعيب الحداد (٢) عن المبد الصالح (عليه السلام) من أنه و إن لم يجد من يحمل زكاة مله لدؤمن بدفعها إلى من لا ينصب » مطرح أو محول على مستضعف الشيمة أو نحو ما المقام لا طنفت المه . كان ما عساه يظهر من جملة من الكتب من وجود الحلاف الآتي في الفطرة في المقام لا طنفت المه .

نهم ( يجوز صرف الفطرة خاصة ) مع عدم الكامن ( إلى المستضعفين ) من الخالفين كما في المسالك عند المصنف، بل نسب إلى الشيخ وأتباعه، لموثق الفضيل (٣)

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ه ــ من أبواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٨ و ٦

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ه ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>م) الوسائل - الباب - من أبواب ذكاة الفطرة - الحديث ٣

عن أبي عبدالله (عليه السلام) « كان جدي ( صلى الله عليه وآله ) يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : قال أبوه : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام أعلم يضعها حيث يشاه ، ويصنع فيها ما يرى » وموثق إسحاق بن عمار (١) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) « سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولا يني من جيراني قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة » وصحيح علي بن بقطين (٣) سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) « عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ? فقال : لا بأس بذلك أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب ? فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً » وخبر ما لك الجهني (٣) « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة قال : تعطيها المسلمين ، قان لم تجد مسلماً فستضعفاً » ومكاتبة علي بن بلال (٤) الفطرة قال : تعطيها المسلمين ، قان لم تجد مسلماً فستضعفاً » ومكاتبة علي بن بلال (٤)

اكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتى نسبه بعض إلى الأشهر وآخر إلى المشهور ، بل عن الانتصار والفنية الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن الشامل للمستضعف ، وإطلاق قول الرضا (عليه السلام) (ه) لما سئل عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف : « لا ولا زكاة الفطرة » كقوله (عليه السلام) (٣) في تعليل تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة وإلا فصرها صرراً واطرحها في البحر : « فإن الله عزوجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » وغير ذلك من إطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات ، لكن لا يخفي عليك المصرافها كفيرها من المطلقات إلى زكاة المال ، وقول الرضا (عليه السلام) الأول

<sup>(</sup>۱) و (۷) و (۳) و (۶) الوسائل ـ الباب ـ ۵ - من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ۲ - ۲ - ۲ - ۶

<sup>(</sup>٠) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ١ ـ ٨

مطلق يقيد بما عرفت ، والاجماع المحكي موهون بمصير من عرفت إلى خلافه ، خصوصا بعد عدم تحقق الشهرة المحكية التي يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق الفتاوى ، لأن ما حكي عنهم من التصريح بذلك لم يصل إلى حد الشهرة ، بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن الغول بجواز دفعها مع التقية لغير المستضعف من الجيران ، كما أومأت اليه تلك النصوص ، وليس عليه أن يعيدها ، ولعله لا إجماع عليه في هذا الفرض ، بل لا يبعد الجواز أيضاً في ذكاة المال مع التقية أيضاً ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطعال غيرهم ) بلا خلاف أجده فيه كا اعترف به بعضهم ، بل في المختلف والروضة والمدارك الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق الكتاب والسنة ، وحسن أبي بصير (١) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال : نعم » وخبر عبد الرحمان (٢) « قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : رجل مسلم محملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه والمحملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة ? قال : لا بأس » وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (٣) : « ورثة الرجل المسلم إذا مات وهلون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى ببلغوا ، قاذا بلغوا وعرفوا ماكان أبوهم عتى ببلغوا ، قاذا بلغوا وعرفوا ماكان أبوهم عتى اللهوا ، عنال المسلمين أعطيهم من الزكاة والفارة كما كان يعطوا » وخبر يونس بن يعقوب (٤) المروي عن قرب الاسناد « قلت الصادق (عليه السلام ) : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فلت الصادق (عليه السلام ) : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأرى أن ذلك خبر لهم قال : لا بأس » .

ولا فرق في ذلك بين عدالة الآباء وفسقهم ، لمعلومية عدم تبعية الولد في ذلك ، العدم الدليل ، كمعلومية عدم بناء الحكم هنا على عدم اعتبار العدالة ، أو على كون الفسق

<sup>(</sup>١) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبو اب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١-٣-٣ (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

مانعاً ، وليس متحققاً في الطفل ، ضرورة تصريح من اشترطها بالدفع اليهم اللاّدلة الحاصة التي معمتها ، وانسياق ما دل على اعتبارها في القابل اللاتصاف بها وبضدها ، كما هو واضح .

وكذا لافرق بينالذكر والأنثى والحنثى ولابين المميز وغيره ، لاطلاق الأدلة.

ولو تولد بين المسلم والكافر فني البيان والمسالك مسلم ، ومقتضاه عدم الفرق بين كون الأب المسلم أو الأم ، و اله لدليل التبعية لأشرف الأبوين ولو اكون الشرف بالنسبة إلى الاسلام والكفر أتم من الرقية بالنسبة للحرية ، وكدا الحال في الايمان ، ولذا صرحا أيضاً بأنه لو تولد بين المؤمن وغيره من الفرق الاسلامية جاز إعطاؤه خصوصاً إذا كان المؤمن الأب ، بل قد يقال بالتبعية للجد المؤمن وإن كان الأب كافراً على إشكال ، وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدها ، بناء على كونها في النكاح الصحيح ، فدفع الزكاة اليه حينثذ مبني على كون الايمان فعلا أو حكماً شرطاً فلا يعطى .

غ لا يخفى أن الراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الا يصال اليهم على الوجه الشرعي المعلوم بالنسبة اليهم ، فاذا أراد الدفع اليهم من سهم الفقراء مثلا سلم بيد و ليهم لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم ، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم ، ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم ، واحمال الاجتزاء به هنا تمسكا بالاطلاق الزبور الذي لم يكن مساقاً لذلك في غاية الضعف ، كاحمال عدم اعتبار الملك في هذا السهم تمسكا باطلاق الأمر بالايتاء الشامل للأمرين ، إذ قد عرفت فيا تقدم ظهور الأدلة خصوصاً السنة في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، هذا ، ولكن عن التذكرة أنه \_ بعد في ترتب الملك على القبض بالنسبة إلى هذا السهم ، هذا ، ولكن عن التذكرة أنه \_ بعد أن ذكر ما قلناه من كون الدفع للولي من غير فرق بين اليتيم وغيره \_ قال : « قان لم

يكن ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله ، وفي المدارك « أن مقتضي كلامه جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا لم يكن له ولي ، ولا بأس به إذا كان مأمونا بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث تصرف في وجه يسوغ الولي صرفها فيه ، وحكم المجنون حكم الطفل ، أما السفيه فانه يجوز الدفع اليه وإن تعلق الحجر به بعدت قبضه » وعن الكركي في فوائده على الكتاب والكفاية وشرح المفاتيح الدولى الأكبر موافقته على جواز الدفع افير الولي ممن يقوم بأمره مع عدم الولي ، بل وبما ظهر من بعض المعاصرين الميل إلى جواز ذاك مع النمكن من الولي ، وهو أغرب من سابقه ، ضرورة منافاتها معا المعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التي ضرورة منافاتها معا المعلوم من قواعد المذهب بلا مقتض عدا بعض الاعتبارات التي كما عرفت .

وأغرب من ذلك دعوى بعضهم بعد أن ذكر الحكم المزبور اتحاد حكم المجنون مع الطفل، ومقتضاه جواز القسليم اليه مطلقاً أو مع عدم الولي، وهو كلام لايصغى اليه ولا يستأهل النصدي المرد عليه، خصوصاً في المجنون الذي يكون حاله كحال غيرالمين ولا ينافي ذلك جواز الانفاق عليه في الأكل والكسوة من الولي أو من يقوم مقامه بخد القبض المزبور، ضرورة كونه حينئذ أي بعد قبض الولي من أمواله التي حكما ذلك، يخلافه قبل القبض، فإن الكلام في أن قبضه نفسه يصيره مالاله، بل لا ينسافي ذلك الانفاق عليه من سهم سبيل الله، فإنه لا يمتبر فيه الملكية، ومحل النية بناه على ما قلناه واضح، إذ هي حال الدفع إلى الولي، وفي سهم السبيل عند الضرف فيه، هذا، وتمام البحث في أحكام الأوليا، واعتبار الايمان فيهم وعدمه، والعدالة وعدمها، ومعلومية الانفاق في المحل وعدمه، فيجوز حينئذ منج نفقته من كيفية الانفاق وأنه يراعى فيه المصلحة أو عدم المفسدة، فيجوز حينئذ منج نفقته

مع نفقة العيال بعد ملاحظة ذلك ، ولا يجب العزل ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف (لح أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد) بلا خلاف أجده فيه ، بل المله إجماعي كا حكاه في التنقيح وغيره ، لمدم وصول المال إلى مستحقه ، واليه أشارالصادقان (عليها السلام) في صحيح الفضلاه (١) قالا « في الرجل بكون في بعض الأهواء الحرورية والمرجثة والعثمانية والقدرية ثم بتوب ويعرف هسذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، قانه لابد أن يؤديه لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » والصادق (عليه السلام) في صحيح المجلي (٢) قال : « كل عمل عمله في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه ومرقه الولاية » وحسنة ابن أذينة (٣) « أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته لأنها لأهل الولاية » وحسنة ابن أذينة (٣) « أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلالته أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فانه بؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة ، فانه يعيدها ، لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية ، وأما الصلاة والصوم في النسوس عليه قضاؤها » إلى غير دفك من النصوص الظاهرة فها ذكرنا .

بل قد يستفاد منها جواز استرجاع العين مع بقائها ، لعدم كون القابض من أهلها ، فتبق على ملك المالك ، بل يستفاد منها وجه الفرق بين الزكاة وغيرها مر العبادات التي هي حق لله تقالى وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر بالاسلام ، فهم قد يستفاد منها إلحاق غير الزكاة من العبادات المالية بها ، ومن الفريب ما وقع الفاضل هنا حيث أنه بعد أن روى صحيح الفضلا، قال: ﴿ وهذا الحديث حسن الطريق وهل هو مطلق ؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشي، من أركانه لايجب عليه

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل - الباب ـ٣- من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣-١-٣

الاعادة ، أما الصوم والصلاة فنيها إشكال من حيث أن الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح والافطار قد يقع منهم في غير وقته ، ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالمنقية ، فصحت الطهارة ، والافطار قبل الوقت إذا كان اشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الوهمة فكذا هنا ، وبالجلة فالمسألة مشكلة ، إذ هو كما ترى كا أنه إجتهاد في مقابلة النص ، ومن هنا رده في المدارك بمايقرب من ذلك ، لكن قال : ليس في هذا الحكم أعني سقوط القضاء دلالة على صحة الأداء بوجه ، فإن القضاء فرض مستأنف ، فلا يثبت إلا مع الملالة ، فكيف مع قيام الدليل على خلافه ، مع أن الحق بطلان عبادة المحالف وإن فرض وقوعها مستجمعة لشر المط الصحة عندنا ، الأخبار (١) الستفيضة المتضمنة لمدم انتفاعه بشيء من أعماله .

قلت: لمل قوله (عليه السلام): « يؤجر عليه » فيه دلالة على الصحة ، كخبر ابن حكيم (٢) قال: « كنت قاعداً عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان كوفيان كانا زيديين فقالا: جملنا لك الفداء كنا نقول بقول: وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شيء من أعمالنا ? فقال: أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فان الله بقبمكا ذلك فيلحق بكما ، وأما الركاة فلا ، لأنكما أنفذتما حق امرى مسلم وأعطيناه غيره » فيكون الايمان حينئذ شرطاً كاشفا اصحة عباداته السابقة ، والأخبار المستفيضة إنما تدل على الأعمال التي لم يتعقبها إيمان ، نهم يمتبر في عباداته أن يكون قد جاه بها على مقتضى مذهبه ، كما هو مقتضى إضافة الأعمال اليه في النصوص السابقة الظاهرة في عدم اندراج الصلاة الباطلة على مقتضى مذهبه مثلا فيها ، وقد أوضحنا ذلك في باب عدم اندراج الصلاة الباطلة على مقتضى مذهبه مثلا فيها ، وقد أوضحنا ذلك في باب

<sup>(:)</sup> الوسائل \_ الباب \_ هم \_ من أبواب مقدمة الداءات

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ﴿

التقرب ، وذكر هنا غير واحد أنه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا استبصر تحسكاً بظاهر التعليل ، وفيه بحث ، لمارضته باطلاق الملل ، فتأمل جيداً فان فيه كلاماً ليس ذا محل ذكره ، إذ هو كالبحث في اقتضاء اختصاص الضمير العائد إلى العام تخصيص العام ، كقوله تعالى (١) : ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروه . . . وبعولتين أحق بردهن ﴾ ومبنى البحث هنا عدم ما يقتضى في اللفظ مطابقة التعليل لجيع أفراد المعلل ، فيبتى العام على دلالته اللفظية ، ألابم إلا أن بدعى الفهم العرفي ، وهو غير بعيد .

بقى أمران : أحدها أن الكافر والمخالف مع سقوط القضاء عنها بالاسلام والايمان لم يمقل خطابها به مع اشتراط صحته بها ، والفرض السقوط معها ، وهو منافي القاعدة التكليف بالفروع عندنا ، وربما أحيب بالغزام عدم التكليف به أو بأن التكليف به ابتلائي وامتحاني ، لأنه هو الذي صير نفسه كذلك ، ضرورة إمكان سعبول الايمان منه قبل فوات وقت الأداه لتعقل خطابه بالقضاء ، فتأمل جيداً ، ثانيها ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الحج وغيره من العبادات ، لكن اعتبر في الحدوس في سقوطه بالايمان عدم الاحلال بركن مبني على مذهبنا ، ولم نجد ما يصلح الفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الاخلال بها على مذهبه لا مذهبه المناهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق ، ولتمام الكلام في هذه المباحث وغيرها على آخر ، والله أعلى .

﴿ الوصف الثاني المدالة ، وقد اعتبرها كثيرون ﴾ من القدماه ، بل في التنقيج نسبته إلى الثلاثة وأتباءهم ، وفي المحتلف إلى المرتضى وأبي الصلاح وابني إدريس والبراج ، بل في الخلاف ﴿ الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة \_ الآية ٢٢٨

من أهل الولاية دون الفساق منهم ، وخالف جميع الفقها، في ذلك ، وقالوا : إذا أعطى الفساق برئت ذمته ، وبه قال قوم من أصحابنا ، بل في ظاهر الفنية أو صربحها الاجماع على ذلك ، بل لعله اليه يرجع ما في الانتصار من الاجماع على عدم إعطائها الفساق وإن كانوا يمتقدون الحق ، وأن المخالفين أجازوا إعطاءها اليهم وإلى أصحاب الكبائر ، ضرورة عدم ملاحظة الواسطة على فرضها ، كمدم ملاحظة ما نمية الفسق لاشرطية العدالة ومن هنا حكى الفاضلان والشهيد وغيرهم عن السيدكا قبل شرطيتها ، ودعواء الاجماع عليها ، واحمال أنه في غير هذا الكتاب أو في غير موضع منه تمويل على الني والكل عليها ، واحمال أنه في غير هذا الكتاب أو في غير موضع منه تمويل على الني والكل على المنهور بين الأصحاب ، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة المغليمة بين القدماء غير مرة ، بل لم نز منهم مخالفاً لم يعتبر العدالة مطلقاً صربحاً بل ولا ظاهراً عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين والديلي حيث لم يذكروها في الشروط وهو كا ترى ليس فيه الظهور الممتد به في الحمال اعتبار العمل فيه ، كا يعزى إلى غيرهم فقد يحتمل اكتفاؤهم بذكر الايمان بناء على احمال اعتبار العمل فيه ، كا يعزى إلى غيرهم من القدماء منهم المفيد ، ويدل عليه جلة من النصوص (١٠) .

نهم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها مطلقاً ، وحكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقها، من العامة العميا، ، وهذا الإجماع المنقول معتضيا بالشهرة العظيمة بين القدما، القريبة من الاجماع ، بل الاجماع حقيقة على اعتبار مجانبة الكبائر ، إذ لا خلاف فيه بينهم أجده ، وربما تشعر به العبارة هنا وفي النافع حيث لم ينقل فيها قولا بعدم اعتبارها مطلقاً ، والشهرة المتأخرة - مع أن الشهيد منهم في اللعمة اعتبرها - ليست بتلك الشهرة التي تقوى بها العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص

<sup>(</sup>١) أصول الكانى ج ٧ ص ٣٣ إلى ٤٠

بالاجماعين المزبورين المعتضدين عاعرفت ، وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي خديجة (١) : « فليقسمها على الزكاة على قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحداً شيئا » إلى آخره ، وبقاعدة الشفل ، وبخبر داود الصيرفي (٢) « سألته عن شارب الحر يعطى من الزكاة شيئا قال : لا » بناه على عدم القول بالفصل بين شرب الحر وفيره من الكبائر ، وعلى رجوع القولين إلى واحد كما أومأنا اليه سابقا ، وبما يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره ممصية والفارم إذا كان غرمه كسدلك ، وبكل ما دل على النهي عن الاعانة الفساق وعلى الاثم والعدوان (٣) وعن الموادة لمن عاد الله ورسوله (٤) وعن المركز بقصد الاعانة على الفسق ، كما يؤمي اليه ما ورد من ما يقتضي الاعانة وإن لم يكن بقصد الاعانة على الفسق ، كما يؤمي اليه ما ورد من النصوص (٦) في إعانة الظالمين وأن منها معاملتهم ومساعدتهم في بناه المسجد فضلا عن غيره ، خصوصاً بمدما ورد (٧) من أن الزكاة إرفاق وممونة ومودة الفقراه ومواساة غيره ، بل ورد (٨) فيها أنها تقسم على أولياه الله المعلم عدم كون الفساق منهم ، وبما

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ١٤ \_ منأ بواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ــ ١٧ ـــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ، عن داود الصرى وهو الصحيح

 <sup>(</sup>٣) سورة المائدة \_ الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة \_ الآية ٧٧

<sup>(</sup>ه) سورة هود عليه السلام ــ الآية ١١٥

<sup>(</sup>٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١ و ٧ - من أبواب ما تجب فيه الركاة

<sup>(</sup>٨) الرسائل - الباب - ١٤ - من ابواب ذكاة الأنمام - الحديث ١

كتب الرضا (عليه السلام) في جواب محد بن سنان (١) في علة الزكاة من أنها من أجل قوت الفقراء إلى أن قال: و مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة الأهل الضمف والعطف على أهل المسكنة ، والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين ، إلى غير ذلك مما هومعلوم عدمه في الفساق ، وخصوصاً بعض أنواع الفسق بل لعل منعها عنهم من النهي عن المنكر بل الأمر بالمعروف الواجبين على المكلف بالكتاب والسنة والاجماع ، لا أقل من ذلك كله يحصل الشك في اندراج هؤلاه الفاسقين المهاندين المحاربين لله ورسوله في إطلاق الآية الذي لم يكن مساقاً لبيان جميع الشرائط كاطلاق الشيمة وأهل الولاية والعارفين والمؤمنين في الروايات ، سيا مع ملاحظة ما ورد في المؤمن والشيعي والموالي من المدح والثناء على وجه يقطع بعدم إرادة أولئك منهم ، وأن الوصول اليهم وصول إلى الأثمة (عليهم السلام) غير هؤلاه الماندين المرتكبين الفجور من الزنا واللواط وشرب الحر وأمثال ذلك ، بل رعا كان بعضهم من أجناد الظلمة ، وبعيش مدة عمره لم بأت بصلاة واحدة فضلا عن استمراره على أنواع المعاصى .

والرسل (٢) المروي عن العلل عن أبي الحسن (عليه السلام) « ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة ? قال : يعطى الؤمن ثلاثة آلاف ثم قال : أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر ، لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله ، والفاجر ينفقها في معصية الله » مع ضعف سنده غير دال على الجواز مطلقاً كما هوظاهر الخصم ، بل على إعطائه بقدر، ولم يذكروا هذا الشرط ، ومحتمل التقية عما عليه إجماع العامة ، ويؤيده كون الخبر الزبور عن أبي الحسن (عليه السلام) والتقية في زمانه في غابة الشدة ، وعدوله عن الجواب بها يوافق

 <sup>(</sup>٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧
 (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧

السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق أو عدالة مثلا إلى الجواب بتحديد مقدار ما يعملى عشرة آلاف أو ثلاثة آلاف فان في ذلك تنبيها واضحاً على ورود الحكم للتقية ، كما لا يخفى على من أنصف وأعطى التأمل حقه .

لكن لا يخفي عليك أن كثيراً من ذلك إنما يقتضي القول الآخر ، وهو ما ذكره المسنف بقوله : ﴿ وَاعْتَبُرُ آخُرُونَ مِجَانَبُهُ الْكَبَاءُرِ كَالْحُرُ وَالْزَنَا دُونَ الصَّفَاءُر وَإِن دَخُل بها في جملة النساق ﴾ وإن كنا لم نمرف من حكى عنه هذا القول إلا ابن الجنيد والمرتضى في ظاهره أو محتمله كما محممت ، بل أرجمه ثاني الشهيدين إلى الفول الأول قائملا : قد عرف الشهيد المدالة هنا وفي شرح الإرشاد بأنها الملكة الباعثة على التقوى ، ولم يعتبر فيها المروة ، وحينتذ فمرجمها إلى اجتناب الكبائر ، لأن الاصرار على الصفيرة بلحقها بالكبيرة ، وعدم الاصرار لا يؤثر ، فيتحد القولان ، وملخصه ما أشار اليه في الروضة من أن الصفائر إن أصر عليها لحقت بالكبائر ، وإلا لم توجب الفسق ، والمروة غير ممتبرة في المدالة هذا ، فلزم من اشتراط تجنب الكبائر اشتراط المدالة ، وإن كان قد يناقش فيه بأنه ـ مم مخالفته للمصنف وغيره ممن حكى هذا القول مم القول الأول ، وعدم معلومية عدم اعتبار الروة من كل من اشترط العدالة الظاهرة في اعتبارها بعد دخولها في مفهومها ، وعدم ظهور الدليل عليها عندنا لايقتضي عدم اعتبارها عندهم لدليل لم يُصل الينا أو تخيله وإن لم يكن كــذلك ، ومع إمكان الفرق بينها على هــذا التقدير بأعتبار الملكة وعدمها فان اجتناب الكبائر أعم من أن يكون عن ملكة تقتضى ذلك بخلاف المدالة \_ يمكن أن يقال : إن المتبادر من الكبائر في عبارة من اعتبر اجتنابها كل ذنب من الذنوب الذي يكون بنفسه كبيراً لا باجتاع الصغائر ، سيا في عبائر النقلة لَمُذَا القول ، وخصوصاً التن .

لكن على كل حال قد عرفت أن جميع ما تقدم من الأدلة بين قاصر السند والدلالة الكن على كل حال قد عرفت أن جميع ما تقدم من الأدلة بين قاصر السند والدلالة

وبين ما لا يصلح الاستدلال ، وإنما هو صالح التأييد ، وبين ما هو معارض لما يقتضي العدم مما ستسعمه من وجه ، والترجيح الهيره من وجوه ، وبين ما هو موهون بمصير المتأخرين إلا النادر إلى خلافه ، فكيف يكون مثله صالحاً انقبيد إطلاق الكتاب والسفة وعومها ، خصوصاً قول الباقر والصادق (عليهاالسلام) (١) : ﴿ الزّكاة لاّهل الولاية قد بين الله لكم مواضعها في كتابه » وقول الصادق بليغ (١) : ﴿ عي لأصحابك » وقول وقوله (عليه السلام) أيضاً (٣) : ﴿ من وجدت من هؤلا السلمين عارفاً فأصله » وقول الرضا (عليه السلام) (٤) : ﴿ إذّ ادفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا » وترك الاستنصال من أبي الحسن (عليه السلام) لما سأله أحد بن حزة في الصحيح (٥) ﴿ وسجل من مواليك من أبي الحسن (عليه السلام) لما سأله أجوز أن يعطيهم جميع زكاته ﴿ فقال له : فهم ﴿ له قرابة كام م استبعاد العدالة في جميع القرابة حتى النساء ، ونحوه الخبر الآخر (١) لا تصوصا مع استبعاد العدالة في جميع القرابة حتى النساء ، ونحوه الخبر الآخر (١) النصوص التي لا يستبريب من تصفحها في توسعة الأمر في الزكاة بالنسبة إلى الومنين خصوصا بعد ملاحظة تصديق من ادعى كونه من أهلها الغور أو غرم أو كتابة من غير بينة ، خصوصاً بعد ملاحظة تصديق من ادعى كونه من أهلها المقر أو غرم أو كتابة من غير بينة ، مع ملاحظة تصديق من ادعى كونه من أهلها المقر أو غرم أو كتابة من غير بينة ،

نعم لا ربب في رجحان إعطاء العدل على غيره ، خصوصاً إذا كان مرتكب الكبائر متجاهراً بها غير مبال بتوعد الله عليها ، وخصوصاً بعض أجناد الظامة وفسقة الشيعة ، وخصوصاً إذا علم صرفهم لها في المصية ، أو كان الغالب فيها ذلك ، بل لا يبعد

<sup>(</sup>١, و ٢٧, و (١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٩-٩-٨

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>٠) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ ـ ٩

حينئذ عدم جواز دفعها إلى هؤلاه ، لسكون مثله إعانة وإن كانت هي حيثية أخرى غير ما نحن فيه ، ضرورة خروجها عن محل الغزاع ، لأن الكلام في أصل الجواز من حيث نفسه لا إذا اقترن بجهة أخرى ، كما هو واضح ، أما الدفع اليه لقوته أو قوت عياله فلا بأس ، واحله إلى ذلك أشار (عليه السلام) بقوله : « يعطى الفاجر بقدر » عياله فلا بأس ، واحله إلى ذلك أشار (عليه السلام) بقوله الأمن كما يطلق إلى أخره أي ما يحتاجه لقوته وقوت عياله ولباسهم ، ولا يطلق له الأمن كما يطلق إلى غيره ، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا بنبغي تركه ، غيره ، ولكن مع ذلك كله فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا بنبغي تركه ، خصوصاً في مثل القام الذي قد اشتفات فيه الذمة بيقين ، قانه قديشك في إرادة بعض خصوصاً في مثل الأحالاقات والعمومات (و) لاريب أن (الأول) هو (الأحوط) والله هو العالم بحقيقة الحال .

هذا كله في الصنف الأول من أصناف الزكاة ، وهو الفقير ، أما غيره من الأصناف فلارب في عدم اعتبارها في المؤلفة منه كما عرفته سابقاً ، وإن كان قد بقضيه إطلاق بهضهم إلا أنه لاربب في ضعفه ، وأما العاملون أي السعاة فني الارشاد والدروس والمهذب البارع والروضة وغيرها الاجماع على اعتبارها فيهم ، وهو الحجة بعد اعتضاده بالنقيع ، وبما في العالة من تضمن الاستيان ، وقد صمعت ما في الصحيح (١) من أنه لا يوكل بها إلا ناصحاً شفيقاً أميناً » ولا أمانة الهير العدل ، وأما ابن السبيل والفارم فقد يؤمي اقتصارهم على اعتبار عدم كون السفر والفرم في معصية عمن اعتبرها هنا إلى عدم اعتبارها فيها ، وإن أقتضاه إطلاق بعضهم كبعض الأدلة ، لكن الأقوى الأول عدم اعتبارها فيها ، وإن أقتضاه إطلاق بعضهم كبعض الأدلة ، لكن الأقوى الأول وكذا الرقاب ، وأما سهم سبيل الله فقد قدمنا ما يعلم منه عدم اعتبار الروة في العدالة هنا وإن فيه فضلا عن غيرها ، كما أنه تقدم لك ما يعلم منه عدم اعتبار المروة في العدالة هنا وإن فيه فضلا عن غيرها ، كما أنه تقدم لك ما يعلم منه عدم اعتبار المروة في العدالة هنا وإن اقتضاه إطلاق بعضهم ، لكن لا يخفي عليك أن كثيراً من أداتهم السابقة إنما يقتضي اقتضاه إطلاق بعضهم ، لكن لا يخفي عليك أن كثيراً من أداتهم السابقة إنما يقتضي

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبو آب زكاة الأنعام - الحديث ١

عدم جواز الاعطاء للفاسق ، ولا فسق في منافي المروة ، والاستناد إلى إجماع ابن زهرة على اعتبار المدالة كما ترى ، خصوصاً مع غلبة الظن بكون مراده ما حكاه السيد ، وقد سممته ، كما أنه لا يخفى عليك أن ذلك كله على القول باعتبارها أو إجتناب السكبائر ، أما على الحتار فلا إشكال في شيء من ذلك ولافى زكاة الفطرة التي لاخلاف على الظاهر في أن مصرفها مصرف زكاة المال كما تمرفه في محله إن شاه الله .

بقي شيء وهو أنه على تقدير اعتبار المدالة لا ريب في أن مقتضى قاعدة الشرطية عدم جواز الدفع لحبول الحال ، وعدم الاكتفاء بدعواه ، لكن قد يظهر الله ماقدمناه في قبول دعوى الفقير الفقر سابقتضي قبول قوله ، فلاحظ و تأمل و أما على اعتبار مجانبة الكبائر فالمتجه الدفع مع الشك ، لاصالة عدم صدور معصية منه ، ولا ينافي ذلك كون بعض أفرادها على مقتضى الأصل كعدم الصلاة والصوم ونحوها مرف الأفعال الواجبة ، ضرورة أعمية عدم فعلها من كونه معصية ، فأصالة عسدم المصية بحالها ، ولا يقتضي ذلك ثبوت العدالة التي هي بمعنى الملكة ، كا هو واضح ، فتأمل جيداً .

( الوصف الثالث ) من أوصاف المستحق ( أن لا يكون ) المدفوع اليه منها لمؤونته ( ممن تجب نفقته على المالك كالأبوبن وإن علوا والأولاد وإن سفلوا والزوجة والمملوك ) بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبدل لها كا اعترف به في السرائر ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، فضلا من محكيه في النذكرة والتحرير وفوائد الشرائع والمدارك ، بل في الحكي عن المنتهى أنه قول من يحفظ عنه العلم ، مضافا إلى تصريحه أيضا بأنه لا يجوز لكل من الوالد والولد أخذها إذا كان مكتنياً بانفاق الآخر عليه إجماعا ، كتصريحه ثالثاً والممتبر ونهاية الأحكام بأنه لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلماً إذا كان ينفق عليها إجماعا ، وقال الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الرحمان (١) :

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٩

و خسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمعلك والزوجة ، وذلك بأنهم عيله لازمون له يه وقال (عليه السلام) في خبر الشحام (١) في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والحال والحالة ، ولا يعطى الجد والجدة » وقال عليم أيضاً في خبر أبي خديجة (٣) عن العمادق (عليه السلام) : « لا تعط الزكاة أحداً بمن تعول » وسأل إسحاق بن عمار (٣) الكاظم (عليه السلام) في الوثق أو الصحيح ، فقال : « قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني أو ان الزكاة أفاعطيهم منها ? قال يستحقون لها قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ، قال : قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : أبوك وأمك قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد » بل ظاهره الفروغية من ذلك عند الراوي ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد والمرأة والمادك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم » نا لا يعطون من الزكاة الوالدان والولد والمرأة والمادك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم » نا

لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيا حضر في من نسخة كشفه : إن الحكم فيا عدا الزوجة والمعاول بطريق الندب ، بل في نسخة أخرى الاقتصار على المعاول ، ولم أجد موافقاً له على ذلك ، كا لم أجد له دليلا سوى الجمع بين النصوص الزبورة وبين مكاتبة عبر أن بن إسماعيل القمي (٥) إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ﴿ إن لي ولاماً رجالاً ونساءً أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئاً 4 فكتب أن ذلك جائز لك ﴾ والمرسل عن محد بن خرك (٢) قال : ﴿ سأات الصادق (عليه السلام) أدفع عشر مالي إلى ولام ابني

<sup>(4)</sup> و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من أبو أب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٣ ـ ٤ (٢)و(٥)و(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ ـ ٣٠٠

لكن الثالث عن محمد بن جوك وهو الصحيح

<sup>(</sup>۳) ذكر صدره فى الوسائل فى الباب ه ؛ من أبو اب المستحقين الزكاة \_ الحديث ٧ وذيله فى الباب ٩٣ منها \_ الحديث ٧

فقال : ندم لا بأس » وهما ـ مع ضعف سندها وقلة عددها ومتروكيتها ، وكونها مكاتبة ومرسلا ، واحمال الأولى الأقارب الذين بصلح إطلاق الوقد عليهم مجازاً كاحت المنتهى ، والزكاة الندوية ، وعدم تمكن الواقد من الانفاق عليه ، وكونهم بمن لا يجسب إنفاقه عليهم ، وأن الراد بفرينة قوله (عليه السلام) : « قلي » اختصاصه بهذا الحكم ، ودفع الزكاة اليهم التوسعة عليهم كما عن الشيخ مستدلا عليه بخبر أو خديمة ، إلى غير ذلك من الاحمالات القريبة المتمين بعضها ولو باعتبار الاطلاق والتقييد ، وكدنما الرسل المحتمل أيضاً المشاورة في هبة ذلك أوالصدقة به ، وليس سؤالا عن الزكاة ، واحتمل في الوافي بناه على عدم وجوب نفقة ولد الوقد ، ورواد في الوسائل « ابنتي » وحله على الوافي بناه على حبة التوسعة ـ لا ريب قيام الأب أو الجدله بنفقته ، فيكون ما يدفعه الجد الأم على حبة التوسعة ـ لا ريب في قصورها عن معارضة التصوص المزبورة المتضدة بما سممت ، وبالاحتياط ، وبكونه في قصورها عن معارضة أو الصنعة ، وبالشك في كونه إيناه لو دفع اليهم باعتبار عود النفع اليه بسقوط نفقة الوالد والوقد بها ، لصيرورتهم بها ذوي مال ، وبغيرذاك كما هو واضح ، سقوط نفقة الوالد والوقد بها ، لصيرورتهم بها ذوي مال ، وبغيرذاك كما هو واضح ،

ولا يبعد كون النسخة غلطاً كما يشهد لذلك قرائن ، منها أن الوجود في رسائه المعروفة في الزكاة ما هو عند الأصحاب من عدم الجواز ، أقهم إلا أن يكون الأستاذ في الكشف قد حمل النص والفتوى على إرادة احتساب نفقتهم زكلة ، لا أن الراد عدم جواز دفع الزكاة لهم مطلقاً ، ورعما يؤيده ما صرح به الفاضل في المنتهى ، والمحكي عن التذكرة والنهاية ويحيى بن سعيد في الجامع والكركي في فوائده والشهيد في المعروس على ما حكي عن بعضهم من جواز تناول ما عدا الزوجة والمعلوك الزكاة من غير المنفق وإن كان موسراً باذلاً لها بتقريب عسدم الفرق بين زكاة المالك وغيره ، ضرودة اشتراكما في اشتراط الفقر ، فلو كان وجوب النفقة رافعاً له لمنع في التناول من النبور المنفقان ، وكذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره التوسعة ، لعدم المنفق ، وكذا ما ذكروه من جواز التناول من المالك فضلا عن غيره التوسعة ، لعدم

وجوبها عليه ، وللحقوق اللازمة عليهم ، كنفقة الزوجة والمملوك وتحوها ، إذ ذلك كله مؤيد لجواز الدفع من المالك ، لأن وجوب النفقة عليه لايخرجون به عن حد الفقر الذي يندرجون به تحت إطلاق الأدلة ، وتحمل النصوص المانعة حينئذ على إرادة عسدم احتساب النفقة الواجة عليه زكاه ، لأنها هي اللازمة عليه والتي يجبر عليها ، ولكن إنما تحبّ عند الحاجة اليها لا مطلقا ، فله أن يدفع اليهم من الزكاة نلا عرفت من الاتصاف بالفقر باعتبار عدم ملكه لمؤونة السنة ، فير تفع وجوب النفقة عليه ، لحصول مال لهم عند الحاجة ، فلا تجب نفقتهم حينئذ ، كما أن له أن يدفع اليهم عند الحاجة اليها باعتبار مايلزمهم من مؤونة من يمولون به ، أو التوسعة ما يستفنون به ، لما عرفت من عدم التقدير في من مؤونة من يمولون به ، أو التوسعة ما يستفنون به ، لما عرفت من عدم التقدير في المدفوع دفعة عند المعظم ، فيم تحقق مقتضى الجواز فله أن يدفع ما يشاه ، وكل ذلك مؤيد لما يقوله الاستاذ ، فيتجه له حمل النصوص المزبورة ولو المجمع بينها وبين ما عرفت مؤيد لما يقوله الاستاذ ، فيتجه له حمل النصوص المزبورة ولو المجمع بينها وبين ما عرفت على ما في ما ذكر نا ، أو على الكراهة أو غير ذلك .

هذا أقصى ما يمكن أن يقال له ، إلا أنه كما ترى وإن كان الأقوى جواز التناول من الغير ، واختاره في المدارك ، لعدم الحروج بذلك عن حد الفقر ، فيندرج حينئذ في إطلاق الأدلة وعمومها ، ولصحيح ابن المجاج (١) عن أبي الحسن الأول عليه السلام) و سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاجون اليه ? قال : لا بأس ، خلافاً فقاضل في التذكرة ، فنع مع البذل واليسار معللا له بأن الكفاية حصلت لهم يما يصلهم من النفقة الواجبة ، فأشبهوا من له عقار يستفني بأجرته ، وتبعه في شرح المفاتيع وهو كما ترى قياس أولا ، ومع الفارق ثانيا ، ودعوى شمول ما دل من صحيح

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩- من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث ١

ابن الحجاج (١) وخبر الشحام (٢) على عدم جواز إعطاه الزكاة لزكاة المنفق وغيره واضحة المنع ، ولو سلم فبينها و بين ما دل على الجواز من الآية وغيرها تعارض العموم من وجه ، والترجيح للثاني من وجوه ، وكذا دعوى ظهور التعليل في الغني الذي لا فرق فيه بين المنفق وغيره ، ضرورة إمكان كون التعليل مبنياً على عدم صدق الابتاه معه باعتبار عود النفع له ، أو على غير ذلك .

فلارب فيأن الأفوى الجواز وإن أطنب الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في ترجيح عدم الجواز، بل مقتضى ماذكر نا الجواز أيضاً في الزوجة مع فقرها إن لم يقم إجماع ، أقهم إلا أن يفرق بأن نفقتها كالموض عن بضمها ، ولذا يضمنها المنفق إذا لم يؤدها ، يخلاف نفقة الوالد والولد ، وإن كان قد يناقش فيه بأنها وإن كانت كذلك إلا أنها إنما تملك عليه يوماً فيوما ، ومثله لا يخرجها عن حد الفقر الذي هو عدم ملك مؤونة السنة ، وكونها حينئذ كدي الصنعة قياس أولا ، ومع الفارق بالدليل ثانيا ، لكن الاجماع على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج وبذله يمكن تحصيله ، وإن احتمل بعض الناس الجواز أيضاً .

نصم قد يقال بجوازها في غير نفقتها كما إذا كان عندها من تعول به من مملوك أوغيره ، لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض ، ووجوب نفقتها على الزوج لا يجعلها غنية بممنى ملك مؤونة السنة لها ولمن تعول به ، بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذه الحيثية ، وكذا غيرها من واجبي النفقة كما صرح به في المدارك وغيرها ، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد ظهوره خصوصاً بملاحظة التعليل في إرادة المنع من دفع الزكاة اليهم للانفاق ، كما هو معقد إجماع الكركي في فوائد الكتاب ، قال: « يشترط في المستحقين للزكاة أن لا يكونوا واجبي النفقة على الدافع إجماعاً في أصل

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧٠ ـ منأبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١ ـ ٣٠

ج ١٠

الاتفاق ، وامل هذا مراد غيره ، وعليه بني الكركي وثاني الشهيدين في المسالك جواز دفع الزكاة من المالك لقريبه للتوسعة ، لعدم لزومها عليه ، بلحكاء بعضهم عن غيرهما ، الإطلاق الأدلة وعهومها ، وخصوص موثق إسحاق بن عدار (١) وموثق مماعة (٢) وخبر أبي خــديجة (٣) وخبر أبي بصير (٤) لكن الجيم يحتمل زكاه التجارة التي قد عرفت ندبها ، فيكون المراد حينئذ بيان أولوية مراعاه استحباب التوسعة من إخراج زكاة الشجاوة ، بل بمضها كاديكون صريحاً في ذلك ، ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجليم على مفاق واحد ، بل ظاهر آخر أنه لا زكاة عليه التوسمة المزبورة ، لا أنها يخرجها ويحتسبها عليهم ، على أنه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله ، وترك الاستفصال في ذلك كتركه في كون الميال أغنياء أو فقراه ، إذ الزوجة قدتكون غنية وإن وجبت تفقتها ، بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المندوبة التي هي مُعارضة التعليل له و إن كانت التوسُّمة غير واجبة على المنفق، إلا أن كثيراً من أفرادها أفضل أفراد الواجب الخير ، كشراء البر ءوض الشمير ، ولبس الحرير عوض الحام ونحو ذلك ، فللانفاق الممنوع من احتسابه زكاة شــــامل لذلك خينئذ ، خصوصًا يملاحظة غدرة الاقتصار على أقل الواجب من المنفقين ، وخصوصاً بملاحظة السيرة المستمرة بين الأعوام والعلماء في إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء، بل لوكان ذلك جائزاً لاشتهر اشتهار الشمس في را بعة النهار ، لشدة الداعي له ، والكان ذلك عذراً

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ه ، ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٣) و (٣) الوسائل ــ الياب ــ ١٤ ــ من أبو اب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٧-٣

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

في عدم إخراج الزكاة ، بل معه تهلك الفقراء من الجوع ، سيما بالنسبة إلى بعض أفراد التوسعة وإن كانت هي مقيدة باللائق عند من جوزها ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلاف ذلك ، وأنه ليس إبتاء للزكاة ، ضرورة رجوع التوسعة على عياله اليه ، لأن الانسان همه في كسبه و تعبه عياله . ولعل إطالة الكلام في ذلك من اللغو الذي نسأل الله العصمة منه .

وعلى كل حال فقد ظهر من ذلك كاه أنه لاينفع الأستاذ شي. مما ذكرنا جوازه لأنه خاص بما إذا كان هناك جهة للفقر غير الانفاق، وأما هو فليس للمالك مع وجوبه عليه الدفع لا لحصول وصف الفنى بل الحونه ليس إيتاء المزكاة، لأصالة عدم تداخل الأسباب، ومن للعلوم عدم إرادة النفقة آما فآنا حتى يقال: إنه يجوز له دفع الزكاة لذلك حال عدم الحاجة اليها، بل الراد أنه متى كان بهذا الحال لا يجوز الاحتساب عليه لها مطلقا، بل قد يقال بوجوبها عليه مطلقاً وإن توقفت التأدية على شرائط متأخرة لحصول سبب الوجوب المستصحب فيا يأتي من الزمان.

نعم لو كان له جهة فقر غير الانه ق كما إذا كان عنده من يعول به أو غير ذلك جاز الدفع اليه ، لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة نصوص المقام بعد ظهورها بقرينة ما فيها من التعليل في الدفقة ، بل لا ببعد بناء " على عدم تقدير الاعطاء للفقير جواز الدفغ اليه على وجه يستغنى به عن الانفاق .

هذا كاه في الدفع من المالك، أما الأجنبي فلا ينبغي التوقف في جواز الدفع منه المنفقة ، خلافاً للفاضل ومن تبعه كالبهبهاني في شرح المفاتيح ، وعليك بالتأمل في المقام فانه قد أطنب فيه بعض المعاصرين من الأعلام ، لكنه لم يأت بشيء ، ولعل فيا ذكرنا الكفاية في ذلك ، بل وفي غيره من الفروع المذكورة في المقام ، مثل كون المراد بالزوجة هنا الداعة دون المتمتم بها ، لا نها ذات النفقة الواجبة التي قد عرفت دوران الحكم مدارها

فى النصوص السابقة ، أمم لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غيرها أمكن القول بعدم الجواز حينئذ للتعليل المزبور ، وفي كشف الأستاذ « أن من نذر أو عاهد أو حلف أن ينفق عليه بحكم واجب النفقة من الأنساب ، أما الحادم الذي وجبت نفقته بخدمته بمعاءلة صلح أو غيره أو الذي كانت الحدمة حرفة له فلا يجوز له الأخذ من مخدومه ولا غيره إلا في حوائج ضرورية أو للتوسعة مع دخولجا في الحاجة ، فلت : الحكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا كان النذر مثلا على وجه يستغني به ، لا ما إذا كان شهراً مثلا ونحوه ، بل لمل المتجه عدم الفرق بين الجيع بناه على عدم استحقاق للنذور له على مثلا وغوه ، بل لمل المتجه عدم الفرق بين الجيع بناه على عدم استحقاق للنذور له على الناذر ما نذره ، وأنه كالدين عليه .

ولو أسقطت الداعة نفقتها بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعية صارت كفيرها في جواز التناول ، ومن الفريب ما وقع هنا الاستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح فانه بهسد أن حكى عن الذخيرة الجواز في المتعة المدم وجوب الانفاق عليها قال : هدا أيضاً فيه ما فيه ، لأن الداعة ربحا لا تتمكن من أخد أسلم النفقة ، ووبها وقع اشتراط عدم النفقة ، وفي المتعة ربما يقع الاشتراط ، ومع عدمه وبها تحكي مؤونتها كما هو المتعارف الفالب الآن ، فعدم الوجوب لا يصير علة ، بل العلة عدم كفاية المؤونة ، مع أنه لا تفاوت بين بضمها وبين بضع الداعة في القابلية المعوض ، فعندها الموض قبل إبقاع العقد ومتمكنة منه و بعد إبقاع العقد ، وإعطاء البضع من دون عوض يكون حالها حالي الداعة التي يشترط عليها عدم النفقة ، أو تهب النفقة لزوجها وتأخذ الزكاة بادخال نفسها في الفقراء الفير المتمكنين من الموض شرعاً مع تمكنها من الموض وضعيل الؤونة به ، فلابد لها من عذر شرعي في ذلك ، إذ هي كن عنده مؤونة السنة وبهبها المرحم ، أو بموض قليل غاية القلة ، أو يتلفها ويجمل الزكاة عليه حلالا بعد أن كانت حراماً ، فع العذر الشرعي يكون الأم كاذكره بلاشبهة ، وأما مع عدمه يكون

حراماً ، فعلى اعتبار عدم المعصية في الآخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ ، إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، ضر ورة معلومية كون المدار في الفرق بين الدائمة وغيرها وجوب الانفاق وعدمه بناء على غالب الحال فيها ، لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه ، فان الحكم حينئذ ينعكس ، وقوله : إن المدار على كفاية المؤونة لا الوجوب واضح الفساد إذا كانت الكفاية بطريق التبرع وتحوه مما هو غير لأزم ، ولذلك جاز دفع المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نصاً وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه .

واليه أشار الصنف بقوله : ﴿ وَيَجُوزُ دَفَعَهَا إِلَى مَنَ عَدَا هُؤُلا مَن الأَنسَابُ وَلُو قَرَ بُوا كَالأُخ والعم ﴾ بل فى موثق إسحاق بن عمار (١) أنهم أفضل من غيرهم ، من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعم مع فقد الولد مثلا وعدمه ، خلافاً لبعض العامة فمنع منه في الأول بنا منه على أن على الوارث نفقة الموروث ، وهو معلوم البطلان كما لا يخنى ، وأغرب من ذلك دعواه كون البضع من قبيل الأوال ، إذ هو وإن كان يقابل بالمال في بعض الأحوال الكن لا يعد بنفسه مالا " بحيث تكون المرأة به غنية ، وبالجلة هذا الكلام كله خال عن الخمرة ، واعله ايس الأستاذ المزبور كما لا يخنى .

ولوسقطت نفقة المرأة بالنشوز احتمل جواز الدفع اليها بناء على جوازها للفاسق ويحتمل العدم بسبب قدرتها على الطاعـة ، بل في كشف الأستاذ الجزم به ، قال : 

« والزوجة الناشزة حكها في المنع حكم غيرها ، وكذا العبد الآبق والأجير المعتنع » قلت : لكن لا يخلو من إشكال ، ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة وعمومها السللين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الانفاق عليها ، وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع الزبور الذي قد عرفت كونه المدار لا غيره ، مع إمكان منع صدق الغنى عليها الموضوع الزبور الذي قد عرفت كونه المدار لا غيره ، مع إمكان منع صدق الغنى عليها

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبو اب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٧

بالقدرة الزبورة ، فتأمل جيداً .

وقد ظهر لك أيضاً مما ذكرنا أنه لا إشكال فى جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم ، لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الانفاق وغيره ، فما عن انبي بابويه من المنع مطلقاً حتى أنه جعله أحدها من معقد ما حكاه عن دين الامامية فى أماليه على ما قيل واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز اكن لا ينفق عليها منها ، بل هو أوضح فساداً من الأول كالا يخنى ، هذا .

وكان المصنف وغيره ممن ذكر الملوك في المقام تبماً للنص ، وإلا فالأصبح أن المانع فيه الرقية لا وجوب النفقة ، ولذا لم بتفاوت الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره ، بل ولا بين إعسار المولى ويساره في عدم جوازالدفع اليه من سهم الفقراه ، ولعله لظهور الأدلة في اعتباركون المدفوع اليه من هذا السهم قابلا للملك ، خصوصاً ما دل منها على جوازتصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاه لأنه ملكه ، فضلا عن قوله تعالى(١): ﴿ إِنَّهَا الصدقات الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاه لأنه ملكه ، فضلا عن قوله تعالى(١): المستحق ، نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، لعدم اعتبار الملك فيه ، بل لا بأس به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ في كشفه ، لكن قال: به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ في كشفه ، لكن قال: « يدفعها حاكم الشرع اليه » كما أنه قال أيضاً : « ولو كان مولاه عاجزاً عن نفقته و كان فقيراً أخذها لنفسه ودفعها اليه ، ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها اليه مشروطاً على المولى ولزم ذلك على الأقوى » .

فلت: لا يخنى عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالاً ، وعلى كل حال فقد اختبط الأمر علي بعض أعلام المصر ، فظن أن المانع من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقاً

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ــ الآية .٣

حتى سهم سبيل الله ، فاعترض عليهم بأنه لا يمتبر فيه الملكية ، فلا وجه المنع من الدفع اليه معللا بعدم قابليته الملكية ، ثم حل ما دل على المنع منه حال وجوب نفقته من نس أو معقد إجماع على ما إذا بدات له النفقة مطلقا ، واعترض على نفسه بأن ذلك يقتضي التحاد هذا الشرط أي عدم كونه من واجبي النفقة مع اشتراط الفقر والتزم به ، وقال : إنه إلى الآن لم يظهر لي فرق بين الشرطين ، فجوز الدفع إلى واجبي النفقة من المالك وغيره مع الفقر ، وهو من غرائب الكلام ، بل لا يكاد أن برجع إلى محصل ، وفرق واضح بين الشرطين كوضوح المثرة المترتبة على كل منها ، كا لا يخفى على من أحاط خبراً بما ذكر نا ، وكيف كان فن العلوم أن منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت نفقته عليه إنما هومن سهم العقراء لا مطلقا ، أما إذا دخلوا تحت مستحقي باقي السهام فلاخلاف معتد به ، كا لا إشكال في جواز الدفع اليهم من المالك وغيره ، لعموم الأدلة السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقة على الدفع من سهم الفقراه .

(و) حينئذ ف ( لو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الفازي والفارم والمكاتب وابن السبيل لكن يأخذ هذا مازاد عن نفقته الأصلية بما يحتاج اليه في سفره كالحولة ) لما عرفت من وجوب الأصلية أي نفقة الحضر ، فلا يدفعها المالك له زكاة ، بخلاف الزيادة فانها ليست واجبة عليه ، وقد صرحت النصوص (١) بفك رقبة الأب من الزكاة وأنه خير رقبة وبوفاه دين الأب وأنه أحق من غيره بذلك ، فما عن ابن الجنيد من عدم جواز دفع السيد إلى مكانبه من زكاته ليفك بها رقبته واضح الضعف ، وأضعف منه تعليله بهود النفع اليه ، إذ فيه أنه لا دليل على منع ذلك ما لم يستلزم عدم كونه إيتاه ونحوه مما ينافي ما دل على اعتباره في الزكاة ، كما هو واضح ، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) الوسائل الباب ـ ١٨ و ١٩ ـ من أبوابِ المستحقين للزكاة

اء د

﴿ الوصف الرابع أن لا يكون هاشمياً ، فلو كان كـ ذلك لم تحل له زكاة غيره ﴾ الواجبة بلا خلاف أجده فيه بين الؤمنين بل وبين السلمين ، بل الاجماع بقسميه عليه لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس التي هي من الرجس الذي أذهب الله عنهم وطهرهم عنه تطهيرا ، فحرمه عليهم وعوضهم عنه الحنس من غير فرق بين أهل المصمة منهم وبين غيرهم ، فما في خبر أبي خديجة (٣) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ أعطوا من الزَّكاة بني هاشم من أرادها منهم ، وإنما تحرم على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والامام ﷺ الذي يكون بمده والأنَّمة (عليهم السلام) ∢ بمد الغض عما في سنده مطرح أو محمول على حال الضرورة ، وبيان أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والامام ( عليه السلام ) بعده لا يضطر إلى ذاك ، أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختص بالرفعة عنها منصب النبوة والامامة ، أو غير ذلك .

ولا فرق في الحكم الزبور بين السهام كلها كما صرح به غير واحد، وهومقتضى إطلاق الأدلة حتى معقد الاجماع منها ، مضافاً إلى تصريح صحيح العيص (٣) عن الصادق ( عليه السلام ) مجرمة سهم العاملين عليهم الذي هو كالعوض عن العمل ، فغيره أولى ، قال فيه : ﴿ إِن أَنَاسًا مِن بني هاشم أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جمله الله عز وجل الماملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يابتي عبد المالب إن الصدقة لا نحل لي ولا اكم ، ولكن قد وعدت الشفاعة ، ثم قال أبو عبدالله اللهلا :

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥٠٠ (٣) ذكرصدره وذيله فالوسائل في الباب ه ب من أبواب المستحقين الزكاة - الحديث ٩ وتمامه فی فروع الکافی ہے 🔻 ص 🔥

لفد وعدها فيا ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثراً عليكم غيركم » فما في كشف الأستاذ من التأمل في حرمة سهم سبيل الله عليهم وسهم الؤلفة والرقاب \_ مع فرضعا بارتداد الهاشمي ، أو كونه من ذرية أبي لهب ولم يكن في سلسلة مسلم ، و بتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه على القول به ـ في غير محله ، نهم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله مما لا يعد أنه صدقة عليهم ، كالتصرف في بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتفاع بها ونحوذاك مما جرت السيرة والطزيقة في بعض الأوقاف العامة المتخذة منه والانتفاع بها ونحوذاك مما جرت السيرة والطزيقة في عدم الفرق فيها بين الهاشمي وغيره و إن كانت متخذة من الزكاة ، مع أنها في الحقيقة كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول اليه ، قانه لا إشكال في جواز ذلك كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول اليه ، قانه لا إشكال في جواز ذلك كناول الهاشمي الزكاة حينئذ ، كا هو واضح .

ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبينة ، وفي كشف الأستاذ هنا بعد ذكرهما قال : « والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب ، والأحوط طلب الحجة منه على دعواه ؛ أما ادعاؤه في الفقر فمسموع ، وحكم الادعاء للنسب الحاص كالحسنية والحسينية والموسوية وتحوها حكم الادعاء للعام » قلت : للنظر في ذلك مجال وإن تقدم الما في الفقر ما يقتضي القبول ، لكن لا على جهة الثبوت شرعاً بذلك بل بالنسبة إلى دفع الحنس كسدفع الزكاة لمن ادعى أنه أحد مصارفها ، نهم في المقام لا يبعد قبوله إلزاماً له باقراره ، فلا تدفع له الزكاة .

و على كل حال فالأحوط عدم دفعها المتولد منهم ولو من زنا وإن كان قد بقوى خلافه ، المموم الفقراء في مصرف الزكاة ، ولم يثبت أنه هاشمي بعد الانسياق المتولد منهم بغير ذلك ، فيبتى مندرجا تحت العموم كمجهول النسب ولوكان كاللقيط الجهول نسبه عنده وعند الناس ، وإن كان الأحوط له تجنب ما عدا زكاة الهاشمي .

وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمي زكاة غيره ﴿ وَتَحَلُّهُ زَكَاهُ مَثْلُهُ فِي النَّسِبِ ﴾

الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء بعده بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منها مستفيض كالنصوص، قال ذرارة (١) في الموثق: «قلت الصادق (عليه السلام): صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم قال: نعم » وسأله (عليه السلام) أيضاً الشحام (٢) عن الصدقة التي حرّ مت عليهم فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» وسأله (عليه السلام) أيضاً إسماعيل بن الفضل الهاشمي (٣) « عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي الفقال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض قال: نعم» وسأله (عليه السلام) ابن دراج (٤) أيضاً « هل تحل لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا ، قلت: لمواليهم قال: المواليهم قال: المواليهم قال: لا ، قلت: لمواليهم قال: المواليهم ، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض » وسأل ابن أبي نصر (٥) الرضا (عليه السلام) « عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال: لا ، ولكن صدقات بعضهم على بعض » إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها إلا ما يجب حمله عليه لو سلم أن فيه تناولاً لذلك ، وإلا كان عموم أدلة الزكاة كافياً في إثبات الحكم المزبور الذي المغاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة واحدة وبعضهم من بعض .

والظاهر أنه لا فرق فى جميع السهام بالنسبة إلى بهضهم مع بعض ، فلا بأس حينئذ باستمال الهاشمي على صدقات بني هاشم ، لكن في الدروس جمله احتمالا ، فقال : ﴿ ولو تولى الهاشمي الممالة على قبيله احتمل الجواز ﴾ وفيه أن المتجه بملاحظة الأدلة السابقة الجزم ، وأن احتمال المدم لاطلاق صحيح الميص (٦) ضعيف ، ضرورة قوة ما محمته

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) و (۵) الوسمائل ـ الباب ـ ۳۲ ـ منأبواب المستحقين المزكاة الحديث ۲ ـ ۶ ـ ۵ - ۸

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣٤ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٤

<sup>(</sup>٩) الوسائل ــ الـاب ــ ٢٩ ــ من أبو اب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٩

الجواهر - ١٥

من النصوص المتضدة بما عرفت بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها ، فوجب تنزيله على غير الفرض ، كما هو واضح ، والله أعلم .

﴿وَ ﴾ كَيْفَ كَانَ وَ ﴿ إِنَّ لَمْ يَتَّمَكُنَ الْمَاشِّمِي مِنْ كَفَايِنَّهُ مِنْ الْحَسْ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ من الزكاة ولومن غير هاشمي ﴾ كما عبر بذلك كثير ، بل في المحتلف ﴿ قد بينا أنه لا يحل إعطاء الهاشميين من الزكاة في حال تمكنهم من الأخماس، فان قصر الحنس عن كفايتهم الأشهر ذلك ، وقيل: لاتحل » بل في الانتصار ﴿ وَمَمَا انْفُرَدَتُ بِهِ الْاَمَامِيَّةِ الْقُولُ بَأْنَ الصدقة إنما تحرم على بني هاشم إذا تمكنوا من الحنس الذي جمل لهم عوضاً عن الصدقة فاذا حرموه حلت لهم الصدقة ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع المتردد ، ويقوى هذا المذهب بظاهر الأخبار وبأن الله حرم الصدقة على بني هاشم وعوضهم الحنس منها ، فاذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة ، وفي الغنية ﴿ فَانَ كَانَ مُستَحَقُّ الْحَسْ غَيْرِ مُتَّمِكُنَ مِنْ أَخَذُهُ أَوْ كَانَ الْمُزَكِي هَاشْمِياً مثله جاز دفع الزكاة اليه بدليل الاجماع المشار اليه ، وفي المدارك عن المنتهى ﴿ أَن فَتُوى عَلَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ على جواز تناول الزكاة مع قصور الحس عن كفايتهم ﴾ وفي المعتبر ﴿ قال علماؤنا : إذا منع اله شميون من الحنس حلت لهم الصدقة ﴾ إلى غير ذلك من عباراتهم التي ظاهرها جوازالتناول بمجرد عدم النمكن من الحنس وإن تمكن مما هوجائز له مع الاختيار كزكافر مثله والصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة بناءً على حلمًا لهم ، بل ظاهر عبارة المصنف جواز التناول بمجرد قصور الحنس عن مؤونة السنة ، بناءً على أن المراد من الكماية ذلك كما هو النساق ، بل امل الراد من التمكن ما لا مشقة عليه في تعصيله ، فتى كانت ولو من جهة ما يلافيه من الذل ونحوه عد غير متمكن .

اسكن لا يخنى عليك أنه لا دليل معتد به على هذا الحكم بهذا الاطلاق سوى

ما أوماً البه السيد بمعاوضة حرمة الزكاة بالخس المتمكن منه ، فيم عدم الوصف تسقط المماوضة ، ويكون حالهم كحال باقي الفقراء وإن تمكنوا من غيره مما هو حلال لهم. ، وفيه أن الثابت من المعاوضة بالنسبة إلى الحكم أي حرم عليهم الزكاة وعوضهم بفرض الخس على الناس من غير مدخلية التمكن وعدمه ، وسوى قصور تناول أدلة التحريم لمثل الفرض، فيبقى عموم أدلة الزكاة بحاله، وفيه منع واضح، كوضوح المنع الاستدلال باطلاق خبر أبي خديجة (١) الذي خرج منه حال النمكن من الحس بالاجماع ، فيبقى غيره ، ضرورة كونه من قسم المأول الذي ايس مجحة عندنا ، على أن ذلك كله تقرير صناعي إذا اختبرته لم تجد إذعانًا للقلب منه بشيء ، خصوصًا بعد ورود موثق زرارة (٢) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ﴿ لُو كَانَ الْعَدَلُ مَا احْتَاجُ هَاشَّمِي وَلَا مُطَّلِّي إلى صدقة ، إن الله جمل لهم في كتابه ما فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئًا حلت له الميتة ، والصدقة لاتحل لأحد منهم إلا أن لايجد شيئًا ويكون بمن تحلله الميتة » وظاهره اعتبار شدة الحاجة في جواز التناول ، وأن المتناول مقدار الضرورة ، كالمتناول للميتة لمن أضطر البها ، ومن هنا حكى عن الآبي التقدير بسد الرمق ، لكن قد يقال : إن المراد من ذلك التشبيه لا كونه كذلك حقيقة ، فينتقل منه حينئذ إلى أقرب الحجازات ولذا قدره ابن فهد في المحكي عنه بقوت يوم وليلة لا مؤونة السنة ، لأن الحس لا يملك منه ما زاد عن مؤونة السنة ، وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل له إلا للضرورة ، وزاد آخر إلا مع عدم اندفاع الضرورة إلا به ، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به .

فالذي يقوى فى النظر عدم جواز التناول إلا مع شدة الحاجة ، ويمكن حمل كلام كثير من الأصحاب على ذلك وإن قصرت عبارتهم عن التأدية ، كما يؤمي اليه ما فى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ه

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٣٣ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٩

المحتلف وغيره من كون الحلاف في جواز تناول مقدار الضرورة أو أنه لا يقدر بقدر ومقتضاه المفروغية من اعتبار كون المسوغ للتناول حال الضرورة ، ولكن الحلاف في المأخوذ حالها ، بل لمل التأمل في عبارة المتن بقتضي ذلك أيضاً لقوله متصلاً بما محمت : (وقيل : لا يتجاوز قدرالضرورة ) وأظهر منها عبارة المدارك ، وكذا شرح الاصبهاني للممة ، فلاحظ وتأمل .

هذا كله بالنسبة إلى حال التناول ، وأما القدر المتناول فلا ربب أن الأحوظ إن لم يكن الأقوى الاقتصار على ما يندفع به الضرورة ، قال الكركي في حواشي الكتاب: و الأصح أنه بدفع اليه قدر كفايته له ولعياله يوماً فيوماً ، ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكل به ، وونة السنة عادة دفع اليه ذلك ، فلو وجد الحنس في أثناء السنة لم يبعد وجوب استعادة ما بقي من الزكاة ، ونحوه عن حواشيه على الارشاد ، قيل : وعكس في حواشي القواعد فذكر إعطاء ما يكفيه لسنة له ولواجبي النفقة عليه إلا أن يرجى حصول الحس في أثناء السنة على وجه لا يتوقع معه ضرر ، فانه يعطى تدريجا ، قلت : الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة قلت : الأحوط إن لم يكن الأقوى التدريج على كل حال حتى مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تغام السنة ، لعدم جواز تقدم المسبب على السبب ، وعليه يسقط حينئذ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من الحنس ، أما على القول الآخر – وهوعدم التقدير وصبرورته في حال الضرورة كالفقير من غير الماشمي ، تمسكا باطلاق ما دل على الاغناء الملوم عدم إرادة مثل هذا الفرد منه سافلتجه عدم الاسترجاع منه ، ضرورة حصول ملكه لها ، فتأمل جيداً .

ثم إنه فد يظهر من جماعة كالسيد والشيخ والمصنف والفاضل في جملة من كتبه إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة كالكفارة وتحوها ، بل ربما ظهر من الثلاثة في الانتصار والحلاف والمعتبر الاجماع عليه ، بل صرح بعضهم بأن من ذلك الصدقة الواجبة

بالنذر وأخوبه ، وآخر الصدقة الوصى بها ، وثالث الهدي الواجب ، وربما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجبة عليهم ، ضرورة كونها كالواجبة بالعارض بنذر ووصية ونجوها، لكنه لا دليل صالح لذلك ، إذ الاجماع الحكي ... مع أنا لم نتحقق الإطلاق من معقده ، لاحتمال إرادة خصوص الزكاة من الصدقة الواجبة كما هو المتعارف في إطلاق النصوص ، خصوصاً مع ذكرهم ذلك في باب الزكاة ، فلايشمل حينتذ غيرها من الصدقة الواجبة بالأصل فضلاً عن الواجبة بالمارض - موهون بمصير جماعة مر المتأخرين كالفاضل في القواءد والمقداد في التنقيح والكركي في جامعه وثاني الشهيدين في الروضة والمسالك وسبطه في الدارك إلى خلافه ، وإطلاق كثير من الأخبار (١) الصدقة منساق إلى الزكاة ، أو مقيد بما دل على ذلك من خبر الشحام (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) « سألته عن الصدقة التي حرامت عليهم فقال : هي الصدقة المفروضة المطهرة المال » إلى آخره وخبره الآخر (٣) عنه ( عليه السلام ) أبضاً ﴿ سألته عن الصدقة التي حرَّ مت عليهم ما هي ? فقال : هي الزكاة المفروضة » وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي (٤) ﴿ سأات الصادق (عليه السلام) عن الصدقة التي حر"مت على بني هاشم ما هي ? فقال : هي الزكاة» وخبر جعفر بن إبراهيم الهاشمي أو صحيحه (٥) عن الصادق (عليهالسلام) ﴿ قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم ? فقال : إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كـذلك ما استطاءوا أن يخرجوا إلى مكة ، وهذه المياه عامتها صدقة ، بناه على انسياق الزكاة من الصدقة الواجبة فيه ولو باعتبار المهدية

<sup>(</sup>١) مكذا في النسخة الأصلية والكن الصواب وأخبار الصدقة ،

<sup>(</sup>٢) لم نعثر على هذا الخبر إلى الآن بعد التقبع في كتب الأخبار

<sup>(</sup>٣) و (٤) الوسائل \_ الباب \_ ٣٧ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٤-٠

<sup>( )</sup> الوسائل - الباب - ١٣٠ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

المفهومة من اسم الاشارة ، وما دل (١) على كون الوجه في حرمتها عليهم أنها أوساخ وقد نزههم الله عنها وعوضهم بالحنس ، والمعروف كون الزكاة الأوساخ ، والما كانت مطهرة المال ، ولا يخفى على من رزقه الله فهم السانهم (عليهم السلام) ومعرفة إشاراتهم كون الحرم الزكاة خاصة ، فتقيد بذلك تلك النصوص (٣) المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها ، لخروج صدفة الهاشي والصدقة المندوبة ونحو ذلك ، كما أنه لا يخفى من قرائمن كثيرة اعتبار هذه النصوص ، فلا يقدح ضعف أسانيدها ، على أن التعارض بين هدف الاطلاقات وإطلاق ما دل (٣) على عموم مصرف الكفارة مثلا كاطلاق الأمم بالتصدق في غيرها من وجه ، فلا أقل من خروج هذه النصوص من جحة لها عليها ، بل لولا ما يظهر من الاجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة ، اقتصاراً على المنساق من هذه النصوص من زكاة المال ، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره من زكاة المال ، خصوصاً ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا ، وكيف كان فالذي بقوى الجواز مطلقاً وإن كان الأحوط خلافه .

هذا كله في الواجبة (و) أما غيرها ف (يجوز الهاشمي) غير النبي والأعمة (عليهم الصلاة والسلام) (أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره) بلاخلاف أجده فيه بينناكا اعترف به غير واحد ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل اللحكي منه صريحاً وظاهراً فوق الاستفاضة كالنصوص ، منها ما تقدم سابقاً ، وفي خبر عبدالرحمان بن الحجاج (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : « لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن بخرج إلى مكة ، لأن كل ما بين مكة والمدينة فهو صدقة » نحو ما سمعته في خبر الهاشمي (۵)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخس ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب المستحقين المزكاة

<sup>(</sup>٣) سورة الجادلة - الآية ه

<sup>(</sup>٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ منأبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ - ٣

ج ۱۵

وما في خبر إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجمفري (١) قال : ﴿ كَنَا نَمْرُ وَنَحْنَ صَبِيانَ ونشرب من ماه في المسجد من ماه الصدقة فدعانا جمفر بن محد ( عليها السلام ) فقال: ما بني لا تشر بوا من هذا الماه واشر بوا من ماه أبي » يمكن حمله على ماه أشتري عال الزكاة ، أو أن المراد ترجيح الشرب من مائه لا على تحريم الما. الآخر ، أو غير ذلك ، لما عرفت من أنه لا إشكال نصاً وفتوى في عدم حرمة المندوبة عليهم ، مضافاً إلى ما دل على رجحان برهم وإعانتهم والاحسان اليهم ونحو ذلك من غير فرق بين أفراد ذلك فيشمل حينثذ الصدقة المندوبة وإفراضهم والاهداء اليهم والوقف عليهم ونحوها ، إل ربما قيل : إن الكل من قسم الصدقة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) ( ٢ ) : ( كل معروف صدقة ﴾ وإن كان فيه ما فيه ، والخبر محمول على إرادة التشبيه بالنسبة إلى الثواب ونحوه ، لا أن المراد منه بيان أفراد الموضوع كما هو واضح ، وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه .

نهم قد يتوقف في الصدقة المندوبة بالنسبة إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، بل عَنْ التَذَكُونَ وَثَانِي الشهيدين حرمتها عليه ، لما فيها من العُضاصة والنقص وتسلط المتصدق وطوم تبته على المتصدق عليه ، وأن له المنة عليه ، ومنصب النبوة أرفع وأجل وأشرف من ذلك ، ولقوله ( عليه السلام ) (٣) : ﴿ إِنَا أَهُلَ بِيتَ لَا تَحْلُ لِنَا الصَّدَّقَةِ ﴾ لـكن صريح جماعة وظاهرَ آخرين الجواز أيضاً ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل الملم، ألاطلاق، ولمل الأول أقوى بالنسبة إلى بمض أفرادها، كالزكاة المندوبة التي هي من الأوساخ أيضًا ، وبمض الصدقات الحسيسة كالتي توضع تجت رؤوس المرضى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة \_ الحديث ب

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ٤١ \_ من أبو اب الصدقة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الياب ـ ٢٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوة ، والامام (عليه السلام) كالنبي (صلى الله عليه وآله)
في ذلك ، وقولهم (عليهم السلام) (١) : « لو حرمت علينا الصدقة » إلى آخره إنما
تدل على إباحة مثل هذه الصدقات التي هي كالأوقاف العامة ، ولا غضاضة عليهم في
التناول منها ، لا مطلق الصدقات ، فتأمل جيداً ، والله أعلم .

(و) كيف كان فر الذين تحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر) الأشهر ، بل المشهور ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، خلافا الاسكافي والمفيد فألحقا به أخاه المطلب ، ولا ربب في ضعفه ، كما أوضحنا ذلك في كتاب الحنس ، مع أن المسألة فليلة المحرة ، المدم معلومية من ينتسب اليه في هذا الزمان ، بل لم نعلم من فرية هاشم إلا العلويين ، وربحا قبل والعباسيين ، اسكن في المتن (وهم الآن أولاد أبي طالب المجال والعباسيين ، ولم يثبت عندنا الآن من ينتسب إلى الأخيرين ، بل الظاهر أن العباسيين أقرب إلى الاثبات منها ، فكان الأولى ذكرهم (٢) والأمم سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم ، والله أعلم ،

## القسم الثالث جهر الشاك المالة المالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة و

﴿ وهم ثلاثة : المالك والامام ( عليه السلام ) والعامل ﴾ بل أربعة باضافة نائب المالك ، والاستفناء بذكر المالك عنه يقتضي الاستفناء بذكر الامام ( عليه السلام ) عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٩ ــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>y) الظاهر من هـذه العبارة ان و العباس ، لم يكن فى النسخة التى كانت عند الشيخ قدس سره و ليكننه موجود فى كثير من النسخ

المامل الذي هو وكيل عنه أيضاً ، فيتجه حينئذ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين ، بل إن أريد من الاخراج أداء الزكاة على وجه القربة كان المتولي أصالة المالك خاصة ، إذ الامام إن دفعت اليه على وجه الولاية عن الفقراء كان ذلك إخراجاً من المالك ، وإن كان على وجه النيابة عن المالك فهوكباقي الوكلاء عنه ، وبالجلة فعبارة المتن غير نقية الإأن الأمر سهل بعد وضوح الحكم .

(و) على كلحال فر لمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكه إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كافة في قبول هذا الفعل للنيابة التي استفاضت بها النصوص (١) أو تواثرت ، بل جملة (٢) منها دالة على الحكم الآخر ، وهو تفريق المالك نفسه ، مضافا إلى إطلاق الأدلة والنصوص الأخر التي بملاحظتها جميعاً يشرف الفقيه على القطع بذلك ، خصوصاً نصوص (٣) الأمر بايصالها إلى المستحقين ، ونصوص (٤) نقل الزكاة إلى بلد آخر ، ونصوص (٥) شراء العبيد ، وغير ذلك ، وإلى السيرة القطمية بل لعل الحكم المزبور وسابقه من الضروريات بين العلماء ، نعم قد يستفاد من سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيام حياته ومن قام مقامه خصوصاً سيدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) في خلافته أنهم كانوا يجبون الصدقات ويرسلون العال عليها ، كما دل عليه صحيح عبدالله بن سنان (٦) المتضمن أنه لما نزات آية الزكاة (٧) « خسف من

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - وس - من أبو اب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب : ٧٨ و ٣٦ ــ من أبواب المستحقين المزكاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٤ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة ـ الآية ٤٠٤ الجواهر ـ ٥٧

أموالهم ﴾ إلى آخره أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مناديه فنادى في الناس أن الله تمالي فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة \_ إلى أن قال \_ : ثم تركمم حولا، ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق ، ونصوص (١) الأمر بخرص النخيل وإرسال أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقاً يقبض الزكاة وينقلها اليه (٧) وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها ذلك ، مضافاً إلى ما يؤمي اليه قوله تعالى (٣) : « والعاملين عليها ، . و لعله لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الامام (عليه السلام) عاملا للصدقات، بل في الحداثق أنه المشهور إلا أنه يمكن حملها على زمان بسط اليد والتسلط لا زمن الغيبة وما في حكمه من زمن التقية ، ومن هنا استفاضت النصوص (٤) فيما يستفاد منه تولي المالك نفسه أو وكيله ، لأن جميمها أو غالبها منهم (عليهم السلام) في زمن قصور اليد، حتى ورد في خبر جابر المروي (٥) عن العلل المتناع الامام ( عليه السلام ) من قبضها ، قال: ﴿ أَقْبِلَ رَجِلَ إِلَى البَّافُرِ ( عَلَيْهِ السَّلَامِ ) وأنا حاضر فقال : رحمكُ الله أَفْبَضَ مَنى هذا الحنس مائة درهم فضعها في مواضعها فانها زكاة مالي ، فقال (عليه السلام): بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوتك من السلمين ، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا ( عليه السلام ) قانه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر والفاجر. • وكان المفيد وأبا الصلاح وابن البراج اغتروا بتلك النصوصفأوجبوا حملها إلى الامام (عليه السلام) مع ظهوره ، ومع غيبته فالى الفقيه المأمون من أهل ولايته ، لأنه القائم مقامه عليه في ذلك وأمثاله ، بل ألحق النقي منهم الحنس وكل حق وجب إنفاقه بها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبو اب زكاة الفلات

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من ابواب ذكاة الأنعام ـ الحديث ١

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة \_ الآية . ٦

<sup>(</sup>٤) الوسائل الباب - ٣٥ و ٣٦ - من أبواب المستحقين الزكاة

<sup>(</sup>٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

أيضاً ، وغنلوا عرف النصوص الأخر الدالة على جواز تولي المالك ذلك التي هي فوق التواتر ، بل مضمونها كالضروري بين الشيمة ، والآية المشتملة على أمره كِتَالْهُمَاثِلًا بالأخذ ـ التي يجري البحث فيها على نحو آية النداء (١) في صلاة الجمة ، فلا يكون فيها دلالة على حكم هذا الزمان ونحوم \_ يمكن اختصاصها فيمن هم مرجم الضمير فيها ، وهم الذين أشار اليهم بقوله تعالى (٧) : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بَذَاوِبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالحًا وآخر سيئًا ﴾ فلا تدل حينئذ على وجوب الأخذ من غيرهم ، مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة ، بل هيأموالكانوا يعطونها لتكفير ما أذنبوه من التخلف ، فانه روي (٣) ﴿ انهِم قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها عنا وطهر نا واستغفر لنا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا ، فأنزل الله هذه الآية » كاحيال القول بأن الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الاعطاء ، بل جزم به الفاضل في المحكي من نهايته في الأصول ، وقال : ﴿ لَا يَقَالُ وَجُوبُ الْأَحْـَدُ إِنَّمَا يُتَّمِّ بالاعطاء ، وما لا يتم الواجب إلابه فهو واجب ، لأنا نقول : الأمر هنا إن كان بالطلب لم يتوقف على الاعطاه ، وإن كان بالأخذ لم بكن الاعطاء واجبًا ، لأن ما لا يتم الواجب إلابه إنما يكون واجباً لو كان مقدوراً لمن وجب عليه الأخذ، وإعطاء الغير غير مقدور تسليم أن الأمر للوجوب إنما يدل على وجوب الأخذ عليه ( صلى الله عليه وآله ) إذا دفعت اليه ، ولا يستلزم ذلك وجوب الدفع اليه ، هذا كله بعد القول بكون الآمر هنا الوجوب، وهو غير مملوم ، لاحتمال كونه من الآمر بمد الحظر ، فيكون للاباحة ،

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ـ الآية به

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ـ الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي ج 10 ص ١٧٥ وتفسير الطبري ج ١٨ من ص ١٢ إلى ١٧

والأقوى فى الجواب أن الآية عند بسط بد الامام وظهور السلطنة التي أشير اليها بقوله ' (عليه السلام) (١): ﴿ الاسام برى رأيه بقدر ما رآه . فان رأى أن يقسم الزكاة على السهام التي سماها الله قسمها ، وإن أعطى أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم ﴾ الحديث .

ويما يؤيد ذلك أنه بعد موت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما اغتصب الناس منصب السلطنة جروا على آثارها ، وأرسلوا عمالهم على جبايتها ، وحاربوا من منعها ، واستحلوا دماه هم وسموهم أهل الردة ، وفي دعائم الاسلام (٢) • وإن أحسداً لم يكن بفرق زكاته بنفسه كاليوم ، بل عن أكثر فقهاه العمامة إيجاب الدفع إلى الأمراء وإن علم عدم صرفها في محالها ، ورووا ذلك عن سعد بن مالك وأبي سميد الحدري وعبدالله ابن عمر وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وعامر الشعبي وإبراهيم النخبي وسعيد ابن جبير والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وغيرهم حتى حكي عن بعضهم أنه سئل عن الزكاة فقال : ادفعوها إلى الأمراء ولو أكلوا بها لحوم الحيات ، وعن آخر أنه سئل خو كذلك فأجاب بالدفع إلى الأمراء ، فقيل له : إنهم يشترون بها المقد والدرو وينفقونها فقال : ما أنتم وذلك ، أمرتم بعفهها اليهم وأمروا بصرفها في وجوهها ، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا ، وعن ابن عمر أنه قال : أربعة إلى السلطان : الزكاة والحمة والذي والحدود ، وأنه قيل : إن السلطان يستأثر بالزكاة فقال : ما أنتم وذلك ، أرأبتم لو أخذتم لصوصاً فقطمتم بعضا و تركم بعضا أكنتم مصيبين ? قالوا : لا ، قال : فلو رفعتم إلى السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم أكان عليكم من ذلك شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فلو رفعتم إلى السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم أكان عليكم من ذلك شيء ؟ قالوا : لا ، قال : فلو رفعتم إلى السلطان فقطع بعضهم و ترك بعضهم أكان عليكم من ذلك شيء ؟ قالوا : لا ، قال :

<sup>(</sup>١) المحار ـ ج ٢٠ ص ١٩ من طبعة الكماني

<sup>(</sup>٧) دعائم الإسلام ج ٩ ص ٣١٧ وفيه . وإن أحمداً لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس . الح ،

ولم ؟ قالوا : لأناقد فعلنا ماكان علينا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان ، وما فعله فعليه ، قال : صدقتم وهكذا تجري الأمور ، إلى غير ذلك مما حكى عنهم فى دعائم الاسلام التي صرح فيها بأن طريقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن قام مقامه كان على نقل الصدقات وجمعها من أيدي أهلها ، وأنه لا إذن لأحد منهم فى تفرقتها وتوزيعها ولعله كذلك فى زمن السلطنة الربانية لا فى زمن الغيبة والتقية التي قد أمرنا فيها باخفاء الأحكام الشرعية الحفية ، فضلا عن نقل المال وجمعه المؤدي إلى استشمال الشيعة .

اكن (و) مم ذلك كله لاريب في أن ( الأولى ) مع الامكان ( حمل ذلك إلى الامام (عليه السلام) ) أو نائبه ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ، لأنه أبصر يمواقعها وأعرف بمواضمها ، وفيه رفع للتهمة وهوى النفس في التفضيل وغير ذلك ﴿ وَ ﴾ في التن وغيره أنه ﴿ يَتَأْكُمُهُ الاستحبابُ فِي الأَمُوالُ الظَّاهُرَةُ كَالْمُواشِّي وَالْفَلَاتُ ﴾ احكن في الدارك أني لم أقف على حديث بدل عليه بمنطوقه ، و لمل الوجه فيه ما يتضمنه مرن الاعلان بشرائم الاسلام والاقتداء بالسلف الكرام ، قلت : وهوكـذلك إلا أن أمره سهل يتسامح فيه ، نعم قد فرق أبوعبيد بينها فأوجب نقل هذه إلى الأمراء ، ولايجزيه الدفع من نفسه إلى الفقراء مثلاً ، بخلاف زكاة الذهب والفضة فجوز المالك الأمرين ، وقال الشيخ في الحكي من مبسوطه : ﴿ وَالْأَمُوالَ عَلَى ضَرَّ بَيْنَ ظَاهِرَةً وَبَاطَنَةً ، فَالْبَاطُنَة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فللمالك الخيار في هذه الأشياء بين أن بدفعها إلى الامام أو من ينوب عنه وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلاخلاف في ذاك ، وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل الواشي والفلات فالأفضل حملها إلى الامام إذا لم يطلبها » ولعله يربد ما في الحكي من خلافه ﴿ الأموال الباطنة لاخلاف في أنه لايجب دفع زكانها إلى الامام، وصاحب المال بالخيار بين أن يؤديها للامام وبين أن يؤدبها بنفسه، وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يؤديها بنفسه - إلى أن قال - : وفي القديم يجب عليه دفعها إلى الامام » وظاهره أو صريحه الاجماع منا على ما شمعته من المفيد ومن تبعه ، والله أعلم . هذا كله في الحل ابتداء ( و ) أما ( لو طلبها الامام ) على وجه الايجاب بنفسه

أو بساعيه ( وجب صرفها اليه ) بلاخلاف ولا إشكال ، لوجوب طاعته وحزمة مخالفته عقلا و نقلا ( ولوفرقها المالك ) في أهلها ( والحال هذه قيل ) والقائل الشيخ في الحكي من مبسوطه وخلافه وابن هزة والشهيد في اللمة والدروس والفاضل في المحتلف ( لا يجزي ) بل في الأخير أنه الذي يقتضيه قول كل من أوجب الدفع اليه ابتداء للنهي المفسد للعبادة باعتبار كون الدفع حينئذ إنيانا بالمأمور به على غير وجه المالوب شرعا (وقيل) والقائل المصنف في النافع والفاضل في التذكرة والارشاد وولده في الحكي من شرح الارشاد ( يجزي ) لصدق امتثال الأمر بالابتاء ( وإن أثم ) بترك امتثال أمر الطلب ، ولمدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد ، ولأنه أدى الحق إلى مستحقه ، فخرج عن المهدة ، والامام إنما يطلبه لايصاله إلى المستحقين ، فلا يكون الدفع اليهم ضداً للدفع اليه ، بل موافقة لفرضه ، بل الدفع إلى المقير ليس ضداً للدفع إلى الامام بذاته ، إذ يمكن الدفع اليه بعد الدفع اليه ، وإنما عرضت له الضدية لاستلزامه هنا الامام بذاته ، إذ يمكن الدفع اليه بعد الدفع اليه ، وإنما عرضت له الضدية لاستلزامه هنا التمليك ، وإن قلنا يا انهي عنه لاستلزامه التمليك لزم من وصفه صحة الدفع ، قائه لا نعي ولا نه في الحقيقة كالمبد الذي يطبع الله ويعصي سيده ، ضرورة عدم اقتضاء طلب الامام بلك لما تقييد أوام الايتاء الفقراه .

وبما سمعت القولين تردد الفاضل وسيد المدارك ، لكن قال في الا خير : « إلا أن الا من فيها هين ، لا ختصاص الحكم بطلب الامام الحكيلا ، ومع ظهوره عجل الله فرجه تتضح الا حكام كامها إن شاء الله ، قلت : يمكن أن تظهر عمرتها في زمن الفيبة بطلب الفقيه لها بناء على وجوب إجابته ، لعموم نيابته كا حكاه الشهيد ، فقال: « قيل وكذا يجب دفعها إلى الفقيه في الفيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله ، لا نه نائب للامام كالساعي ،

بل أقوى منه انبابته عنه في جميع ما كان الامام ، والساعي إنما هو وكيل الامام إليها في عمل مخصوص ، لكن في شرح الاصبها في اللمعة لم أظفر بقائل ذلك ، وإنما عثرت على القول بوجوب الدفع اليه أو وكيله في الفيبة ابتداه ، بل قال : « إنا نمنع كونه كالساعي ، فان الساعي إنما يبلغ أمر الامام ، فاطاعته إطاعة الامام بخلاف الفقيه ، ولا يجدي كونه أولا رتبة ومنصباً منه ، ولم يعلم أمر منهم صلوات الله عليهم باطاعة الفقيه في كل شي ، قلت : إطلاق أدلة حكومته خصوصاً رواية النصب (١) التي وردت عن صاحب الأس قلت : إطلاق أدلة حكومته خصوصاً رواية النصب (١) التي وردت عن صاحب الأس اعتبم ، وعليه الفداه يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، ودعوى المتعاص ولايته بالأحكام الشرعية بدفعها معلومية توايه كثيراً من الأمورالتي لا ترجم اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية بدفعها معلومية توايه كثيراً من الأمورالتي لا ترجم اللا حكام ، كحفظه لمال الأطمال والمجانين والفائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله ، للا حكام ، كحفظه لمال الأطمال والمجانين والفائبين وغير ذلك مما هو محرر في محله ، ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقها، ، فانهم لا يزالون يذكرون ولا يته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشد من مسيسها في الأحكام الشرعية .

ومن ذلك يظهر حينتذ أن ثمرة المسألة تتحقق في زمن الفيبة كروس الظهور (و) التحقيق فيها أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده مع النهي عن التفريق لمدم النمكن من نية القربة حينتذ التي لا ربب في اشتراطها في صحة دفع الزكاة ، لأن نهيه (صلى الله عليه وآله) نهي الله تعالى ، فانه و لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ، (٢) وكذا مع الاقتصار على الأمر بالدفع اليه المنافي للأمر حينتذ بالايتاء ، فوجب تقييده به على معنى وجوب الابتاء على هسذا الوجه بالنسبة إلى خصوص من فوجب تقييده به على معنى وجوب الابتاء على هسذا الوجه بالنسبة إلى خصوص من

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩- من أبو اب صفات القاضى - الحديث ١٠ من كتاب القضاء

<sup>(</sup>٧) سورة النجم \_ الآية ٣ و ۽

تملق به الطلب ، بناء على توقف وجوب الدفع اليه عليه ، وليس ذا من مسألة الضد بوجه ، والا بصال إلى المستحق بعد أن لم يكن على الوجه المأمور به غير مجز ، كما أن عدم تر تب الملك عليه النهي لا يقتضي جوازه ، لعدم منافاته حينتذ ، وما أشبه هذا الكلام بما عن أبي حنيفة من اقتضاه النهي الصحة ، لعدم تحقق النهي عن الصلاة مثلا الا بعد صحتها ، لعدم كونها صلاة مع فسادها ، فلا نهي ، وهو واضح الفساد كما بيناه في محله ، والله أعلم ،

( وولي العافل ) والمجنون ( كالمالك في ولاية الاخراج ) بنفسه أو وكيله والدفع الم الامام ، لاطلاق دليل ولايته ، هذا ( و ) في الحكي عن البسوط ( أنه يجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات ) لوجوب التأسي بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) الظاهر باعتبار استمراره على ذلك في الوجوب عليه أيضا إن لم نقل بوجوب التأسي بفعله الله ي لم نعلم وجهه ، مضافاً إلى اقتضاه قاعدة اللعف ذلك ، ضرورة عدم محاحة أنفس المكلفين بالاخراج من أموالهم ، وبنقلها ، وربما استلزم ذلك ، وونة عظيمة ، فلا ربب في أن ذلك يبعدهم عن الطاعة ويقربهم إلى المعصية ، وإلى اقتضاه قاعسدة فلا ربب في خوب مراعاة الولي مصالح المولى عليهم أو عدم الفسدة ذلك أيضاً ، ولا ربب في خوب من الفسدة على الفقراه بترك نصب العامل ، نهم عن المنتهى تقبيد ذلك بما إذا عرف عرف أو غلب على ظنه أن الصدقة لا تجمع إلا بالعامل ، واستحسنه في المدارك ، وفيه أنه يمكن أن يكون المتجه بناه على ما عرفت وجوب النصب إلا إذا علم الجم بدونه ، والأمر، في ذلك كله سهل ، بل في المدارك أن أمثال هذه المناصب لا يناسب أصوانا ، والأمر، في ذلك كله سهل ، بل في المدارك أن أمثال هذه المناصب لا يناسب أصوانا ، الفيبة التي هي وقت التقية وزمن الفترة ، كا هو واضح ، واقه أعلم .

﴿ وَ ﴾ قد عرفت سابقاً أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه ﴿ يجب دفعها اليه عند

الطالبة) الكون طلبه طلب الامام (عليه السلام) (ر) كدنا قد عرفت سابقاً أنه ﴿ لُو قال المالك : أخرجت قبل قوله : ولا يكلف ببينة ولا يميناً ﴾ كما نص عليه (١) مولانا أميرااؤمنين (عليهالسلام) في تعليمه لمصدقه ﴿ ولا يجوز الساعي تفريقها إلا باذن الامام ﴾ لأن المالة ولاية ووكالة ، فيقتصر فيها على موضع الاذن من الوكل ، نعم في المدارك و لو أذن له إلمالك في تفريقها ولم نوجب حملها إلى الامام ابتداءً جاز له ذلك ، مم احمال العدم ، لأن طلب الساعي قائم مقام طلب الامام (عليه السلام) ، فلت : لاريب في قوة هذا الاحيال ، ضرورة عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعي لها ، فاذنه كعدمها ، واحيال أن للعامل التفريق بنفسه باعتبار صيرورة المال للفقراء بقبضه فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلها فلا يحتاج إلى الاذن يدفعه أن يده يد الامام ، فالأمانة حينئذ عند الأمام لا عنده حتى بكون مكلمًا بها وإن كانت هي أمانة عنده أيضًا المكن على معنى كونه وكيلا عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها ، وهو وأضح ﴿ أَمَا إِذَا أَذِنَ لَهُ جَازَ أَنْ يَأْخَذُ نَصِيبِهُ ثُمْ يَفْرِقَ البَّاقِي﴾ بلاإشكال ، لأنه أحد المستحقين بل أعظمهم ، لكونه كالا حير ، وإن كان الاذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة ، وإن كانت مقيدة لم يجز التعدي ، ولو عين المالك وعين له الامام واختلف المحل أو النقسيط فني المدارك اتبع تميين الامام خاصة ، لا نه أولى بنا من أنفسنا ، وفيها أيضًا ﴿ وَلُو أَطَلَقَ الْآمَامُ وَعَيْنَ الْمَالَكُ لَمْ يَبِعَدُ جَوَازَ التَّمَدِي عَن تَعْيَيْنَهُ ﴾ لزوال ولايته بالدفع إلى الساعيُّ ٥ قلت : قد يقال بناه على عسدم وجوب الدفع إلى الامام ابتداءً ولم يكن طلب منه ولكن دَّفع المالك الساعي مثلا على أن يكون التفرقة على وجه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الآنعام ـ الحديث ١

نخصوص بوجوب ما عينه المالك ، العموم قوله (صلى الله عليه وآله) (١): « المؤمنون عند شروطهم » كما أومأنا اليه سابقاً ، لكن الانصاف عدم خلوه بعد من البحث والنظر ، ومثله يأتي الآن في الدفع إلى المجتهد ، فتأمل جيداً .

(و) كيف كان ف ( اذا لم يكن الامام ( عليه السلام ) موجوداً ) بين رعيته على وجه يتمكنون من الرجوع اليه ( دفعت ) ابتداه ( إلى الفقيه المأمون من الامامية فانه أبصر بموافعها ) استحباباً أو وجوباً على القواين ، لأنه نائب الامام فيجري فيه ما تقدم ، بل قيل : إنه لا قائل بوجوب دفعها إلى الامام ( عليه السلام ) ابتداه وعدمه إلى الفقيه ، وإن كان قد يخدش بما في الفنية من الوجوب في الأول وعدمه في الثاني ، ولعله لما عرفت من عدم عموم ولايته ، لكن فيه ما تقدم سابقاً ، ومنه يعلم الحال في طلبه.

والمراد بالفقيه الجامع اشرائط الفتوى والحكومة ، قبل: وبالمأمون من لا يتوصل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية ، بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين ، ثم ننى البأس عنه ، قال : لأن في غير المأمون بهذا المنى نقصاً في الهمة وانحطاطاً عما أهله الشارع له ، وفي المدفع اليه إضراراً بالمستحقين ، ونقصاً في الحكة التي لأجلها شرعت الزكاة ، وعن بعضهم احمال زيادة عدم التوجه إلى الأمور الدنيوية ـ التي توجب نقصاً في إيصال الحقوق إلى الهمتاج ، كشدة الصحبة مثلا مع بعض الفقراء ـ على ذلك ، إلا أن الانصاف عدم خاو اعتبار الزائد على العدالة عن الاشكال ، لعدم الدايل ، بل إطلاق عبارة النصب يقتضى خلافه .

وعلى كل حال فالمستحب حملها اليه ، خلافًا لبعض العامة فجمل الأفضل تفريق المالك بنفسه ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى (٢) : ﴿ وَإِنْ تَخْفُوهَا وَتَوْتُوهَا الْفَقُرَاءُ فَهُو

<sup>(</sup>ه) المستدرك \_ الباب \_ ه \_ من أبواب الحيار \_ الحديث ٧ من كتاب التجارة (٧) سورة البقرة \_ الآية ١٧٧

خير لكم » إذ الاخفاء لا ينافي الحل إلى الامام ، لأن إعطاء الفقير كما يكون بالا بداء والاخفاء كدفاك الحل إلى الامام ، وإيتاء الفقراء لا يتمين أن يكون بنفسه ، بل لمل المراد من الاخفاء الحل إلى الامام ، فإن معه لا يملم ممن ولا ما هو ، على أن إسحاق بن عمار (١) روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في هذه الآية أنه قال : « هي سوى الزكاة ، فإنها علانية غير سر » وفي مرسل ابن بكير (٢) عن أبي جعفر (عليه السلام) فيها أيضا قال : « فنما هي يمني الزكاة الفروضة ، قلت ؛ وإن تخفوها قال : يمني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائص وكمان النوافل » وعن المياشي في تفسيره عرف الحلمي (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) فيها أيضا ، قال : « ليس تلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علائية ليس بسر » وفي الروي عن علي بن إبراهيم (٤) عنه (عليه السلام) « الزكاة المفروضة تخرج علائية و تدفع علائية ، وغير الزكاة إن دفسه سراً فهو أفضل » وفي خبر أبي بصير (٥) عنه (عليه السلام) أيضاً « كل ما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعاً فاسراره أفضل من

- ﴿ وَالْأَفْصُلُ قَسَمَتُهَا فِي الْأَصْنَافَ ﴾ الثمانية مع سعتها ووجودهم ، اتعميم النفع والمراعاة الظاهر الآية ، وعن النذكرة والمنتهى ﴿ ولما فيه من النخلص من الحلاف ، وحصول الاجزاء يَقيناً ﴾ لكن فيه أنه لا يناسب ما تسمعه من دعواه الاجماع منا على عدم وجوب البسط ، والأمر سهل .
- ( و ) كسدًا يستحب ( اختصاص جماعة ) أقلها ثلائة ( من كل صنف ) مع الوجود والسمة ، والأولى البسط مع إمكانه اعتباراً اصيفة الجم المرفة باللام ، وأما في

<sup>(</sup>١) و(٢) و(٣) و(٤) و(٥) الوسائل - الباب - ٥٥ - من أبواب المستحقين المزكاة الحديث ٢ - ٣ - ٩ - ٨ - ١

إعطاء جماعة فلا نها وإن استميرت المجنس الشامل الواحد نحو ركبت الحيل ونكحت النساء إلا أن الجمع أقرب أفراد المجاز إلى الحقيقة ، كذا قيل ، لكنك خبير أن ذلك لا يجري في سهم سبيل الله وابن السبيل ، إذ لا جمع فيها ، ألاهم إلا أن يكون وجهه ما في تفسير علي بن إبراهيم (١) عن العالم (عليه السلام) « وفي سبيل الله قوم يخرجون موقوله ـ: وابن السبيل أبناء الطربق » والأمر سهل بعد أن كان الحكم ندبياً يقسامح فيه.

و يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب كما زّواه السكوني (٣) قال : « قلت لأبي جمفر (عليه السلام) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، وكيف أعطيهم ? فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والمقل » .

كما أنه ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل ، لحرمانه في أكثر الأوقات ومدح الله له في كتابه الحجيد (٣) والصحيح ابن الحجاج (٤) « سألت أبا الحسن المهلل عن الزكاة يفضل بعض من يمطى ممن لايسأل على غيره قال : نعم يفضل الذي لايسأل على الذي يسأل » .

وينبغي أيضاً صرف صدقة المواشي إلى المتجملين ومن لا عادة له بالسؤال ، وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقمين المتادين السؤال ، قال عبدالله بن سنان (٥)؛ قال أبو عبدالله (عليه السلام) : ﴿ إِن صدقة الحف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالففيز وما أخرجته الأرض فالفقراء المدقعين ، قال: فقلت : كيف صار هذا هكذا ? فقال: لآن هؤلاء يتجملون ويستحيون

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١ ــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٧

<sup>(</sup>٧) و (٤) الوسائل .. الباب .. ٧٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ ـ ٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ـ الآية ١٧٤

<sup>(</sup>٠) الرسائل ـ الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

من الناس، فيدفع اليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة ، وربما تمارضت جهة الترجيح ، وربما تحصل مرجحات أخر ، والمتجه حينئذ مراعاة اليزان ، ومن هذا وشبهه قلنا : إن الفقيه أبصر بموافعها وأعرف بمواضعها ، والذي يسهل الحملب كون المكم استحبابيا .

(و) كيف كان فقد ظهر لك بما ذكرنا أنه (لو صرفها في صنف وأحد جاز ، ولو خص بها ولو شخصا واحداً من بهض الأصناف جاز أيضاً) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم ، والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرها ، قال أحمد بن حمزة (١) : فيه مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرها ، قال أحمد بن حمزة (١) ؛ وقلت لأبي الحسن (عليه السلام) : رجل من مواليك له قرابة كاهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن بعطبهم جميع زكاته ? قال : نعم وقال زرارة (٢) : وقلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أبؤدي زكاته في دين أبيه ? فقال بعد كلام طويل - : وإن لم يكن أور ثه الأب مالاً لم يكن أحدد أحق بزكاته من دين أبيه ، قاذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » إلى غير بزكاته من نصوص الاعتاق (٣) والاحجاج (٤) وغيرها ، بل في حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (٥) عن أبي عبدالله (عليه السلام) و كان رسول الله علي المناه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (٥) عن أبي عبدالله (عليه السلام) و كان رسول الله علي المناه بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها بينهم ما يحضره منهم ومابرى ، وقال : ليس في ذاك شي، بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها بينهم ما يحضره منهم ومابرى ، وقال : ليس في ذاك شي،

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ٨٨ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ جء \_ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٠) الرسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

موقت » ونحوها غيرها في ذلك ، بل في المروي عن تفسير العياشي عن أبي مريم (١) عن الصادق (عليه السلام) في قول الله عز وجل : « إنما الصدقات » إلى آخره ، فقال: « إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك » .

وبذلك كله يعلم أن الراد من الآية بيان المصرف الذي هو مقتضى الأصل أيضًا بعد قطع النظر عن النصوص والاجماع، فما عن بعض العامة ـ من وجوب القسمة على الأصناف السنة الموجودين على السواء ، ويجمل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعداً ، ولو لم يوجد إلا واحد من ذلك صرفت حصة الصنف اليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام اللك ، وعطف بمضهم على بمض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم ضميف جداً (٢) وربما أجيب عنه بأنه تمالى جمل جملة الصدقات لمؤلاء الثمانية ، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزعًا على كل واحد منهم ، و بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك ، كما تقول باب الدار ، فلايقتضى وجوب البسط ولا التسوية في العطاء ، و بأن الراد من الآية بيان المصرف أي الأصناف التي تصرف الزكاة اليهم لا إلى غيرهم ، كما يدل عليه الحصر بانما ، وقوله تمالى (٣) : ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ يلمزك في الصدقات » الآية ، وهو الذي أشار اليه في محكي الحلاف بقوله : إن الآية محولة على أن الثمانية أصناف محل الزكاة لا أنه يجب دفعها اليهم بدلالة أنه لوكانكذلك لوجب التسوية بين كل صنف، ويفرق في جميع الصنف، وذلك باطل بالاتفاق، قلت: وهو كمذلك ، ضرورة أنها لو أفادت وجوب الصرف إلى جميع ما ذكر من الأصناف أَفَادت وجوبه إلى جميع مايدخل في كل صنف ، لافادة الجم المعرف الاستغراق إلا أن يراد منه الجنس مجازاً ، نعو ركبت الحيل ، وأما النسوية فلمدم المرجح لبمضهم على

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧٨ ــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ه

<sup>(</sup>٧) ليس في النسخة الاصلية كلمة , ضميف جداً , و الكن الصحيح ما أثبتناه

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة - الآية ٨٠

الآخر، فهو كما لو أوصى بشيء لجماعة من غير تفضيل ، وعلى كل حال فالمحافظة على ممنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من وجوه ايس بأولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع الذي لا مانع من إرادته على تقدير كون المراد بيان المصرف والاستحقاق والاختصاص ونحو ذلك مما لا يقتضى البسط المزبور .

﴿ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَمَدُلُ بِهَا ﴾ أي الزكاة ﴿ إِلَى غيرالموجود ﴾ من الفقراء ، لما فيه من تأخير الاحراج مع النمكن منه المنوع عند الصنف على ما ستعرف (و) كسذا (لا) يجوز نقلها ﴿ إِلَّ غَيْرُ أَهُلَ البَّلَّدُ مَمْ وَجُودُ المُسْتَحَقُّ فَيَ البَّلَّدُ ﴾ على المشهور كما في الحداثق بل في التذكرة الاجماع عليه، بل امله ظاهر الخلاف أو محتمله، وهو الخجة، مضافًا إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفورية الذي ستمرف عسدم جوازه عند المصنف ، ومن التِمْزير بالمال والتمريض لتافه ، و إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي (١): ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ (صلى اللهُ عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي وصدقة أهل الحضر على أهــل الحضر ﴾ الحبر ، وقوله في صحبيح الحلبي (٣) : ﴿ لا تحل صدقة المهاجرين اللاُّعراب ، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين ﴾ لكن الجيم كما ترى ، إذ الشهرة فضلا عن الاجماع لم نتحققها ، بل الفاضل نفسه الذي حكى الاجماع المزبور وقد اختسار في المنتعى والمحتلف والتحرير الجواز على كراهية ، كالمحكي عن ابن حمزة ، وأما الشيخ فانه وإن صرح بالمدم في الخلاف لكن الحكي عنه في مبسوطه والاقتصاد الجواز بشرط الضمان ، وقواه أول الشهيدين في الدروس وثانيهما في المسالك ومحكي حواشي القواءد ، بل اختاره فيما حكي عنه من حواشي الارشاد ، أللهم إلا أن يريدوا بالضمان نقل المال إلى الملك باقتراض ونحوم ، فيكون حاصله عدم

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبو اب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب المستحقين للزكاة - الحديث ٨

جواز النقل إلا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان ، لكن فيه أنه ليس قولا بعدم الجواز أيضا ، ضرورة أنه عليه لا يجوز له أن يضمن وينقل ، وبذلك كانت المسألة ثلاثية الأقوال ، قال في الدروس : « ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، وقيل : يكره ويضمن ، وقيل : يجوز بشرط الضمان ، وهو قوي » وظاهر الشهيد في الروضة أن ما في الدروس هو قول بالجواز .

وعلى كل حال فالفول بالمدم ليس مظنة الاجماع ، بل لعل المكس أقرب منه ، خصوصاً مع أن الحكي عن الحاجي أنه جعل عدم النقل أولى ، وظاهره الجواز ، وعن إيضاح المنيد كما في المنتهى الجواز أيضاً ، وإن كان ما وصل الينا من عبارته في المقنمة ليس بقلك الصراحة ، والمنافاة للفورية التي يمكن منع وجوبها على وجه يقتضي منع ذلك كما ستمرفه في محلا . بل في المدارك وغيرها أن النقل شروع في الاخراج ، فلا يكون منافيا كالقسمة مع المتكن من إيصالها إلى شخص واحد . لا نخص النقل بعدم الجواز، ضرورة عدم الفرق حينئذ بينه وبين التأخير وإن لم ينقلها ، بل قد يوافقها بعض أفراد النقل إلى البلدان القربية دون الايصال في البلد ، فلا وجه لذكر هذه المسألة بعنوات مخصوص ظاهر في عدم ابتنائها على الفورية ، وأنه لا يجوز النقل نفسه إلى بلد آخر وإن منائلك غير مضر في حق الفقير ، والصحيح (١) غير دال على الوجوب ، خصوصا على المائلك غير مضر في حق الفقير ، والصحيح (١) غير دال على الوجوب ، خصوصا أصلا ، ضرورة أنه قد يستدعي ذلك النقل ، بل فيه منافاة لما دل (٢) على نقله عليه المنائلة وإرسال الجباة لما ، فالمقصود منه ضرب من الندب ، وكسذا الكلام في المذكاة وإرسال الجباة لما ، فالمقصود منه ضرب من الندب ، وكسذا الكلام في المؤلمة وإرسال الجباة لما ، فالمقصود منه ضرب من الندب ، وكسذا الكلام في المنائلة وإرسال الجباة لما ، فالمقصود منه ضرب من الندب ، وكسذا الكلام في

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١

الصحيح الآخر (١) .

فبان لك من ذلك كله قصور هذه الأدلة عن تقييد إطلاق الآخر المقتضى تخيير المالك في جميع أفراد الدفع فضلا عن الأدلة الخاصة ، كصحيح هشام بن الحكم (٣) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ فِي الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها ? قال : لا بأس ، والصحيح عن أحمد بن حمزة (٣) قال : مألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يخوج زكاته من بلد إلى بلد آخر يصرفها إلى إخوانه فهل يجوز ذلك ? قال : نعم » ومرسل درست (٤) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع ، والشك من أبي أحمد ﴾ .

نهم المتجه جمعًا بين هذه النصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير الأداء مع وجود المستحق \_ من حسن زرارة (٥) ﴿ سأات أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث اليه أخ له زكاة بقسمها فضاعت فقال : ايس على الرسول ولا على الوَّدي ضمان ، قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ? قال : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فمطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها ﴾ وحسن محمد بن مسلم (٦) قال : الله الله السلام) رجل بمث بزكاة ماله لتقسم فضاءت هل عليه ضمانها حتى تقسم ? فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم بدفعها فهو لها ضامن حتى بدفعها ، وإن لم يجدِ لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنها خرجت من

ء ١٠

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ ٣٨ ــ من أبواب المستحقين المزكاة ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>٧)و(٣)و(٤) الوسائل - الباب -٧٣- من أبو اب المستحقين للزكاة - الحديث ١-٤-٤

<sup>(</sup>٥) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ ـ ٩

بده ، وكسفاك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامناً لما دفع اليه إذا وجدربه الذي أمر بدفعه اليه ، فان لم يجد فليس عليه ضمان » وكسفاك من وجه اليه زكاة مال ليفرقها ووجد لها موضعاً فلم يفعل ثم هلكت كان ضامناً ، وغير ذلك ــ الحكم بالجواز مع الضمان.

وعلى كل حال فاو نقلها وأوصلها إلى المستحق أجزأ عند علمائنا أجمع ، كما في المدارك وعن الخلاف والمنتهي والتذكرة والمحتلف اصدق الامتثال، فما عن بعض العامة - ن عدم الاجزاء لأنه دفعها إلى غير من أمر بالدفع اليه فأشبه مالودفعها إلى غير الأصناف معلوم البطلان ، نعم عن المنتهى ﴿ أَنَّهُ إِذَا قَلْنَا بِجُوازَ النَّقَلَ كَانَ مَكُرُوهَا ، وَالْأُولَى صرفها إلى فقراء بلدها دفعًا للخلاف » وقال أيضًا : ﴿ أَنَّهُ إِذَا نَقَلُهَا اقْتُصِرَ عَلَى أَقُرِبَ الأماكن التي يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا ، ووجوبا عند القائل بتحريم النقل ، واستشكله في التذكرة من جوازالنقل مطلقًا. لفقد المستحق، ومن كون طلب البعيد نقلا عن القريب مع وجود المستحق فيه ، وعن النهاية ﴿ أَنَّهُ إِنَّ كَانَ أُحَـــد البلدين طريقًا اللا خر تمين التفريق في الأقرب ، ولو لم يكن كسدلك تخير بين البعيد والقريب مع التساوي في غلبة ظن السلامة ، إلا أن مختص الأبعد بالأمن تحقيقاً أو احمالاً أو رجع احتمال الأمن فيه عليه في الأقرب فيجوز النقل اليه ولو كان الأقرب في طريقه إذا لم يمكنه المبادرة فيه إلى الدفع إلى الفقراء، وإن لم يكن في طريقه كان النقل اليه متعينًا إن اشترطنا في جواز النقل ظن السلامة ﴾ وفيه أن المتجه بناء على كون منشأ التحريم مناقاة الفورية مراعاة الأفرب فالأفرب مطلقاً مع التساوي فيالأمن ، كما هوواضح ، وأجرة النقل على المالك كما جزم به ثاني الشهيدين في الروضة ، وقد يحتمل كونها من الزكاة فها لا سبيل له إلى الايصال فيه إلا النقل ، خصوصاً مع عدم إمكان الابقاء أمانة لخوف تلف ونحوه ، فتأمل جيداً .

﴿ وَ ﴾ كَـٰذَا لَا يَجُوزُ عَنْدَ المُصْنَفُ وجَمَّاعَةً ﴿ أَنْ يَوْخُرُ دَفْعُهَا مِمَ الْمُمَكُنَّ ﴾ بناه

على الفورية التي ستمرف البحث فيها ، وعليها وعلى حرمة النقل ( فان فعل شيئًا من ذلك أثم وضمن ) للتمدي وللنصوص (١) المتقدمة في الضان الذي لم نجد فيه خلافًا على حال ( وكذا ) في الاثم والضان (كل من في يده مال الهيره وطالبه ) الغير به إلى حال ( وكذا ) في الاثم والضان (كل من في يده مال الهيره وطالبه ) الغير به إلى المنتم اليه من دون عذر شرعي بلا خلاف ولا إشكال ، لكن قد يفرق بينه و بين الزكاة بعدم الطلب من جميع المستحقين ، وطلب البعض صريحاً فضلا عن كونه بشاهد الحال لا يقتضي الوجوب ، لمدم تعين الحق له ، نعم لو طلب ولي الجميع كالامام (عليه السلام) أو نائبه اتجه الوجوب كما عرفت سابقاً ، لأنه بمنزلة طلب جميع المستحقين فيجب الدفع ( أو أوصي اليه ) بصرف ( شيء فلم يصرفه ) مع التمكن ( أو نص فيه على الضان دون الفورية ، فلابد لمدعيها من دليل آخر ، كا أنه ينبغي له تقييد نص فيه على الفجان دون الفورية ، فلابد لمدعيها من دليل آخر ، كا أنه ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينص الموصي والدافع على التراخي أو دلت عليه المقرائن ، قانه لا ريب في انتفاء الفورية حينثذ ، بل والضان مع عدم التعدي والتفريط في وجه قوي ، بل ينبغي الجزم به بناء على كونه حينثذ كالأمانات .

(و) كيف كان ف ( او لم يجد المستحق ) المزكاة ( جاز نقاما إلى باد آخر ) بلا خلاف ولا إشكال ، بل في محكي التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد إلملاق الأمر بالايتاء ، لـكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن العاريق مخوفاً ، وإلا كان مفرراً بها أو مفرطاً كما اعترف به الحلي والفاضلان ، ولا عبرة باذن المستحق بعد عدم انحصار الحق فيه ، فما عن الحلبي ـ من أنه إن كان السبيل مخوفاً لم يجز حملها إلا باذن الفقير ، فان حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل اليه ـ في غير محله ، وإن وافقه ابن زهرة مدعياً الاجماع عليه ، ويمكن إرادتها إذن الفقيه الذي هو الولي العام ، لأنه

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ــ ٢٩ ــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٥-١

هو الذي يكون إذنه إذن تمام الستحق ، وحينئذ ينجه ما ذكراه ، بل ظاهر الأستاذ في كشفه دوران جواز النقل وعدمه على إذن الحجتهد وعدمه ، قال : « ولا يجوز انقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق في البلد ، أوموضع قريب منها ، ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحق وعسدم مصرف آخر في البلد فلا يأس ولا ضمان مع التلف ، ولو نقلها إلى بعض المواضع القريبة مع وجود المستحق جاز ، وعليه ضمانها مع التلف ما لم يكن مجتهدا أو مأذو نا منه » إلى آخر ، و إن كان قد عرفت فيما تقدم أن التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحق بدون الاذن منه من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة .

وكيف كان فالظاهر فيا نحن فيه الجواز من غير خلاف ولا إشكال ، نعم قال المفيد : « إلا أن يغلب في ظنه قرب وجود المستحق و يكون أولى بمن يحمل اليه » وعن سلار موافقته إلا في قيد الأولوية والقرب فاعتبر ظن الحضور وأطلق ، مع أن الأصح عدم اعتبار ذلك أيضا ، خصوصا على ما اخترناه من جواز النقل مع وجود المستحق ، فلنصوص السابقة فضلا عن المقام الذي هو أولى منه من وجوه ، خصوصا بعد حسن ابن مسلم (١) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل بعث زكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ? فقال : إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان » ونحوه حسن زرارة (٧) .

(و) منها يعلم أنه (لاضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط) مضافًا إلى الاجماع على الظاهر كما اعترف به بعضهم ، وإلى أنه تصرف تصرفًا مشروعًا ، فالأصل عدم ترتب الضمان عليه به ، بل قد عرفت ما تقدم أن من المحتمل قوبًا عدم الضمان وإن تمكن من المصارف الأخر كسهم سبيل الله ونحوه ، لظاهر الحسن المزبور

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل \_ الباب \_ ٣٩ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٢-١

وغيره ، وعلى كل حال فقد ظهر لك أنه لا إشكال في الجواز مع عدم الضمان ، بل في المدارك الظاهر وجوب النقل لتوقف الدفع الواجب عليه وإن كان قد يناقش فيه بأن الأصل يقتضي التخيير بين ذلك و بين الحفظ إلى حضور مستحق مع التساوي في عدم فساد المال واحمال النلف ، كما صرح به الفاضل في الارشاد ، بل قيل : إنه لا يظهر خلافه من كلام غيره من الأصحاب ولا من ألفاظ النصوص ، إذ ليس فيها إلا نفي الضان والجواز ونني البأس ، نعم في خبر ضريس (١) أنه سأل المدائني أبا جعفر عليها ﴿ أَنَ لِنَا زَكَاهَ نَخْرَجُهَا مِنَ أَمُوالنَا فَيَمِن نَضْمُهَا فَقَالَ : فِي أَهُلُ وَلَا يَتُكُ ، فَقَالَ : إِنِّي فِي بلاد ليس فيها أحد من أو ليائك فقال: ابعث إلى بلدهم تدفع اليهم، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غداً إلى أمر لم يجيبوك ، وكان والله الذبح ، وليس نصاً في الوجوب ، لأن القصد فيه بيان حرمة الدفع إلى غير الوالي ، مع أن الأمر في مقام توهم الحظر ، فينزل على الاباحة ، وفي خبر إبراهيم الأوسى (٧) عن الرضا ( عليه السلام ) المتقدم سابقاً الأمر بالانتظار بها سنة مع عدم معرفة أحد لها ، بل وسنتين بل وأر بم سنين ، قان لم تصب لها أحداً فصرها صرراً واطرحها في البحر ، الحديث ، وكانَّن منشأ توهم السيد المزبور استدلال الفاضلين على الجواز بكونه مقدمة المدفع الواجب ، ويمكن أن يكون وجهه الوجوب ولو على التخيير بينه وبين الحفظ ، فيكون حينثذ مقدمة للواجب في الجلة ، وإلا كان محلاً للمنم ، ضرورة أن المستحقين إنما يستحقونه في المكان الحصوص فلا يجب عليه النقل إلى غيره ، ولذلك تمارف في ذلك الزمان إرسال المال لجلب الزكاة وجبايتها ، فلا وجوب حينئذ المدفع حتى يجب النقل مقدمة له ، بل قال بمضهم : إنه إذا كان الحفظ مؤدياً إلى فساد أو تلف دون النقل ولم يمكن التبديل بمسا لا يفسد ولايتلف من النقل ونحوه فني وجوب النقل إشكال ، وإن كان الوجوب حينتذ

<sup>(</sup>١)و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ ـ ٨

لا يخلو من قوة .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فـ ( او كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال ﴾ عند الماماء كافة كما في المدارك ، وهو الحجة ، مضافًا إلى ما قيل من أنه يدل عليه مع ذلك حسن عبد الكريم بن عتبة الماشمي (١) إلا أنه ليس بتلك المكانة ، ضرورة عدم اقتضاء قسمته عِللهُ على الما البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل المضر المحافظة على البلد، إنما الاشكال في أن ذلك لا يوافق ما تقدم من المصنف وغيره من حرمة النقل المقتضية لوجوب الصرف في البلد لا لأفضليته ، واحتمال الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى اليه ، ويمكن دفعه بأنه ليس مراد المصنف بغير الأفضل جواز النقل، بل المراد جواز دفع الموض في بلده مثلا الذي أشار اليه بقوله متصلا بذلك : ﴿ وَلَوْ دَفَعَ الْمُوضُ فِي بِلَدُهُ جَازٌ ﴾ وقد ننى الخلاف عنه في المدارك ، وايس هو من النقل لكن في الروضة وأما نقل قدر الحق بدون النية فهو كنقل شيء من ماله فلا شبهة في جوازه مطلقاً ، فاذا صار في بلاد أخر فني جواز احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنج نظر ، من عدم صدق النقل الموجب التغرير بالمال ، وجواز كون الحكمة نفع المستحقين بالبلد ، وعليه يتفرع مالو احتسب القيمة في غير بلده أو المثل من غيره ، إلا أنه لا يخني عليك وضوح ضعف النظر في المقامين ، بل في محكي الحلاف في قسمة الصدقات والمنتهى والتذكرة والمحتلف الاجماع على الاجزاء في الأول ، ضرورة عدم الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية ، فيتحقق الدفع إلى المستحق ، ولأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد في البلد فدفعت اليه أجزأ فكذا في الفرض ، بل أيده في الممتبر بحسن محمد بن مسلم السابق باعتبار جمل غاية الضمان فيه الدفع ، نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد ، للنهي عن البدل المتضمن

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١

للنهي عن الدفع إلى من ليس في البلد المقتضي للفساد من جهة التعلق بالعبادة ، ومن جهة استلزامه خروج من ليس في البلد عن المستحقين ، اسكنه كما ترى ، إذ قد عرفت أن العمدة في دليل حرمة النقل الفورية ، فلا نهي إلا عن التأخير ، وفي الفرض ريما يكون هو في بعض الأحوال أقرب من الايصال إلى المستحق في البلد ، كما إذا كان له دين على شخص في غير بلده ونحو ذلك ، وأما خروج من ليس في البلد عن الاستحقاق فلا وجه له .

وعلى كل حال فقد بان لك أن مراد المصنف بغير الأفضل ما ذكر نا الذي لا ينافيه قوله بحرمة النقل ، وكذا لا ينافيه قوله : ﴿ ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن ﴾ حيث أنه افتصر على الضان دون الاثم بناه على ما في المسالك من احمال كون المراد بالواجب في كلامه مماثله في القدر والوصف ، وكون المراد بضمانه ذها به من ماله وبقاء بالواجب في كلامه مماثله في القدر والوصف ، وكون المراد بضمانه ذها به ، وكأن الذي الحق في ماله أو ذمته ، لكنه كما ترى ، مع أنه خلاف الظاهر لاداعي له ، وكأن الذي دغاه إلى ذلك ظهوره في كون المنقول الواجب خاصة لا أنه في ضمن غيره ، وحينئذ لا يكون إلا بعزله الذي لا يجوز إلا مع عدم المستحق ، وحينئذ إذا نقله لا ضمان عليه ، لما عرفته سابقا ، وفيه أولاً منع كون المراد الواجب خاصة ، ضرورة صدقه إذا نقل الحليم ، وثانياً منع اعتبار عدم المستحق في المزل كما هو ظاهر المستبر وصريح التذكرة والدروس وستعرف قوته فياباتي ، وثالثاً إمكان فرضه بالمزل مع عدم المستحق ثم وجد بعد ذلك ، فالمراد حينئذ بيان أنه لا فرق في لزوم الضمان بالنقل بين أن يكون إلى بلد الماك أو غيره ، لمموم الأدلة الدالة على ذلك .

نعم كان عليه أن يذكر الاثم مع الضمان بناء على مختاره ، ولعله تركه اعتماداً على ما سبق (و) الأمر سهل ، هذا كله (في) زكاة المال ، وأما (زكاة الفطرة فالأفضل أن تؤدى في بلده وإن كان له مال في غيره ، لأنها تجب في الذمة ) دون المال

فلا مدخلية حينتذ لبلد ماله ، كما أنه لا مدخلية لبلد استيطانه ، بل ينبغي له تأديتها في البلد الذي هو فيها سواء كانت بلد استيطانه أولا ، ولو أراد إخراج القيمة اعتبرت قيمة تلك البلد ﴿ وَلُو عَيْنَ زَكَاهُ الْفَطَّرَةُ فِي مَالَ غَائْبِ عَنْهُ صَمَّىٰ بِنَقَّلُهُ عَن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه ﴾ لما ستعرفه إن شساء الله في مبحث زكاة الفطرة أنها وإن كانت واجبة في الذمة إلا أنها تتمين بالتعيين مع وجود المستحق وعدمه ، وحينئذ تكون كالمالية في تحريم النقل أو كراهته ، وتحقق الضمان بتأخير الاخراج مع التمكن منه ، كما قطع به الأصحاب على ما أعترف به في المدارك لاشتراكهما في الدليل على ذلك ، واحبال اختصاص المهزل الجائز فيها بالمال الحاضر مناف لاطلاق أدلته ، ولذا قال في البيان : ﴿ وَلَوْ عَرَالُمَا فِي مَالَ حَاضَرَ أَوْ غَائَبِ فِي مُوضَعِ جَوَازَ الْعَزَلُ ثُمَّ نَقَلُهَا لَعَدَم للستحق فلا ضان كما لا يضمن في زكاة المال ، هذا . وفي المدارك أنه ربما كان الوجه في فرض المهنف المسألة في تعيين الفطرة في المال الفائب التنبيه على أن استحباب إخراج الفطرة في بلد المخرج لا يقتضي أنتفاء الضمان بنقلها من بلد المال مم وجود المستحق فيه ، ولايخني ما فيه ، قلت : هو كمذلك ، ضرورة كون الاستحباب لا ينافي الضان كالجواز ، وقد بينا هناك أنه يجوز له النقل والتأخير وإن ترتب عليه الضان بعما ، كما هو واضح ، والله أعلم .

## معلق القسم الرابع هي الله المالية اللواحق وفيه مسائل ):

( الأولى إذا قبض الامام ( عليه السلام ) أو ) نائبه الحاص كـ ( الساعي ) أو المام كالفقيه ( الزكاة ) على جهة الولاية عن الفقراء ( برئت ذمة المائك ولو تلفت بعد ذلك ) بتفريط أو بدونه بلا خلاف ولا إشكال حتى في الأخير بناه على شمول

ولايته لذلك ، لأن الوصول اليهم على الوجه المزاور بمنزلة الوصول إلى المستحق . المسألة ﴿ الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقاً ﴾ يدفعها اليه ﴿ فَالأَفْضُلُ لَهُ عَزِلُما ﴾ وتعيينها في مال مخصوص ، وبه يتشخص السال حينئذ زكاة ، ويتبعه النماه وغيره ، ولا يجب اللأصل وغيره ، وإن قيل : إنه محتمل عبارة الشيخين وغيرهما ، ولمل نص المصنف والفاضل والشهيد على الأفضلية دفعًا لهذاالاحتمال الذي لم أجد قائلًا به ولاد ليلا عليه ، وموثق يونس (١) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : زكاني تحل عليٌّ في شهر أيصلح لي أن أحبس شيئًا منها مخافة أن يجيئني من يسأ اني فقال : إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فان أناكتبتها وأثبتها يستقيم لي قال: لا يضرك ، لا دلالة فيه على ذلك ، ضرورة كون الأمر فيه للارشاد لجوازالتأخير حتى مع وجود المستحق ، ومنه ينقدح الاشكال في الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم ، والأولى الاستدلال له بخبر أبي حمرة (٧) عن أبي جعفر (عليه السلام) ﴿ سألته عن الزكاة تجب عليُّ في موضع لا يمكنني أن أؤدبها قال : اعزلها فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، وإن لم تمزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها ﴾ بل ربما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب، إلا أن قوله يكل بعده : ﴿ وَإِنْ لَمْ ﴾ إلى آخره ، مشمر بجواز الابقاء ، بل ربما كان فيه إشمار أيضاً بارادة الارشاد من الأمر الأول إلى عدم الضمان بالمزل مع التلف ، لكن الاستحباب أمره سهل بكني فيه ذلك ونحوه بخلاف الوجوب الذي من المعلوم عدم كفاية ذلك وتحوه فيه .

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ ـ س الجواهر ـ ٥٠

ودءوى أن المزل إخراج وإيصال إلى الستحق ، لأن المالك حينتذ يكون بمنزلة إلو لى له ، ولذا يتمين المال زكاة بتعيينه ، فهو كوجود الامام ( عليه السلام ) أو نائبه ، قان الظاهر كون وجودهما كوجود المستحق ، يدفعها أولاً وضوح الفرق بينه وبينهما ، وتمين المال بتميينه المدليل لا يقتضي كونه بمنزاتهما في صدق الوصول إلى المستحق أو وليه ، وثانياً أنه ستمرف عدم وجوب الفور في الدفع مع وجود المستحق وإن ترتب عليه الضمان بالتأخير ، ومنه يعلم ضعف احتمال وجوب العزل في المقام الذي هو أدنى من وجود المستحق بمراتب، فلا إشكال-حينتذ في فساده ، كما أنه لا إشكال بتمين المال زكاة للخبرين السابقين ، مضافا إلى حسن عبيد بن زرارة (١) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال : ﴿ إِذَا أَخْرِجُهَا مِن مَالُهُ فَذَهِبُتُ وَلَمْ يُسْمِهَا لأَحْسَدُ فَقَدُ بَرَى مَنْهَا ﴾ وخبر أبي بصير (٧) عن الباقر ( عليه السلام ) ﴿ إِذَا أُخْرِجِ الرَّجِلُ الزُّكَاةُ مِن مَالُهُ ثُم سَمَاهَا لقوم فضاعت ، أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شيء عليه ، ولا يقدح ما فيهما وفي غيرها من إطلاق عدم الضمان مع المزل سواء وجد الستحق أولم يوجد المقيد بالنصوص السابقة الدالة على الضان بالتأخير مع وجود المستحق ، لاعتضادها بالاجماع الحكي إن لم يكن المحصل ، فما عساه يقال من كون التمارض بينها من وجه بعد تسليمه لا يصفى اليه. نهم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص في مشروعية العزل وحصول فالمدته مع وجود المستحق ولو من جهة الاطلاق ، بل كاد يكون صريح بمضها ، ومن هنا جزم الفاضل في المحكي من تذكرته ومنتهاه بأن له العزل بحول الحول سوا. كان المستحق موجوداً أو لا ، وسوا. أذن له الساعي أو لا ، مستدلا عليه مضافًا إلى ما عرفت بأن له ولاية الاخراج، فيكون له ولاية التميين، وبأنه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها

وإفرادها ، وبأنله دفع القيمة وتملك المين فله إفرادها ، وبأن منعه من إفرادها يقتضي

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤ ـ ٣

منعه من التصرف في النصاب، وذلك ضرر عظيم، وإن كان لا يخفي عليك مافى بهض ذلك ، والعمدة النصوص السابقة المؤيدة بما دل عليه فى الفطرة التي هي في المذمة ، أللهم إلا أن يقال : إن الحكم مخالف المضوابط المعلومة في اللديون وفي الشركة ، فينبغي المقتصار فيه على المتيقن، وهو في حال عدم المستحق، والنصوص عدا الأول منها بين صريح كغير أبي حزة وبين ظاهر باعتبار الاشتمال على عدم الضمان بالتلف المعلوم اعتبار عدم المستحق فيه ، لكن ذلك وإن كان هو أقصى ما يمكن أن يقال إلا أنه كا ترى ظن الأول كاف في إثبات المعالوب، على أن جميع ما قيل في غيره أو أكثره يمكن دفعه بل لعله ظاهر، كما هو واضح ، وحينئذ فالاشكال في المزل من بعضهم والجزم بالعدم من آخر باعتبار كون الزكاة دينا أو كالدين لا يتعين إلا بقبض المالك أو ما فى حكمه مع الامكان لا يخلو من نظر أو منع .

والأقرب التمين مع وجوده ، فليسله إبداله في الموضمين في وجه ، نهم لو نما كان له ، والأقرب التمين مع وجوده ، فليسله إبداله في الموضمين في وجه ، نهم لو نما كان له ، السكن فيه أن المتجه القطع بمدم جواز الابدال وتبعيته النماء ولهير ذلك من الأحكام التابعة المزكاة المتعينة بفير ذلك كالقبض ونحوه ، ضرورة كون المراد بالمزل تعينها في المال المحسوص ، وصيرورتها أمانة في بده لا يضمنها إلا بالتفريط ونحوه ، كما أشار اليه الباقر (عليه السلام) في خبر أبي حزة (١) ولعله (رحه الله) ظن أن المزل لا يخرج المال عن ملك المالك وإنما يعين دفعه الفقير ، وفيه أنه منافي لما دل على كون التلف من الفقير والربح له ، كما هو واضح .

وقد ظهر للك بما ذكرنا قوة القول بجواز العزل مطلقاً ، فلا فرق حينئذ بين وجود المستحق وعدمه ، ولا بين التمكن من باقي المصارف وعدمها ، إنما يتجه ذلك على

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٧٥ \_ من أبواب المستحقين للزكاة \_ الحديث ٣

القول الآخر ، والمتجه عليه اعتبار عدم المستحق وعدم الممكن من غيره من الممارف حتى سهم سبيل الله الذي عرفت سعته ، وحينئذ يندر فرضه ندرة لا تليق بتنزيل النصوص عليها ، أللهم إلا أن يدعى الاكتفاء فى جوازه بمجرد عدم وجود المستحق وإن تمكن من باقي الممارف ، استناداً إلى ظاهر بعض النصوص (١) وإلى كونه المغلم فى الصرف ، بل ربما قيل : إن الزكاة لهم كما تفضى به نصوص المشروعية (٢) وإن جاز صرفها في باقي الممارف ، وربما يؤيد ذلك استفاضة عبارات الأصحاب في الاقتصار على اعتبار عدم المستحق خاصة فى المزل وفى الضان وفى النقل وغير ذلك ، اكن الانصاف عدم خلوه عن البحث والنظر ، ولم أجد من تصدى لتحريره ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف (لو أدركته الوفاة أوصى بها وجوباً) على وجه تثبت به شرعاً كفيرها من الأمانات والديون بلا خلاف أجده ، بل فى المدارك لا ربب فيه ، لتوقف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصية ، ولكونه كالحان والمفرط بدون ذلك ، بل أوجب الشهيد في المدروس المزل مع ذلك ، ولعله لكونها كالدين الذي قد غاب صاحبه غيبة منقطعة ، وقد استوفينا الكلام على ذلك فى محله ، فلاحظ و تأمل فان له نفما في المقام ، ولو كان الورثة محاويج جاز احتسابها عليهم وإن كانوا بمن تجب نفقتهم على المورث ، لانقطاع الوجوب عنه بالموت ، إلا أنه يستحب دفع شيء منها الهيره ، قال علي بن يقطين (٣) في الصحبح : « قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) : رجل علي بن يقطين (٣) في الصحبح : « قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن يقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضرراً شديداً فقال : يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً فيدفع

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبو اب المستحقين الذكاة

<sup>(</sup>٧) الوسائل \_ الباب \_ ١ \_ من أبواب ما تجب فيه الزكاة

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث .

إلى غيره ، ،

المسألة ﴿ الثالثة الماوك الذي يشتري من الزكاة ﴾ لكونه في شدة أو مطلقاً على البحث السابق ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَا وَارْتُ لَهُ ﴾ عدا الامام ( عليه السلام ) وأرباب الزكاة ﴿ وَرَبُّهُ أَرْبَابِ الرَّكَاةَ ﴾ على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة ، بل في المعتبر وعن المنتهي نسبته إلى المحققين تارة وإلى علمائنا أخرى مشمراً بالاجماع عليه ، بلُّ ربما ظهر ذلك من الانتصار أيضاً ﴿ وقيل ﴾ : وإن كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به في البيان لا يرثه أرباب الزكاة ﴿ بِل يرثه الامام ( عليه السلام ) ﴾ إلا أنه اختاره من المتأخرين الفاضل وولده ، وربما مال اليه المصنف في المعتبر ﴿ وَ ﴾ على كل حال فو ( الأول أظهر ) الصحيح عن أبوب بن المر (١) ﴿ قلت لأبي عبدالله إليه إ ماوك يمرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة وأعتقه فقال: أشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالاً قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه أشتري بسهمهم ﴾ وموثق عبيد بن زرارة (٧) ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد لها موضعًا يدفع ذلك اليه و نظر إلى مملوك يباع بثمن يزيد فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال: قال: نمم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما أعتق وصار حرآ اتجر واحترف فأصاب مُهلا ثم مات وليس له وارث فمن برئه إذا لم يكن له وارث ? قال : يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة ، لأنه إنما اشتري بمالهم ﴾ وإن ناقش فيه في المدارك بأنها مع قصور سندها لا تدل على أن إرثه لأرباب الزكاة مطلقًا ، بل إنما تدل على اختصاص الفقرأه بذلك ، قال : ﴿ والظاهر أن قوله ( عليه السلام ) : ﴿ لاَّ نَهُ إِنَّمَا أَشْتَرَي بِمَاهُم ﴾ تُوجِيه للحَكَة المقتضية لذلك ، والمراد أنه اشتري بالمال الذي كان يسوغ صرفه في

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ ـ ٣

و بذلك يسقط ما أطنب به في الحدائق ، ولقد ذكر فيها أن كلام الأصحاب في ذلك في غاية الاضطراب ، ولقد وقع هو فيا ادعاه عليهم ، والذي استقر عليه في آخر كلامه أن المدار على القصد والنية ، فان كان المشتري قد اشترى العبد بالمال الذي قصد أنه الفقراء كان الولاء لهم ، وإن كان قصد أنه من سهم سبيل الله كان ميرا ثه للامام (عليه السلام) وإن كان قد وقع من غير قصد بمال الزكاة صنفا من الأصناف كان الارث مشتركا بين جميع أرباب الزكاة ، وبذلك جمع بين الخبرين السابقين اللذين تضمن أحدها كون الارث الفقراه ، وبه عبر جماعة كما قيل ، والآخر لأرباب الزكاة كما عن جماعة أخرى ، ثم استشكل بعد ذلك في القسم الأخير بأن هذا الارث على حسب الزكاة في بيجوز اختصاص صنف به ، أو أنه يجب فيه البسط على الأصناف ، ومال إلى الأخير ، في بيجوز اختصاص صنف به ، أو أنه يجب فيه البسط على الأصناف ، ومال إلى الأخير ،

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣

وجميع كلامه كما ترى ، وما تركناه منه أظهر فساداً .

والتحقيق كون الارث للفقراء ، وهم أرباب الزكاة ، لما عرفت من كونهم المظم في مصرفها ، بل ومشروعيتها ، ومن المعلوم عدم إرادة البسط فيه ، لعدم انحصار المستحق، فليس هم إلا مصرفًا لذلك قطمًا ، فيجوز تخصيصه بواحد من الفقراء، كما هو واضح ، وأغرب من ذلك كله ما وقع لبمض مشائخنا في كتاب البراث ، حيث أنه بعد أن حكى عن الطوسي مانحن فيه من جملة أقسام الولاء وذكر له الصحيح دليلا ، قال: وقد أعرض الأصحاب عن ذلك، وانعقد إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثة أي الممتق وضامن الجريرة والامام ( عليه السلام ) والمخالف نادر ، نعم ذلك مذهب العامة ، وكما أنه (رحمه الله) غفل عما هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم كَمَا مُعَمَّتُهُ مِن المُعتبر ، بل قد عرفت أن الشهيد في البيان لم يُعرف القائل بأن الوارثُ الامام (عليهالسلام) من القدماء ، وإنما هو من المتأخرين ، وأندر منه القول بأن الشراء إن كان من سهم الرقاب فالميراث الامام ( عليه السلام ) اصير ورة العبد سابئة ، ولم يكن قد اشتري بمال الفقراء كي يكون الارث لهم كما هو مقتضى التعليل ، وإن كان الشراء من سهم الفقراء كان الارث لهم ، وأضعف منه التفصيل بين العبد في الشدة وبين غيره باعتبار كون الأول من موضوع الرقاب التي جملها الله مصرفًا ، فيكون ميراثه للامام (عليه السلام) وبين الثاني فانه ليس منها بل من سهم الفقراء، ومن الواضح خاو هذا الكلام كله من التحصيل ، والتحقيق ما عرفت ، وفي المسالك أن التفصيل بين مر\_ اشتري من سهم الرقاب فيراثه الامام (عليه السلام) وإلا فلا رباب الركاة فلا أصل له في المذهب ، والله أعلم .

المسألة ﴿ الرابعة إذا حتاجت الصدقة إلى كيل أووزن كانت الأجرة على المالك؟ المكلف بالابتاء الذي من مقدماته ذلك ﴿وقيل﴾ والقائل الشيخ ﴿ يحتسب من الزكاة ﴾

لاصالة براءة ذمة المالك من وجوب دفعها ، وظهور أدلة وجوب الزكاة التي هي بعثى القدر المخصوص في عدم وجوب غيرها عليه (و) لا ربب أن ( الأول أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة أولوية المقام من البيع الذي يجب فيه أجرة الكيل والوزن على البائع باعتبار كونها مقدمة التسليم الواجب عليه ، ضرورة توافق الكتاب والسنة على البائع باعتبار كونها مقدمة له مقدمة له ، وبذلك ينقطع الأصل ، كما أنه على تكليفه بالابتاء الذي قد عرفت كونها مقدمة له ، وبذلك ينقطع الأصل ، كما أنه يمنع ظهور أدلة وجوب الزكاة في عدم وجوب ما يشمل ذلك مما هو خارج عن المثال ، وإنما هو مقدمة للامتثال عند الحاجة اليه ، كما هو واضح .

المسألة ( الحامسة إذا اجتمع للمستحق) كالفقير وغيره (سببان أوما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والفزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيباً ) لاندراجه حينئذ في الصنفين مثلا ، فيستحق بكل منها ، ودعوى اعتبار الانفراد في الأصناف بالنسبة إلى الدفع لا يصفى اليها ، لمدم الشاهد لها ، بل الشاهد على خلافها متحقق ، فما في الحدائق من المناقشة في ذلك بأن المتبادر من الآية إنما هو الشائع المتكثر من هذه الأفراد ، ولذا صارت أصنافا نمانية باعتبار مقابلة كل منها للآخر ، وبأنه منى أعطي من حيث الفقر مايفنيه ويزبد فكيف يعملي من حيث الفرم والكتابة المشروطين بالهجز كما تقدم و واضح الفساد خصوصاً الأخير ، ضرورة معلومية اعتبار ما تقدم سابقاً في الدفع ، فع فرض حصول المانع لا يعملي كما في الفرض الذي فرضه ، وهو خارج عن موضوع كلام الأصحاب ، كما هو واضح .

المسألة ﴿ السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ﴾ من النقدين وهو ﴿ عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل ﴾ والقائل الاسكاني وسلار وغيرها والمرتضى في المصريات على ما حكي أقله ﴿ ما يجب في النصاب الثاني ﴾ وهو ﴿ قيراطان أو درهم ﴾ بل في الأخير الاجماع عليه ﴿ والأول أكثر ﴾ قائلا كما في المخير الاجماع عليه ﴿ والأول أكثر ﴾ قائلا كما في المخير الاجماع عليه ﴿ والأول أكثر ﴾ قائلا كما في المخير الاجماع عليه ﴿

على ما قيل خيرة الشيخين والصدوقين والرئضى وابن زهرة والحلبي وغيرهم ، بل ربما حكي عن ابن الجنيد أيضا ، بل في الانتصار والغنية الاجماع عليه ، لصحيح أبي ولاد الحياط (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) « صحمته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خسة دراه ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً أقل من خسة دراهم فصاعداً » وخبر معاوية بن عمار وعبدالله بن بكير (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خسة دراهم ، فانها أقل الزكاة » وها وإن كان لم يذكر فيها النصف دينار الذي هو الواجب في أول نصب الذهب الكن الظاهر إرادة المقدار من الحسة دراهم ، ومن المعلوم أن مقابلها من الذهب ذلك .

وعلى كل حال فمن ذلك يظهر الك قوة هذا القول ، بل القول الثاني لم أجد له دليلا ، إنما الكلام في أن ذلك على سبيل الوجوب أوالندب ، ظاهر جملة من العبارات الأول ، بل العله الأكثر ، كما أنه ظاهر معقد إجماعي الفنية والانتصار ، إلا أن الفاضل في التذكرة ادعى الاجماع على الثاني مغزلا عليه عبارات المقدرين ، وهو مع أنه لامقتضي له خلاف ظاهرهم جميعا ، بل صريح بعضهم كسلار ، قال فيا حكي عنه : « وأقل ما يجزي إخراجه من الزكاة ما يجب في نصاب ، فمن أصحابنا من قال أقله نصف دينار أو خسة دراهم ، ومنهم من قال : أقله قيراطان أو درهم ، قالاً ولون قالوا بوجوب النصاب الأول والآخرون قالوا بالثاني ، والاثبت الأول ، وكذلك في سائر ما يجب فيه الزكاة » وقال ابن حزة : «-لا يجوز أن يعملي المستحق من الذهب والفضة والمواشي أقل من نصاب » ألهم إلا أن يريدا من الوجوب تأكد الندب ، ومن عدم الجواز الكراهة ،

<sup>(</sup>۱) و (۷) الوسائل ـ الباب ـ ۲۳ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ۲ ـ ٤ الجواهر ـ ٥٩

سيا مع معروفية ذلك في عبارات القدماء التي ظاهر بعضها في المقام الندب ، قال أبن البراج فيا حكي عنه : و أقل ما ينبغي دفعه من الزكاة إلى مستحقها هو مايجب في نصاب واحد ، ولعله مماد الباقين كابن زهرة ، قال : « وأما مقدار المعطى منها فأقله الفقير الواحد ما يجب في النصاب الأول ، فان كان من الدنانير فنصف دينار ، وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلبي في الاشارة « وأقل ما يعملى الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلبي في الاشارة « وأقل ما يعملى الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلمي في الاشارة « وأقل ما يعمل الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلم في الاشارة « وأقل ما يعمل الدراهم فخمسة دراهم ، وكذا في الأصناف الباقية » والحلم في الاشارة « وأقل ما يعمل المناف ال

نعم هو التحقيق وفاقاً للمرتضى في الحكي من جمله وابن إدريس والفاضل في جملة من كتبه وغيرهم من المتأخرين ومتأخريهم ، اللاصل وإطلاق الأدلة والاجماع المحكي في التذكرة ، وحسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) عن الصادق (عليه السلام) الحكي في التذكرة ، وحسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) « كتبت إلى الصادق (عليه السلام) هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهين والثلاثة الدراهم؟ قد اشتبه ذلك علي ، فكتب ذلك جائز ، وصحيح محدبن عبد الجبار (٣) و إن بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى على بن محمد العسكري (عليها السلام) أعطي الرجل من اخواني من الزكاة الدرهين والثلاثة فكتب افعل إن شاه الله وما في مرسل حماد بن عيسى (٤) « ليس في ذلك شي ، موقت ولامسمى ولا مؤلف ، والما يمن على قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم ، وحسن الحابي (٥) عن أبي عبدالله (عليه السلام) و قلت له : ما يمطى المصدق ؟ قال : مايرى الامام (عليه السلام) ولا يقدر له شي ، والجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي الامام (عليه السلام) ولا يقدر له شي ، والجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي

<sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢٠٩ ـ (٧)و (٣)و (٩) الوسائل ـ الباب ـ ٧٣ ـ منأبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١-٩-٩

حمل النهي في الخبرين السابقين على الكراهة ، وأنه يستحب إعطاء الحسة فصاعداً .

والمناقشة فيها بأن الأصل مقطوع بالدليل ، والالحلاق لا دلالة فيه على كيفية الايتاء ، مع أنه يجب تقييده بالدليل كالأصل ، والاجماع مع معارضته بفيره متبين خلافه كاعرفت، و بأن المراد من حسن عبد الكريم نني القول بالبسط الذي ادعاه عمرو ابن عبيد المتزلي كا هو مقتضى مساق الخبر ، لأن الصادق (عليه السلام) قال له : ما تقول في الصدقات ؟ فقال له : إنما الصدقات الفقراء إلى آخر الآية ، قال : فكيف تقسمها ? قال : أقسمها على ثمانية أجزاء فأعطى كل جزء واحداً ، قال : وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحداً أو رجلين أو ثلاثة جملت لهذا الواحد ما جملت المشرة آلاف قال : نعم ، قال : وتجمع صدقات أهل الحضر والبوادي فتجملهم فيها سواه قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآ له ) في كل ما قلت في سيرته ، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي فى أهل البوادي وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسوية ، وإنما يقسم على قدر ما يحضره منهم وما برى ، وليس فى ذلك شيء موقت موظف ، وإنما يصنع ، إلى آخر ما محممت ، فسياقه يقتضي عدم التوقيت الذي ادعاه عرو ، والمكاتبتان محولتان علىالتقية ، لأن عدم التحديد مذهب العامة ، وحسن الحلمي إنما هو في المصدق والظاهر أن محل الخلاف في الفقير لا في باقي الأصناف الملوم عدم جريان هذا الخلاف فيه، إذ العال والمؤلفة والغارنيون لا تقوم بهم الحسة أو الدرهم، كما هو واضح .

يدفعها قصور الخبرين عن معارضة الأصل والاطلاق الذي لا معنى لنني دلالته بعد فرض اندراج معطى الأقل فيه ، وأن المورد لا يخصص الوارد، والتقية إنما هي محل اضطراري ، لما فيها من إخراج الحبر عن الحجية ، والمراد من حسن الحلمي عدم التوقيت في أصناف الزكاة لا في خصوص العاملين ، وبالجلة لا يخنى على من رزقه الله

معرفة لحن القول عدم وجوب هذا التحديد ، خصوصاً مع ملاحظة ما في الخبرين من التعليل الظاهر في إرادة الكراهة من النهي فيها ، ضرورة كون المراد منه أنه إذا كان ذلك هو الأقل فرضا فهو الأقل دفعاً ، لأن الزكاة اسم المقدر المحصوص من المال ، فنع فرض كون أقله ذلك كان الناقص منه ليس زكاة ، فلا يصدق عليه أن المأتي زكاة حتى يكون خمسة فصاعداً ، ولا يخنى عليك كونه تعليل مناسبة المحكم لا تعليلا له حقيقة لوجوه لا تحنى ، ولعل الأشد من ذلك كراهة الأقل من الدرهم والقيراطين وإن كنا لم نعثر على ما يدل على ذلك صريحاً ، وإجماع المرتضى في المصريات متبين خلافه ، على أنه غير صريح ، لأن الحكي عنه أنه قال فيها : إن أقل ما يجزي من الزكاة درهم الاحتياط وإجماع الفرقة المحقة ، لأن من أخرج هذا المبلغ أجزاً عنه وسقط ما في ذمته بالاجماع ، وليس الأمر على ذلك فيمن أخرج أقل منه ، وهو كما توى ، نهم لا بأس في القول بشدة المكاتبتين من أن منتهى القلة الدرهم الذي سئل فيها عن جواز دفعه لا الأقل منه .

كما أنه لم نمثر على التقدير بالنسبة إلى الذهب، واحله لذا اقتصر عليها في المقنعة أللهم إلا أن يجمل المراد من الحسة دراهم ما يقابلها منه، وهو نصف دينار، لمعروفية مقابلة المشرة به، ولعله لذا اقتصر بعضهم كالاسكافي وعلم الهدى والشيخين على ماحكي عنهم على التقدير بالنسبة اليها خاصة، فيبتى غيرها حينئذ على أصالة عدم التقدير، إنما المعجب ما يحكى عن على بن بابويه من الاقتصار على نصف دبنار، مع أنا لم نمثر على خبر فيه فضلا عما يقتضي الاقتصار عليه، وتحوه ما في الحتلف عن مقنع ولاه من أنه يجوز أن يعطى للرجل الواحد المدرهين والثلاثة، ولا يجوز في الذهب إلا نصف دينار وكا نه تبع به والذه، لكن الفاضل الاصبهاني قال: إن الموجود فيا حضرني من نسخته الاقتصار على نصف دينار من غير تعرض للدراهم ، كما نقله في الفقيه عن أبيه ، وعلى الاقتصار على نصف دينار من غير تعرض للدراهم ، كما نقله في الفقيه عن أبيه ، وعلى

كل حال لم يصل الينا ما يدل عليه .

أما التعدي إلى غير النقدين علاحظة التقدير بعما فهو أحد الوجهين الناشئين من إطلاق النص والفتوى بالتقدير بالمذكور ، ولا يعم غير النقدين إلا بالتقويم ، وشيوع مثل هذه العبارة فيه ، ومن الاقتصار على النصوص فيها هو مخالف للأصل والاطلاق ، بل عن ثاني الشهيدين القطع به في حواشي القواعد ، واستجوده في السالك ، قال فيها : والتقدير بخمسة دراهم و نسف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين فلايتمدى الحكم إلى غيرها وإنفرض فيها نصاب أول وثاني ، وإلا لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه ولابقولون به ، وقيل: بتمدى فلابدفع للمقير أقل عمافي النصاب الأول أوالثاني على حسبه ، ويحتمل تقدير أقل مايمعلى بمقدار زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر ، فيمتبر قيمة الهرج إن لم يكن من النقدين بأحدها ، وهذا هو الأجود ـ إلى أن قال ــ: ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالفلات فني اعتبار الحرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان ، قلت: قد يقال: إن الأولى اعتبار ماجب في أول نصاب من كل جنس، وماله نصاب وأحد وهو الغلة فما يجب أولاً إذا بلغ النصاب ، بل هو المنطبق على ما سمعته مرخ العبارات السابقة ، وجمله في السرائر أحد القواين ، قال : ﴿ وَاخْتَلْفُ أَصْحَابُنَا فِيأَقُلْ ما يعطى الفقير من الزكاة في أول دفعة ، فقال بعضهم : أقل ما يجب في النصاب الأول من سائر أجناس الزكاة ، وقال بعضهم : أخصه بأول نصاب الذهب والفضة فحسب ، إلى آخر ما قال ، وكان وجهه جمل ما في الحيرين مثالًا لغيره لا أن الراد القيمة به ، وربما كان فى التعليل نوع إيماء اليه ، والله أعلم .

هذا كله مع بلوغ الواجب المقدار فصاعداً ، أما لو أعطى ما في النصاب الا ول من النقدين مثلا لواحد ثم وجبت عليه الزكاة في النصاب الثاني أخرج زكانه وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الا ول ، ولوكان عند المالك نصاب أول وثاني فقد ذكر ثاني الشهيدين وغيره أنه يجوز إعطاء ما فى الا ول لواحد وما فى الثاني لآخر من غير كراهة ولا تحريم على القولين ، واستشكله في المدارك لاطلاق النهي عن إعطاء ما دون الحسة ، وإمكان الامتثال بدفع الجميع إلى الواحد ، وطريق الاحتياط واضح .

(و) كيف كان فهذا كله بالنسبة إلى الأقل ، وأما غيره فقد عرفت سابقا أنه ( لا حد للا كثر إذا كان دفعة ) فله إعطاه الفقير غناه وزيادة على ما صرح به غير واحد ، وحكى عليه الاجماع في الجملة جماعة ، واستفاضت به النصوص (١) كذلك لكن قد عرفت الاشكال منا فيه ، كما أنك قد عرفت تفصيل الكلام فيه ، وأنه يمكن التحديد بالغنى الذي هو بمنى الكفاية ، وتنزبل كثير من العبارات عليه ، فلاحظ وتأمل . ( ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤونة السنة حرم عليه ) تناول ( ما زاد ) من حيث الفقر ، لحصول الغنى الذي لا تحل الصدقة معه ، كما هو واضح ،

المسألة (السابعة إذا قبض) النبي (صلى الله عليه وآله) أو (الامام (عليه السلام) الزكاة دعا اصاحبها وجوباً عند جماعة منهم الشيخ في الحكي من مبسوطه، والفاضلان في المعتبر والارشاد، والشهيدان في الدروس والمسالك وغيره، بل نسب إلى الا كثر (وقيل) والقائل الشيخ والفاضل في غير التذكرة والارشاد على ما قيل وغيرها (استحبابا)، وهو الاشهر) عند المصنف لأصالة عدم الوجوب، ولا نه لا يجب على الفقير إجماعا حكاه في المدارك عن بعضهم فنائبه أولى، ولا ن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يأمر بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة مع اشهال وصيته التي أوصاه بها على كثير من الآداب والسنن (٢) لكن فيه أن الاصل لا يمارض الدليل، وهو ظاهر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث ١

الآية (١) كما أن عدم الوجوب على الفقير الاجماع لا يقتضي عدمه في النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) ونائبهما، وترك أميرالمؤمنين (عليه السلام) تعليمه الساعي أعم من عدم الوجوب قطعا، مع أنه لاينافي وجوبه على النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام)، نعم في المدارك أن البحث في وجوب ذلك على النبي مخطئها والامام (عليه السلام) واستحبابه خال عن الفائدة، وإنحسا الكلام في وجوب ذلك واستحبابه خال عن الفائدة، وإنحسا الكلام في وجوب ذلك على النبي عليها الوجوب على الساعي والفقيه، لكن فيه منع عدم الفائدة، ضرورة اقتضاء الوجوب على غيرها، لأصالة الاشتراك أو للتأسى.

وبذلك ظهر حينتذ أن المتجه الوجوب عملا بظاهر الأحمى بالصلاة عليهم (٢) الظاهر في كون المراد منه عند الا خذ ، نحو قو لك : خذ من زيد كذا وادع له ، ودعوى اختصاص ذلك بالنبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) لظهور التعليل فيه ، إذ هما الذي يسكن المره إلى دعائهما و تطمئن به نفسه ، لمعلومية استجابة دعائهما بخلاف غيرهما ، يدفعها معلومية عدم كون المراد من التعليل دوران الحكم مداره وجوداً وعدما ، بل ربما ظهر من الحكي عن بعضهم إشعاره بالوجوب ، لا نه استدل عليه أولا بظاهر الضيفة ، وثانيا بالعطف على «خذ» وثالثا لتعليله بأن فيه لطفا للمكلف والله أولا بظاهر الضيفة ، وثانيا بالعطف على «خذ» وثالثا لتعليله بأن فيه لطفا للمكلف والمام أو العام .

وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الآية في جواز الدعاء لهم بلفظ الصلاة كما ذهب اليه أصحابنا للا مل ، ولقوله تعالى (٣) : ﴿ أُولَئْكُ عَلَيْهِم صَلُواتُ مِن رَبِّهِم وَرَحَةً ﴾ ولا أن المنقول عن النبي (صلى الله عليه وآله) في صحاح العامة الدعاء لهم بلفظ

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة التوبة \_ الآية ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة \_ الآية ١٥٧

الصلاة ، قال عبدالله بن أبي أوفى (١) « كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : أللهم صل على آل أبي فلان فأتاه أبي بصدقة فقال : أللهم صل على آل أبي أوفى » وفى رواية أخرى (٧) « إذا أتى رجل النبي (صلى الله عليه وآله) بصدقة قال : أللهم صل عليه » فما عن المامة من عدم الجواز اجتهاد في مقابلة النص ، وفي المسالك « أنهم وافقوا على المدلالة وخالفوا في المدلول لوجه قريب » قلت : بل قد يقال بتعيين الدعاه بلفظ الصلاة كما هو الحكي عن بعض أصحابنا ، لتبادر خصوص ألدعاه بلفظها من الأمر بها كالتحميد والتسبيح ونحوها ، لكن الممروف عدمه ، بل في كنز المرقان أنه لا قائل بالمدم ، لأن المراد من الصلاة الدعاء لفة ، وهو عام للمعاه بلفظها و بغيره ، والأحوط الأول وإن كان الأقوى الثاني ، وفي محكي التذكرة أنه بنبغي أن يقال في صورة الدعاء آجرك الله تمالي فيا أعطيت ، وجعله في طهورا ، وبارك الله أن يقال في صورة الدعاء آجرك الله تمالي فيا أعطيت ، وجعله في طهورا ، وبارك الله قيا أبقيت ، والأمر سهل .

المسألة ( الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً واجبة كانت أو مندوبة ) بلاخلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به ، بل في المدارك الاجماع عليه وهو الحجة ، مضافا إلى أنه طهور لماله لأنه وسخ ، فالراجع فيه كالراجع بقيته ، وإلى أنه ربما استحيى الفقير فيترك الماكسة معه ، ويكون ذلك وسيلة إلى استرجاع بعضها ، وربما طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها ، وعلى كل حال فلا ربب في جوازه ، لاطلاق الأدلة والاجماع بقسميه ، بل الظاهر أن المالك أحق من غيره إذا أراده ، قال الصادق ( عليه السلام ) (٣) : « فاذا أخرجها - يمني الشاة - فليقومها فيمن يزيد ، فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهوأحق بها ، وإن لم بردها فليبعها » كما أنه إذا فاذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهوأحق بها ، وإن لم بردها فليبعها » كما أنه إذا

<sup>(</sup>١) و (٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ١٥٧

<sup>(</sup>m) الوسائل - الباب - ع من أبواب زكاة الأنعام \_ الحديث m

احتاج إلى شرائها بأن يكون الموض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولايشتريه غير المالك أو يحصل المالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها وزالت الكراهة إجماعاً محكياً عن المنتهى ، والأمر سهل ، والله أعلم .

﴿ وَلا بَأْسَ ﴾ في إبقائه على ملكه ﴿ إِذَا عَادَ عَلَيْهِ بَيْرَاتُ وَمَا شَابِهِ ﴾ مما هو غير الملك اختياراً ، بل في المدارك يندوج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفائها من مال الموكل ، وهو جيد .

المسألة (التاسعة يستحب) عند علمائنا وأكثر العامة كافي المدارك (أن بوسم نمم الصدقة فيأقوى موضع منها وأكشفه كاصول الآذان في الغنم وأنخاذ الابل والبقر) فان النبي (صلى الله عليه وآله) (١) كان يسم الابل في أنخاذها ، وعن أنس (٧) وأنه دخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو يسم الغنم في آذانها ، مضافا إلى ما فيه من القييز عن غيرها ، فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردها ، وغيره من الفوائد . (و) ينبغي أن (يكتب على الميسم) بكسر الميم وفتح السين وهو المكواة بكسرها أيضاً (ما أخذت له ذكاة أو صدفة أو جزية ) ولو أضاف و لله ، كان أبرك وأولى ،

## (القول في وقت التسلم)

( إذا هل الثاني عشر ) أو تم ( وجب دفع الزكاة ) وجوباً مستقرآ على اختلاف القولين كما تقدم البحث فيه مشبماً ( و ) على كل حال فالأكثر كما في المدارك والمشهور في غيرها أنه ( لا يجوز التأخير إلا لما نع كمدم المال أوخوف التغلب أو ) لمدم

<sup>(</sup>١) و (٢) سأن البيهقي ج ٧ ص ٣٦

المستحق فيؤخرها حينتذ ( لانتظار من له قبضها ) بل عن المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا ﴿ وَ ﴾ به أفتى الشيخ في النهاية أولا ً لكن قال بعد ذلك : ما حاصله أنه ﴿ إِذَا عَزِلُهَا جَازَ تأخيرها إلى شهر أو شهرين ﴾ واختاره في الحدائق بزيادة كنابتها وإثباتها على العول ، وجمله وجه جمع بين نصوص الجواز والمدم ﴿ وَالأَشَّبِهِ ﴾ عند المصنف ﴿ أَنِ التَّاخيرِ إِذَا كان لسبب مبيح دام بدوامه ولايتحدد ، وإنكان اقتراحاً لم يجز ) وظاهره أو صريحه وجوب الاخراج فوراً مع الامكان من غير فرق بين العزل وعدمه ، وانتظار الأفضل وعدمه ، وإرادة التعميم وعدمه ، ومعتاد السؤال وعدمه ، وقد مجمعت كلام الشيخ في النهاية ، وجوز في الدروس التأخير لانتظار الأفضل والتعميم ، ولم يذكر الثاني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه ، وقيد التأخير بما لا يؤدى إلى الاهمال ، وفي محكي التذكرة والنهاية والمنتهى والتحرير التأخير للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الوجودين فوراً ، وفي محكي النهاية ﴿ جَازَ أَنْ بَوْخُرُ إِعْطَاءُ بَمْضُ بِقَدْرُ مَا يَمْطَي غَيْرُهُ ﴾ ونحوه عن الأخيرين ، وتردد فيهما في الضمان حينئذ إن تلفت ، وعن محرر ابن فهد ولو آخرها البسط لم يأثم ويضمن > وعن جماعة جواز التأخير شهراً أو شهرين مطلقاً خصوصاً مع المزية ، ومال اليه ثاني الشهيدين ، وحكاه في البيان عن الشيخين ، وكـذا في التذكرة مع العزل ، نعم ربما ظهر من ابن إدريس ، بل ظاهره الاجماع عليه ، قال : وإذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحق ، فإن أخر ذلك إبثاراً به مستحقاً آخر غير من حضر فلا إثم عليه بغير خلاف ، إلا أنه إن هلك قبل وصوله إلى من يريد إعطاءه إياه فيجب على رب المال الضمان، وقال بمض أصحابنا إذا حال الحول فعلى الانسان أن يخرج ما يجب عليه على الفور ، ولا يؤخره ، فان أراد على الفور وجوبًا مضيقًا فهذا خلاف إجماع أصحابنا ، لأنه لا خلاف بينهم في أن للانسان أن يخصِ بزكاته فقيراً دون فقير ، ولا يكون مخلاً بواجب ولا فاعلا لقبيح ،

وإن أراد بقوله على الفورية إذا حضر المستحق فانه يجب عليه إخراج الزكاة ، فان لم يخرج طلباً وإيثاراً بها لغير من حضر من مستحقها وهلك المال فانه بكون ضامناً ويجب عليه الفرامة الفقراء فهذا الذي ذهبنا اليه واخترناه ، لكنه كما ترى ابس فيه التقييد بالشهر والشهرين .

وقد تلخص مما ذكرناه أن الأقوال في المسألة ستة أو خمسة ، والظاهر إمكان تحصيل الاجماع هنا على عدم إرادة مطلق الطبيعة من الأمر على وجه يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات المطلقة التي وقتها العمر أو الوصول إلى حد التهاون على اختلاف القولين ، وإن كان ربما يوهم ذلك بعض كلمات بعض خصوصاً ما في البيان ، إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبر في النصوص فضلا عن الاجماع ، كالقطع بفساد القول بالفورية وأنه لا بجوز التأخير مع الامكان مطلقاً بحال من الأحوال ، ضرورة اقتضائه طرح النصوص الكثيرة الدالة على جواز التأخير ، كصحيح حاد بن عبان (١) عبد المسادق (عليه السلام) ه لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين » وصحيح عبد الله بن سنان (٧) عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في الرجل يخرج زكانه فيقسم بعضها وببقي بعض يلتمس لها المواضع ، فيكون بين ذلك وآخره ثلاثة أشهر ، قال : لا بأس » وموثق يونس بن يعقوب (٣) « قلت المسادق ( عليه السلام ) : زكاني تحل في شهر وموثق يونس بن يعقوب (٣) « قلت المصادق ( عليه السلام ) : زكاني تحل في شهر أيصلح في أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني ٤ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : قان أنا كتبتها وأبتها أيستنفيم في ٤ قال : نعم لا يضرك » وصحيح معاوية بن عار (٤) عن الصادق وأثبتها أيستنفيم في ٤ قال : نعم لا يضرك » وصحيح معاوية بن عار (٤) عن الصادق

<sup>(</sup>١) و (١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١١٥ و

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ عه ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث و

<sup>(</sup>٣) الوسائل.. الباب ـ ٧ - من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧

(عليه السلام) « قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة فى شهر رمضان فيؤخرهَا إلى الهوم قال : لا بأس، قال : قلت : فانها لا تحل عليه إلا في الحرم فيمجلها فى شهر رمضان قال : لا بأس » وفي الحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) (١) « إنما أروي عن أبي المجلخ فى تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر » .

وليس في مقابلها من النصوص المدالة على التمجيل إلا صحيح سعد بن سعد الأشعر ي (٢) قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أبؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ? فقال: متى حلت أخرجها وخبر أبي بصير (٣) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من نوادر محد بن علي بن محبوب قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « إن كنت تعطي زكانك قبل حلها بشهر أو شهر بن فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها » وأما حسن عمر بن بزيد (٤) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) « الرجل يكون عنده المال أبزكه إذا مفى عليه نصف من أبي عبدالله ( عليه السلام ) « الرجل يكون عنده المال أبزكه إذا مفى عليه نصف المسلة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وإنما تؤدى إذا حلت » قانه وإن استدل به بعضهم على ذلك المنابة والتشبيه بالصلاة والتسوية بينها وبين الزكاة واستفادة الحصر من « إلا » لكن الانصاف عدم دلالته ، ضرورة كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه زكاة لا التأخير الذي هو محل البحث ، كما هو واضح ، فينحصر دليل الفورية فيها ، مضافا إلى دعوى كونها مر من هادها ، ودعوى كون الزكاة كالوديمة مقتضيات الصيفة التي قد فرغنا في الأصول من فسادها ، ودعوى كون الزكاة كالوديمة مقتضيات العيفة التي قد فرغنا في الأصول من فسادها ، ودعوى كون الزكاة كالوديمة

<sup>(</sup>١) المستدرك ـ الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب المستحقين الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٧) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ ــ. ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ١ هــ من أبو اب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٢

والدين ونحوجا بما يجب أداؤها بالمطالبة المتحققة هنا من المستحق بشهادة الحال ، بل لا ربب في كونها من الأمانات الشرعية التي يجب إيصالها إلى صاحبها وإن لم يطلب ، وإنحا جواز التأخير مشروط بالاذن فمدمها حينئذ كافر في وجوب الدفع فورآ لا أن الطلب شرط ، مع أنك قد عرفت تحققه ، بل عن نخر الاسلام تحققه بطريق آخر ، وهو أن طلب الولي يقوم مقام طلب الولى عليه ، ولا ربب في كون الله تمالى وليا لقوله (١) : « إنما وليكم الله ورسوله » إلى آخره ، وقد طلبها بقوله (٢) : « آتوا الركاة » فيجب الفور في الدفع ،

السكن الجيع كما ترى لا يصلح ممارضاً للا دلة الحاصة ، بل الأخير منها واضح الفساد ، لمعلومية عدم كون المراد من قوله تعالى طلب دفع من حيث الولاية ، بل المراد منه طلب إيجاب للزكاة في المال ، فلاعيص حينئذ عن العمل بالنصوص السابقة ، وحمل الحبرين المزبورين على استحباب التعجيل وكراهة التأخير لا لفرض ، أما التأخير مع المهول أو التماس المواضع أو لمعتاد السؤال أو شهرين وثلاثة اقتراحاً فلا بأس به عملا بالنصوص السابقة التي لا وجه الماقتصار على رواية العزل منها ، وتقييد الحبرين بها ، خصوصاً بعد ظهورها بقرينة ما فيها من الكتابة والاثبات في عدم اعتبار العزل ، وأنه غير لازم ، كما أنه لم نعثر على ما يدل على جواز التأخير التعميم خاصة ، فتأمل جيداً ، واقه أعلم .

﴿ و ﴾ كُيف كان فقد عرفت مما تقدم لنا في الأبحاث السابقة أنه ﴿ يضمن لو الله المعالمة التي قدمناها الصريحة في المفيان ، فلاحظ وتدبر .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ــ الآية . ٣

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة - الآية . ٤

هذاكله في التأخير (و) أما التعجيل فللشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه (لا يجوز تقديما قبل وقت الوجوب ، فان آثر ذلك دفع مثلها قرضاً ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل ) فاذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاة إن شاء كغيرها من الدبون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق ، خلافاً لابن أبي عقيل وسلار ، قال الأول : « يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر الهوم ، وان أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس » وقال أيضا : « ومون أتاه مستحق فأعطاه شيئاً قبسل حلول الحول وأراد أن يحتسب به في زكاته أجزأه إن كان قد مضى من السنة ألمثها إلى ما فوق ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة ألمثها إلى ما فوق ذلك ، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزئه ، بذلك تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام)» وقال سلار: « وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور المستحق » لكن الثاني لا صراحة في كلامه ، بل ولا ظهور معتد به ، فينحصر الخلاف حينئذ في الأول الذي دعاه إلى ذلك ما صماحة من دعوى تواتر النصوص اليه ، وإن كان ما وصل الينا منها ليس كذلك .

نعم قد سمه مت صحيحتي (١) حماد ومعاوية بن عمار (٢) وفي الصحيح عن أبي بصير (٣) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال: يزكي العين وبدع الدين، قلت: فان اقتضاه بعد ستة أشهر قال: يزكيه حين اقتضاه، قلت: فانه هو حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ما له سنة و نصف الآخر ستة أشهر قال: يزكي الذي مر عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة، قلت: فاذا اشتهى أن يزكي ذلك قال: ما أحسن ويدع الآخر حتى تمر عليه سنة ، قلت: فاذا اشتهى أن يزكي ذلك قال: ما أحسن

<sup>(</sup>٩) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩-٩٩ (٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ٩٩ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩

ذلك » وفي الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل (١) عن الصادق المنالا « سألته عن الرجل بأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس » وخبر أبي بصير (٢) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً « سألته عن الرجل يمجل زكاته قبل المحل قال : إذا مضت خسة أشهر فلا بأس » وخبره الآخر المروي (٣) عن مستطرفات السرائر المتقدم آنفا في المسألة السابقة ، وخبر الأحول (٤) الآتي .

لكن فى مقابلتها حسن عمر بن يزيد (٥) أو صحيحه المتقدم سابقاً ، وصحيح زرارة (٢) و قلت الباقر (عليه السلام) : أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلي الأولى قبل الزوال ، مضافاً إلى ما دل من النصوص (٧) على اعتبار الحول وأنه لاشي و في المال قبله ، بل مماذكر في الصحيحين (٨) المزبورين من الاستدلال على عدم جوازالتعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقية ، لأن الحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بنجبير والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد جواز التعجيل مع وجود سبب الوجوب ، وهو النصاب كالا يخنى على من رزقه الله معرفة رمنهم (عليهم السلام) وما يلحنون به من أقوالهم .

ولمل هذا أولى مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار ، قال في الأول: « ليس لأحد أن يقول : إن هذه الأخبار مع تضادها لا يمكن الجمع بينها ، لأنه يمكن

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ٤ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة ـ الحديث . ١٧-١

<sup>(</sup>٣) الوسائل ــ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ . . . من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ،

<sup>(</sup>٥) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ ـ ٣

 <sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ٨٠ من ابواب زكاة الأندام والباب ١٥ من أبواب زكاة
 هب والفضة

<sup>(</sup>٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ــمن أبواب المستحقين المزكاة ـ الحديث ٧ و ٧

ذلك ، لأنه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على جهة القرض ، ويكون صاحبه ضامنًا له متى جاه وقت الزكاة وقد أيسر المعطى، وإن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه، وإذاكان التقديم على هذا الوجه فلا فرق بين أن يكون شهراً أو شهرين أوما زاد على ذلك ، والذي يدل على هذه الجلة ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عبير عن ابن مسكان عن الأحول (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) ﴿ في رجل عيل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة فقال: يميد المعطى الزكاة ، وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إمماعيل عن الفضل بن شاذان جميمًا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبدالله ( عليهالسلام ) مثله ﴾ وقال في الثاني: ﴿ الوجه في الجم بين هذه الأخبار أن يحمل جواز تقديم الزكاة قبل حاول وقتها على أن يجملها قرضاً على المعطى ، فاذا جاء وقت الزكاة وهو على الحد الذي يحلله الزكاة وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وإن تغير أحدها عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزًا على كل حال لما وجب عليه الاعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت .. قال .. : والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن علي ابن محموب ، إلى آخر ما في التهذيب .

وأورد عليه في المعتبر بأن ما ذكره شاهداً على الجمع لا دلالة فيه ، إذ يمكن القول بجواز التمجيل مع ما ذكره ، مع أن الرواية نضمنت أن الممجل زكاة ، فتنزيله على القرض تحكم ، وكان الأفرب ما ذكره المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجواز فيكون فيه روايتان ، وفيه \_ بعد الاغضاء عما حكاه عن المفيد كما لايخني على من لاحظ المُقْنَعة \_ أن عبارة التهذيب ليست نصا في الاستدلال بها على ما ذكره من التأويل ، إذ من المحتمل كون المراد من هذه الجلة في كلامه ماذكره ﴿ وَيَكُونَ صَاحِبُهُ ضَامِنًا ﴾ إلى آخره

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ــ . . . من أبواب المستحقين الزكاة ــ الحديث ٩

وعبارة الاستبصار ناصة على وجه الاستدلال بها ، وهو وجه وجيه ، فإن يسار المستحق بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له فيما أخذه ، قالروايات إن لم تصلح أدلة على ذلك فلا تقصر عن التأييد ، لكن عن المنتهى القطع باعتبار هسذا الشرط على تقدير تمجيل الزكاة ، فلابد حينتذ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة ، لصحيح الأحول السابق ، ولما في المدارك من أن الدفع يقع مراعى في جانب الدافع انفاقاً فكذا القابض، وإن كان للنظر فيه مجال إن لم يحصل إجماع عليه، ودونه خرط القتاد، وحمل صحيح الأحول على ذلك ليس بأولى من جمله دليلا على عــدم جوارّ التعجيل الذي يؤمي اليه كثير من النصوص الدالة على القرض للزكاة ، ضرورة أن لو كان. التمجيل مشروعًا لم يحتج إلى جمل ذلك فرضًا ، كخبر عقبة بن خالد بن عبان بن عران (١) د دخل على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقال له : إنه رجل موسر فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): بارك الله في يسارك ، قال: ويجيئني الرجل يسألني الشيء وليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : الفرض عندنا بمانية عشر والصدة: بعشرة ، وماذا عليك إن كنت موسراً أعطيته فاذاكان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة ﴾ وغيره من النصوص ، والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال في اعتبار بقائه على صفة الوجوب بناه على التمجيل لا نقول به ، خصوصاً مع الفارق ، ضرورة انكشاف عدم الرُّكاة مم فقد شيء مما يمتبر فيه ، فلا زكاة حينثذ حتى تكون معجلة ، بخلاف صفة القابض ، فإن المعتبر حصولها حال الدفع ، لأن الفرض كونها زكاة

<sup>(</sup>۱) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٩ ـ منأ بواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧ وفروع الكانى ج ٧ ص ٩٣ الطبع الحديث والصحيح مكذا وكغير عقبة بن خالد أن عثمان بن عمرار... وتقدم الحديث أيضاً بهذا المضمون في ص ٣٩٣

فلا مدخلية لمراعاة حاله حال الوجوب ، إذ هو حينئذ كالدفع بهلال الثاني عشر بناه على عدم استقرار الوجوب إلا بالثاني عشر، فإن ارتفاع صفة الاستحقاق للقابض مابين الثاني عشر إلى الثالث عشر لا يقتضي فساد ما وقع من الدفع زكاة ، مخلاف صفات الدافع والمال ، فإنه ينكشف حينئذ بفقد شيء منها عدم وجوب الزكاة ، وأن ذلك الدافع والمال ، فإنه ينكشف حينئذ بفقد شيء منها عدم وجوب الزكاة ، وأن ذلك الديجوب كان ظاهرياكا عرفته في محله .

ومن هنا بان لك فسادآخر في القول بالتمجيل، ضرورة أنه إذا كان كالوجوب بالأحد عشر شهراً اقتضى عدم اعتبار الحول في الوجوب، فلابد من طرح ما دل عليه من النصوص ومماقد الاجماعات ،كطرح ما تقدم من الأدلة على أن الوجوب إنما يحصل بهلال الثاني عشر وأنه لا وجوب قبله ، وإن اختلفوا فيكونه حينتذ مستقرآ أو متزلزلا واحبال أن القائل بالتعجيل يدعى كونه رخصة أو ندباً يسقط به الواجب لا أنه واجب من أول السنة كالحنس عند ظهور الربح يدفعه أنه لا يتم عليه ما ذكره من اعتبار النية كالزكاة في الوقت فيه ، وأنه إن خرج الدافع أو المال عن صفة الوجوب استميدت كتقديم الغسل يوم الخيس ، وكتقديم صلاة الليل على وقتها ، ولثن أغضينا عن ذلك كله كانت النصوص قاصرة أيضاً عن إثبات التمجيل على هذا الوجه ، كقصورها عن إثبات كونه قرضًا يكون زكاة قهراً عند حلول وقت الوجوب من غير حاجة إلى نية ويمحوها ، فلا وجه حينثذ لحلها عليه أو على كونه قرضًا على الزكاة على حسب استقراض المجتهد عليها ، فلا تكون دمة الفقير حينتذ مشفولة ، ويكون الدفع اليه كالصرف في سبيل الله على الزكاة ، قانه لا شفل ذمة فيه لأحد ، ولا على كون المراد منها أنه ليس قرضًا محضًا . ولا زكاة مُعجلة كما بؤمي اليه بمض الغروع الحكية عن الشيخ ، ولا غير ذلك مما هو مخالف الضوا بط والقواعد التي من الواضح قصورهذه النصوص عن معارضتها من وجوه

فليس حينئذ إلا العارح أو الحل على النقية ، وأما الحل على القرض الذي جمعته فهو وإن كان المحمول عليه غير مخالف العضوابط لكن يبعد حلما عليه تقييد بعضها في كلام الامام (عليه السلام) بالشهر والشهرين ونحوها مما لا يناسب ذلك ، كا أنه لا يناسبه إطلاق اسم التعجيل زكاة كما هو واضح ، ولولا ذلك لكان جلمها على إرادة تقديم نية كونها زكاة ، والاجتزاء باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوب ، فتكون زكاة حينئذ عند حلول الوقت باعتبار حصول الداعي سابق ، والاستمرار عليه على نحو نية السوم ، أو على غير ذلك مما هو أقرب منه ، لكن لا يخنى على من رزقه الله معرفة رموزه (عليهم السلام) ولحن قولهم أن المتجه حملها على التقية ممن عرفت ، والله أعلى .

وكيف كان فاو دفع المالك على جهة القرض ﴿ فاذا جاه وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ﴾ إن شاه ﴿ كَ ﴾ غيرها من ﴿ الدين على الفقير بشرط بقاه القابض على صفة الاستحقاق وبقاه الوجوب في المال ﴾ بلاخلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، بل قد عرفت الحال في ذلك لو دفعها زكاة مصجلة وقلنا بجوازه ، أما على الفساد فالمتجه بقاؤه على ملك الدافع ، ضرورة عدم كونه قرضاً ، لهدم قصده ، وعدم كونه زكاة ، لأن المؤرض عسدم جواز التعجيل ، فالمال حينئذ باق على ملك الدافع مع وجود عينه ، ومضمون على القابض بالمثل أو القيمة مع التلف إذا كان عالماً بالحال ، نعم الممالك احتساب العين أو مثلها أوقيمتها زكاة جديداً عند حاول الوقت إذا اجتمعت الشرائط احتساب العين أو مثلها أوقيمتها زكاة جديداً عند حاول الوقت إذا اجتمعت الشرائط كا هو واضح ، إذ فساد الدفع السابق لا ينافي شيئاً من ذلك .

( ولو كان النصاب ) مما ﴿ يَتُم بِالقَرْضُ لَمْ تَجِبِ الرّكاة سُواه كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه ﴾ بأصول للذهب وقواعده ، لأن التحقيق عندنا كما أشبعنا الكلام فيه في محله أن القرض علك بالقبض ، وأنه لا زكاة في الدين عندنا من غير فرق بين القرض وغيره ، وبين بلوغه نفسه نصاباً و بين كونه مكلا له ، وأن تبديل النصاب في

الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاة ، لانثلام النصاب في الحول ، ولم يصدق عليه أن الحول قد حال على مال مخصوص بعينه ، خلافاً الشيخ في جميع ذلك ، فقال : وإن القرض يملك بالتصرف دون القبض » وقال : وإن الزكاة تجب في الدين » وقال : وإن تبديل النصاب في أثناء الحول لا يسقط الزكاة » ومقتضى جميع ذلك أو بعضه أن النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاة مع وجود العين ، بل ومع تلفها إذا فرض كون مثلها أو قيمتها مكلة النصاب كما في الدراهم والدنانير ، ولعله على ذلك بني مايحكي عن مبسوطه من أنه إذا كان عنده أر بعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن عن مبسوطه من أنه إذا كان عنده أر بعون شاة فعجل واحدة ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها ، لأنها بعد في ملكه ما دامت عينها باقية ، واستدل عليه في محكي الحلاف بأنه ثبت أن ما يمجله على وجه الدين وما يكون كسدلك فكا أنه حاصل عنده ، وجاز بأنه ثبت أن ما يمجله على وجه الدين وما يكون كسدلك فكا أنه حاصل عنده ، وجاز من الشيخ بدل على أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا محفا ولا زكاة معجلة » وفيه أن المدفوع ليس قرضا عمن الشيخ بدل على أن المدفوع ليس قرضا عمنا ولا زكاة معرف .

ومن هنا صرح في البيان بأنه مبني على ما صرح به قبيل ذلك من أنه لايملكه المقترض ما بقيت عينه ، وفرَّع عليه أن المين إن زادت فالزيادة المالك متصلة كانت أم منفصلة ، وفى المدارك بعد أن ذكر ما يقرب من ذلك واستضعفه .. قال : ونقل عنه قول آخر بأن النصاب لا ينثلم بالقرض مطلقاً إذا تمكن المالك من استعادته ، بناه على وجوب الزكاة في الدين إذا كان مالكه متمكناً منه ، قال في المعتبر : وهذا ليس بجيد ، لأنا بينا أن ما يدفعه يكون قرضا ، ولاريب أن القرض يخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب ، و يتوجه أنه لا ريب في خروج القرض عن ملك المقرض الأأن ما ثبت في ذمة المقترض من المثل أو القيمة من أقسام الدين ، فيمكن تعلق الزكاة به عند من قال بوجوبها في الدين ، وعدم سقوط الزكاة بابدال النصاب أو بعضه بالمثل ،

ولا يخنى عليك رجوع ذلك كله إلى ما أشر نا اليه ، ويمكن أن يكون المراد مما فى المبسوط بيان عدم فساد الدفع زكاة على القول بالنمجيل باعتبار اقتضائها نقص النصاب ، لأن هذا النقص غير قادح باعتبار كونه من حيث تمجيل الزكاة الذي هو بحكم البقاء على ملك المالك بالنسبة إلى هذه الجهة .

(و) كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أنه ( لو خرج المستمدى عن الوصف استميدت ) المين منه إن دفعها ( و ) إلا فشلها أو قيمتها ، لأنها قرض عليه ، ومن هنا كان ( له أن يمتنع من إعادة المين ببذل القيمة عند القبض ) إن كانت المين المدفوعة من القيمي ، ضرورة كونه حينئذ ( كالقرض ) الذي لم يعزم صاحبه على احتسابه زكاة ، وقد حررنا الحال فيه في محله ، وقلنا هناك إن كانت المين المستقرضة مثلية ثبت مثلها في ذمة المستقرض ، فيتخبر حينئذ بين دفع تلك المين أو غيرها ، لكون الجميع من أفراد المثل الثابت في الذمة ، وإن كانت قيمية ثبت قيمتها في الذمة لا مثلها على الأصح ، فلايلزم المستقرض حينئذ بالمين المدفوعة التي ملكها بالقبض عندنا كا أنه لا يلزم المقرض بقبولها على الأصح لو دفعت اليه ، لأن الثابت له في الذمة القيمة . ( ولو تعذر استمادتها ) من المقترض ( غرم المالك الزكاة من رأس ) و بقي له ذلك المال في ذمته كما هو واضح .

(ولو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب جاز) له أن يحتسبها عليه و (أن يستميدها ويعطي عوضها ، لأن ) الفرض كون (ها) قرضاً و (لم تتعين ) زكاة (و) حينتذ ف (يجوز له أن يعدل بها عمن دفعت اليه أيضاً ) فيدفعها إلى غيره ، وأن يدفع غيرها اليه وإلى غيره ، نعم لو قلنا بكونها زكاة معجلة لم يجز شي ، من ذلك ، السيرورتها زكاة حينتذ ، ولو دفعها على هذا الوجه وقلنا بفساد التعجيل وكان القابض عالماً بقيت العين على ملك الدافع ، وكانت مضمونة على القابض لوتلفت برجع المالك

عليه بالمثل أو القيمة ، أما لو كان مفروراً من المالك كما إذا لم يعلم بالحسال ودفعها اليه على أنها زكاة وتلفت في يده فالمتجه عدم الرجوع عليه ، لفروره، وذلك كله واضح محمد الله .

﴿ فروع ﴾ بنا. على القرض ﴿ الأول لو دفع اليه ﴾ أي المستحق (شساة ﴾ قرضًا ﴿ فَزَادَتَ زَيَادَةَ مَتَصَلَةً كَالْسَمَنَ ﴾ أولم تزد ﴿ لم يكن له استمادة العين ﴾ على وجه يلزُّمْ المقترض به ﴿ مَمَ ارْتَمْاعُ الفقر ﴾ وعدمه ، لأن القرض بملك عندنا بالقبض ، والقيمي يضمن بقيمته ، ف ﴿ للفقير حينتذ بذل القيمة ، وكسذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد لكن لو ) تراضيا على ﴿ دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد ) لأنه نماه ملكه ، وبذلك يظهر أن تقييد المصنف الحكم المزبور بالزيادة وارتفاع الفقر ليس في محله، أللهم إلا أن يكون مبناه على غلبة عدم تعلق غرض المالك باستعادة العين بدونها ، وهو كما ترى، وأضعف منه توجيه اعتبار الأول بأنه مع الزيادة يمنع إلزام المالك بالاعادة بكل وجه ، أما بدونه فقد ثبت جواز الالزام على القول بأن الواجب في قرض القيمي المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحق في تلك المين ، ويكون المراد حينئذ عدم وجوب الدفع على هذا النقدير ، لخروجها بالسمن المتجدد عن المائلة ، فهو حينثذ من تعذر المثل ضرورة أن مقتضى كلامه في هذا الفروع وما بعده لزوم القيمة في القيمي ، على أنه لا إشمار في العبارة بتعذ المثل ، كما هو واضح ، بل لا يخني عليك بعد التأمل فيما ذكرنا ما وقع لثاني الشهيدين في المسائك ، فلاحظ و تأمل ، كما أنه لا يخني عليك الحال بناه على عدم ملك المقترض بالقبض ، ولا حكم الدفع زكاة معجلة ، وقلنا بفساده أو انكشف عدم الوجوب باختلال أحد الشرائط، والله أعلم .

الفرع ( الثاني لونقصت ) الشاة (قيل) والقائل الشيخ : ( يردها ولا شيء على الفقير ) لمدم ملك المقترض بالقبض عنده ، وفيه أنها مضمونة في يده وإن لم يملكها

بالقبض كما لوتلفت (والوجه) بناء على المختار ( لزوم القيمة حين القبض) لأن القرض علك بالقبض ، فتثبت القيمة حينئذ في الذمة ، أما لوكانت زكاة معجلة بناء على الصحة كذلك وانكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماوية لملاصل ، مع احماله لأن اليد يد ضمان ، فيشمله عموم (١) ﴿ على البد ﴾ كما لو تلفت ، ولو دفعها زكاة معجلة وقلمنا بالفساد وكان عالماً بالحال أنجه ضمان النقص ، ضرورة كونه كالتلف ، وذلك كله واضح مجمدالله .

الفرع (الثالث إذا استغنى) المقترض ( بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا بكلف المالك أخذه وإعادته ) لما قدمناه سابقاً من اعتبار ما يقابل الدين فى مؤونة السنة التي يحصل بها وصف الغنى المانع من الاحتساب ، وحينئذ فهو فقير لا بأس باحتسابه عليه وإن استغنى به ، إذ هو كالفقير اللذي يدفع اليه ما يغنيه ، خلافاً لابن إدريس فمنعه باعتبار كونه غنيا ، لأن المقترض يملك ما استقرضه دون القارض ، فهو غني حينئذ ، قال : « وعندنا أن من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة عما معه ، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين غليك ما فيه من الخبط بين السألتين ، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب و بين السألتين ، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب و بين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومؤونة سنته ، و بذالك يغاير عدم تناول خبري الأحول (٢) لحل الفرض ، لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ مع عدم تناول خبري الأحول (٢) لحل الفرض ، بل به يظهر أن ذلك أولى بمما أجاب به فى

<sup>(1)</sup> سنن البيهقى ج 7 ص . به ركةن العال ج 6 ص ٢٥٧ الرقم ١٩٩٧ (٢) الوسائل ــ الباب ـ . هــ من أبواب المستحقين للزكاة ــ الحديث ٢

الحتلف من أن الغني هنا ليس مانها ، إذ لا حكمة ظاهرة في أخذه ودفعه .

هذا كله إن استغنى بنفس مال القرض ، ف ( ان استغنى بغيره ) ولو بنمائه أو ارتفاع هذا كله إن استغنى بنفس مال القرض ، ف ( ان استغنى بغيره ) ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته ( استعيد القرض ) منه واحتسب زكاة على غيره ، والمراد عدم جواز الاحتساب عليه ، لحصول وصف الغنى الذي عرفت كونه مانما من الاحتساب بناه على ما عرفت من أن القرض يملك بالقبض ، فالنماه مثلا حينئذ للمقترض ، نهم يتجه الاحتساب بناه على مذهب الشيخ من أن القرض لا يملك بالقبض ، فهو حينئذ على ملك الفارض ، ويتبعه الأغناء وارتفاع القيمة ، ولا يمنع الاحتساب عليه إلا غناؤه بمال آخر ، وهو واضح كوضوح باقي الفروع المتصورة في المقام على تقدير التعجيل وعدمه ، وإن أطنب فيها الفاضل في المنتهى والتذكرة وغيرها ، والظاهر قصر الحكم فيه عند الفائل به منا على خصوص اعتبار الحول ، فلا تعجيل قبل غيره من الشر ائط كالنصاب والسوم والمتكن من التصرف ونحوها ، لعدم الدليل عليه ، فنأمل جيداً ، والله أعلى .

## وأما (القول في النية)

الذي هو أحد مباحث النظر الثالث فلاخلاف في اعتبارها في الزكاة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله كدنك بين المسلمين ، وفي المعتبر أنه مذهب العلماء إلا الأوزاعي ، وفي التذكرة أنه قول عامة أهل العلم ، إلى أن قال : وحكي عن الأوزاعي عدم وجوبها فيها ، لأنها دين فلا تجب فيها كسائر الديون ، والذا يخرجها ولي اليتيم وبأخذها السلطان من الممتنع ، والفرق ظاهر ، لانحصار مستحقه ، فقضاؤه ليس بعبادة وللذا يسقط باسقاط مستحقه ، وولي الطفل والسلطان يقومان عند الحاجة ، فعموم ما دل

على اعتبارها من قوله (١) : « وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخاصين له الدين » وقوله (صلى الله عليه وآله) (٧) : « إنما الأعمال بالنيات » ونحو ذلك لا معارض له هنا » وكذا السكلام في الحس وإن قل المصرح باعتبارها فيه ، وكا نهم أوكاوا الأم فيه على الزكاة ، نهم في البيان في الحس في أرض الذي « ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية » لسكن في الدروس في مسألة أرض الذي قال: « والنية هنا غير معتبرة من الذي ، وفي وجوبها على الامام كلك أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لاعنه عند الاخذ والدفع » وفي حواشي الارشاد الكركي في هذه المسألة « ويتولى النية هنا الامام على السلام) أو الحاكم ، ولا بنويان النيابة عن السكافر ، إذ لا تقع العبادة منه ولاعنه مع احمال أن يقال : إن هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى النية ، كتفسيل السكافر عنى المسلم ، وكفسلها إذا كانت حائضة تحت مسلم وقد طهرت وقلنا إنه لايحل إنيان الحائض حتى تفتسل » ونحوه في حاشية الشر اثع ، وحكم في المسالك بتولي الامام (عليه السلام) أو الحاكم النية وجوبا عنها لا عنه ، ثم احتمل سقوطها هنا كا في القواعد ، وحكى عن الشهيد في حواشيه على القواعد النمرض النية في هدده المسألة ، وحكايته عن الفخر ، والم كل حال فلا إشكال في اعتبار النية .

والظاهر جريان نحو هذا البحث في الزكاة المأخوذة من الكافر وتحوه ممالاتصح منه النية ، فيتولاها حينئذ الامام (عليه السلام) أو الحاكم عنها لا عنه على حسب ما عرفت ولا ينافي ذاك كون الخطاب لغير المتقرب ، لأنه بعد أن قصر اعدم الايمان المانع من صحة عباداته كان المخاطب بايتاه الزكاة من ماله الامام (عليه السلام) أو الحاكم ، فالتقرب

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآية ۽

<sup>(</sup>٧) الوسائل ــ الباب ــ ه ــ من أبواب مقدمة العيادات ــ الحديث ١٠

الجواهر ــ ٥٥

حينئذ منها باعتبار هذا الخطاب الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزكاة المشابهة الدبون منجهات ، ولذا جازت النيابة فيها ، بل قد عرفت أن الأقوى صحة التبرع بها كالدين من غير إذن من صاحبها سابقة ولا لاحقة إذا كان المال المدفوع زكاة من المتبرع من دون إرادة الرجوع به لا من صاحب الزكاة ، وإلا اعتبرت الوكالة حينئذ سابقاً أو لاحقاً على نحو الفضولي فيها ، بل قد يقال بجريان الفضولي في الزكاة من دون اعتبار الوكالة ، لكنه لا يخلو من إشكال أو منم .

﴿ وَ ﴾ كيف كان فـ ﴿ المراعي نية الدافع ﴾ للفقير أو من يقوم مقامه حال الدفع ﴿ إِن كَانَ مَا لَكُمَّا ﴾ مخاطبًا بالزكاة أو وليه ﴿ وإن كان ﴾ الدافع الفقير ﴿ ساعياً أو الامام ( عليه السلام ) أو وكيلا ) المالك ( جاز أن يتولى النية ) حال الدفع المستحق ( كل واحد من الدافع والمالك ﴾ قيل : أما الأخير فلتملق الزكاة به أصالة ، فكانت نيته عند الدفع إلى الفقير كافية ، وأما الامام عليج وناثبه والوكيل فلقيامهم مقام المستحق، (الالك خل) وفيه أن الأول مخالف للمحكيءن الشيخ باللصنف في المتبر من عدم إجزاء نية الموكل دون الوكيل، أللهم إلا أن يحمل ذلك على غيرالمفروض الذي هو النية حال الدفع المستحق، وإنما هو النية حال الدفع الوكيل، وربما يؤيده ما يحكى عن الشيخ من الاستدلال لذلك بأن النية يمتبر مقارنتها الدفع إلى المستحق ، والدفع إلى الوكيل غيره كما أنه يحمل إطلاق الاجتزاء هنا ومحكي الارشاد بها من الوكل على ما إذا كانت حال الدفع لا مطلقاً ، فيكون ذلك عين التفصيل المحكي عن نهاية الأحكام والتذكرة و فخر الاسلام و ثاني الشهيدين ، بل بر تفع الخلاف حينتذ من البين ، ودعوى إمكان المنع وإن كان حال الدفع باعتبار عدم تحقق الابتاء منه \_ فلا وجه لنية التقرب منه ، وتجويز الوكالة في إيتا. الزكاة المشتمل على النية لا يستلزم جوازها على مجرد الفعل بحيث يكون فعلا الموكل حتى ينوي التقرب به به واضحة الفساد بعد معلومية كون المراد من

الايتاء مجرد الوصول كيفها كان ، ومعلومية تناول إطلاق الوكالة ذلك ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة .

نعم قد يناقش بأن هذا كله في الوكيل ، أما الامام (عليه السلام) والساعي فان كانا وكيلين عن المالك في الدفع الذي نوى فيه الموكل فلا ينبغي ذكرها بالحصوص ، ضرورة كونها حينئذ من قسم الوكيل ، وإن لم بكونا وكيلين فلا وجه للنية في الدفع الحاصل منها بعد عدم كونه فعلا له بالوكالة ، ودعوى الاجتزاء به وإن لم يكونا وكيلين باعتباركون المراد مجرد الوصول تستلزم عدم الفرق حينئذ بينها وبين الآجنبي ، فلاوجه لذكرها بالحصوص ، كما أن دعوى ثبوت ولا يتها عليه في ذلك مطلقاً وهي غير الوكالة يكن منهها ، لعدم عموم في أدلتها بحيث يشمل الفرض ، ومن ذلك ينقدح الاشكال في الاجتزاء بنيتها عن نيته مع فرض عدم وكالتها كما هو مقتضى مقابلتها به ، بل عن الشيخ والمصنف في المعتبر عدم الاجتزاء بها من الوكيل أيضاً ، لأنه غير مالك ، فلاتكني نيته ، وإن كان يدفعه أنها عبادة تقبل النيابة كالحج ، بل يمكن دعوى السيرة القطعية التي هي أعظم من الاجماع عليه ، بل النصوص (١) أيضاً دالة عليه ، بل لا فرق على الظاهر في الجواز بين الوكالة في الدفع والنية أو في أحدها .

ومن هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنية الوكيل هنا كالشهيدين و فخر الاسلام والفاضل في جملة من كتبه ، وإن توقف فيه في محكي المنتهى والتذكرة والتحرير ، إنما الاشكال في الاجتزاء بنية الامام (عليه السلام) والساعي عن نيته مع عدم وكالتها وعدم امتناعه ، بل الأقوى المدم وفاقاً الشيخ ، وخلافاً المصنف هنا و بهض من تأخر عنه كالفاضل في الارشاد والمنتهى كما قيل وثاني الشهيدين ، لكونه ولياً عن المالك ، وفا يأخذها منه مع الامتناع انفاقاً ، ولا نه كالقاسم بين الشركاء ، فلم يحتج إلى نية ،

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ٣٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة

ولأنه لو لم يجز المالك ذلك لما أخذها ولأخذها ثانياً وثالثاً حتى ينفد ماله ، لأن أخذها إن كان لاجزائها لم يحصل بدون النية ، وإن كان لوجوبها فهو باقر بعد أخذها ، ولأنه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض ، وهو لا يفر ق على أهل السهمين إلا الفرض ، فأغنت هذه القرينة عن النية ، ولأن الامام (عليه السلام) كلوكيل ، وهذه عبادة يصح فيها النيابة ، فاعتبرت نية النائب كالحج .

والجميع كما ترى ، ضرورة منع الولاية في مثل الفرض ، وأن الأولوية بالمؤمن من النفس لا تقتضي النيابة عنه فيما هو متعبد به ، فلا امتناع منه ، وفرق وأضح بين الممتنع الذي يسقط اعتبار نيته وبين غيره، لكونه وليًا حينئذ عنه، مع أنه ربما احتمل عدم الاجزاء للمالك باطناً ، لأنه لم ينو ، وهو متمبد بأن يتقرب ، وإنما أخذت منه مع عدم الاجزاء حراسة للعلم الظاهر ، كما يجبر المكلف على الصلاة ليأتي بصورتها وإن كان لم تجزه عند الله لمدم النية ، و إن كان يدفعه أن الزكاة مال متمين الفقر أ، في يد المالك ، وللامام (عليه السلام) الاجبار على قسمة المشترك وعلى تسليمها ، فجاز له إفرادها عند المتناع المالك ، والنيابة في تسليمها جائزة ، وليست كسفك الصلاة ، كما هو وأضح ، وكون الامام ( عليه السلام ) كالقاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة المقتضية لوجوب النية من المتعبد، وبذلك افترقت عن القسمة التي لايمتبر فيها النية ، على أن البحث في إجزاء نية الامام ( عليه السلام ) والساعي لا الاجزاء بلا نية كما هو مقتضى هذا الاستدلال ، وهي في بد الامام (عليه السلام) أمانة في الفرض لا يجوز له تسليمها ، لكونها حينئذ مال المالك ، ولم يتشخص كونها زكاة حتى من حيث العزل ، ضرورة اعتبار النية فيه أيضًا ، و بذلك سقط الاستدلال بأنه لو لم يجز المالك إلى آخره ، بل هو عند التأمل لا يرجع إلى حاصل ينفع في المقام ، بل كا نه خارج عن محل البحث ، كما أن الأخير مصادرة واضعة فالأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار النية من المالك ، وأن تسليمه إلى الامام (عليه السلام)

بدونها لا يزيد على تسليمها للفقير بدونها .

نهم لو نوى عند الدفع إلى الامام (عليه السلام) أو الساعي أو الفقيه اتجسه الاجزاء باعتبار ولايتهم عن المستحق ، كما عن جماعة التصريح به كالفاضل والشهيدين وغيرهم ، بل في محكي التذكرة لا فرق بين أن يطول زمان دفع الامام (عليه السلام) إلى الفقراء وبين أن يقصر ، واحتمال عدم الاجزاء \_ بناء على أن الامام ظليلا كالوكيل عن المالك أيضاً فلاتجزي النية عندالدفع اليه الذي هوكبقاء المال في بده \_ واضح الضعف كوضوح الضعف في احتمال الاجزاء مع عدم نية المالك والامام (عليه السلام) ضرورة منافاته اكونها عبادة كما صرح به غير واحد ، فما عن التذكرة من أنه في كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نية المالك في السلام) أيضاً حالة الدفع بالاجزاء مع عدم نية المالك والامام (عليه السلام) أيضاً حالة الدفع بالاجزاء مع عدم نية المالك فو لم ينو الساعي أو الامام (عليه السلام) أيضاً حالة الدفع ألى الفقراء توجه الاجزاء ، لأن المأخوذ زكاة قد تعينت بالأخذ ، وهو كما ترى ، والله أعلى ، هذا .

وربعا احتمل في عبارة المتن كون المراد أن الدافع الفقير إن كان الامام إليها أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولى المالك النية عند الدفع إلى أحد الثلاثة أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير ، وفيه مضافا إلى ما عرفت من الاجتراء بنية الامام (عليه السلام) أو الساعي مع عدم الوكالة أنه لا وجه الاجتراء بنيته عند الدفع إلى الوكيل الذي من الواضح الفرق بينه و بين الامام (عليه السلام) والساعي المعلوم ولا يتما عن المستحق ، فكانت النية عند الدفع اليما كالنية عند الدفع اليه ، مخلاف وكيله الذي يده يد الموكل فكانت النية عند الدفع اليه كالنية والمال في يده ، فما عن فخر الاسلام ـ من الاكتفاء فتكون النية عند الدفع اليه كالنية والمال في يده ، فما عن فخر الاسلام ـ من الاكتفاء بذلك لحصول الفرض الأقصى من الزكاة ، وهو دفع حاجة المحتاجين ، ووجود النية منه حال تعينها ، لأنها بالدفع إلى الوكيل تتعين كما في صورة العزل ، بل أولى ، لأنه أخرجها هنا عن يده ـ لا يخفي ما فيه بعدما عرفت ، و عدم نيابة الوكيل عن الفقير ،

أو عدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل ، بل هو وقت الدفع إلى الفقير ، وجمل ذلك من العزل بناء على جوازه مطلقاً خروج عن البحث الذي هو الاجزاء من حيث قبض الوكيل ، كما هو واضح .

ومن ذلك كله يظهر لك الحال في جملة من كمات الأصحاب ، بل ويظهر لك المينا على النظر وعدمه فيا ذكره في المسالك وإن كان هو أجود من غيره ، قال فيها : ها اعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع ، لكن الدفع قد يكون إلى المستحق ، وقد يكون إلى من يدفع اليه ، وهو إما وكيل المالك لا غير ، أو وكيله ووكيل المستحق ، وهو الامام (عليه السلام) وساعيه والفقيه عند تعذرها ، والمدافع إلى المستحق إما المالك أو أحد الأربعة ، قان دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء و نوى عنده أجزأ قطما ، وإن دفعه إلى أحد الأربعة و نوى عند الدفع اليهم و نوى المدفوع اليه عند المستحق أجزأ أيضا ، بل هو الأفضل ، وإن اقتصر على نية أحدها قان كان الناوي هو المالك عند المدفع إلى أحدهم فني الاجتزاء به قولان ، أجودها ذلك في غير وكيله المحتص به ، لأن المدفع إلى المستحق فني الاجتزاء به وجهان أيضا ، والأصح الاجتزاء به مطلقا ، وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق فني الاجتزاء به وجهان أيضا ، والأصح الاجتزاء به مطلقا ، وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق فني الاحتزاء به وجهان أيضا ، والأصح الاجتزاء به مطلقا ، وكذا لو لم ينو (عليه الستحق و لكن نوى المالك عنده ، وفي حكم نية المالك عند الدفع إلى الامام (عليه الساعي خاصة عند الدفع اليه ، فتأمل جيداً » قانه لا يخني عليك محل النظر من غيره بعد الاحاطة بما ذكر ناه الذي هو موافق له في الأكثر .

بقى شيء ، وهوأن ذلك كله فى الدفع إلى المستحق أو وليه ، أما وكيله الخاص فحكه ، لكن عن ابني إدريس والبراج منع الوكالة في ذلك ، واختاره سيدالمدارك لأن إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى دليل ، ولم يثبت ، ولأن الذمة مرتهنة بالزكاة ، ولا خلاف بين الأمة في اليقين بالبراءة بتسليمها إلى المستحق ، وليس كذلك

- £VA --

إذا سلمت إلى الوكيل ، لأنه ليس أحد الثمانية أصناف بلا خلاف ، ولأن التوكيل إنما يثبت فيما يستحق الموكل المطالبة به ، والزكاة لايستحقها وأحد بمينه ، ولا يملكها إلا بمد القبض ، والجيم كما ترى ، ضرورة صلاحية إطلاق أدلة الوكالة للا عم من ذلك ، كَالَا يَخْنَى عَلَى مَنَ لَهُ أَدْنَى بِصَيْرَةً ، وَاللَّهُ أَعَلَمُ .

﴿ وَ ﴾ كَيْفَ كَانَ وَ ﴿ الولِّي عَنِ الطَّفَلِّ وَالْحِنُونَ يَتُولَى ﴾ هو ﴿ النَّبَةَ ﴾ في دفع الزكاة المتعلقة بعما بلاخلاف ولا إشكال ﴿ أَو ﴾ يتولاها عن كل منها ﴿ من له أن يقبض عنه كالامام ( عليه السلام ) والساعي ﴾ بناه على ولا يتما على كل من كانت الركاة في ماله ، أو على خصوص زكاة الطفل والحجنون ، وهما مما محل للنظر كما عرفته سابقًا في الجلة ، والأمر سهل ، هذا .

﴿ وَ ﴾ قد تقدم في المباحث السابقة في الصلاة وغيرها وجوب مقارنتها لأول العمل ، ف ( تتمين ) هنا حينئذ ( عند الدفع ) إلى الستحق مثلا الذي هو أول العمل ولا يجزي التقدم ولو يسيراً ، خلافًا لبمض العامة فجوزه ، ولا ربب في بطلانه ، لأن ما سبق إن لم يستدم خلا عن النية ، وإن استدام تحقق الشرط ، والأمر هين بنا. على أنها الداعي لا الاخطار لغلبة استمراره (ولونوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه) بلاريب فيه مع بقاء المين ، لمدم خروجها عن الملك ، فتصادفها النية ، بل ومع التلف إذا كان القابض عالمًا بالحال ، لكونه مشغول الذمة بالموض ، فيجوز احتسابها كسائر الدبون ، نعم المتجه عدم الجواز مع التلف وعدم العلم ، لعدم الضمان حينثذ ، فلا تصادف النية حينئذ شيئًا ، وفي محكي المبسوط بمد أن ذكر أنه ينبغي المقارنة قال : ولا يجوز نقل زكاة ما بأن نقله إلى غيره ، الهوات محل النية ، قيل : وهو مشمر بمدم الاجتزاء بالنية بمد الدفع ، ولا ربب في ضعفه إلا إذا كان المراد احتساب الدفع الأول زكاة بالنية المتأخرة ، لا إذا احتسب باعتبار ذلك الحال القارن الاحتساب ، وهو حينئذ يكون احتسابًا للزكاة لا الدفع السابق ، وكـذا لو أراد احتساب ما في يد الأمين أو الفاصب أو غيرها ، فتأمل جيداً .

(و) على كل حال فقد ذكرنا سابقاً أن (حقيقتها) أي النية (القصد إلى القربة) وأنه لا يمتبر فيها نية الوجه من (الوجوب أو الندب ، و) لكن يمتبر فيها (كونها زكاة مال أو فطرة) بناه على أنها نوعان مختلفان ، وتوقف التميين المتوقف عليه الامتثال على ذلك ، إذ حالها حينئذ كالكفارة والحنس ، وإن كان قد يقوى عدم وجوب التميين مع اتحاد الحق في ذمته وإن جهل نوعه (و) كيف كان ف (الا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج) الزكاة (منه) كالأنمام والفلات والنقدين ، لأنها أصناف الأنواع ، من غير فرق بين اتحاد محل الوجوب وتعدده ، وبين اتحاد نوع الحق كما لو أنواع ، من غير فرق بين اتحاد من الابل وعدمه كنصاب من النقدين وواحد من النم ، وبين كون المدفوع من جنس أحدهما وعدمه كنصاب من النقدين وواحد من على الظاهر ، ولو دفعه من غير تعيين فهل يبق له صرفه إلى ما شاه منها أم يوزع المدقق النذكرة بالأول ، واختاره الشهيد الثاني ، وتعرف إن شاه منها أم يوزع التحقيق ، و تظهر المثرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن وقبل إخراج فريضة الثاني ، التحقيق ، و تطهر المثرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن وقبل إخراج فريضة الثاني ، وقون غير ذلك أيضا .

( فروع لو قال : إن كان مالي الفائب باقياً فهذه زكاته ، وإن كان تالفاً فهي نافلة صبح ) بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا ، بل في فوائد الشرائع لا مانع من صحته بوجه من الوجوه ، بل عن الشيخ الاجماع عليه ( ولا كدا لو قال : أو نافلة ) لكون الترديد حينئذ في النية ، بخلاف الأولى قانه في المنوي ، وهو غير قادح ، لأنه جازم بالوجوب على تقدير سلامة المال ، وبالنفل على تقدير تلفه ، والتحقيق أن هذا وإن كان ترديداً لكن بعد الاجماع المزبور عليه \_ وشدة الحاجة اليه في كثير من

المقامات، وثبوت شرعيته في الفائنة الجهولة، وفي ركمات الاحتياط، بل وفي كثير من موارد الاحتياط ـ لا مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار كما صرح به في المسالك، بخلاف الصورة الأخرى التي لا دليل على صحتها، بل ما دل على اعتبار النية يقتضي العدم، ضرورة منافاة الترديد للجزم المتوقف عليه صدق امتثال الأمر المحصوص، فإن حاصلها الترديد بين الزكاة والنفل على تقدير واحد، وهو بقاء المال كما هو واضح.

( ولو كان له مالان ) مثلا ( متساويان ) أو مختلفان ، حاضر ان أو غائبان ، أو أحدها (حاضر و ) الآخر ( غائب فأخرج زكاة و نواها عن أحدها ) من غير تميين ( أجزأته ) لاطلاق الأدلة ، وما تقدم من عدم الدليل على وجوب تميين الأفراد التي جمعها أمر واحد ، نعم لو أراد التميين لم يكن به بأس ، لكن فى الفرض يحتمل بقاء التخيير له فى التميين بعد الدفع ، بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به ، وهو مشكل ، وإن ذكروا نظيره فى الدين الشخصين إذا قبضه وكيلها ، والدينين المحتلفين في الرهن على أحدها وعدمه الآخر ، لأنه لا دليل على تميين الأفعال بعد وقوعها ، وإنما الثابت تمينها بالنية المقارنة ، أللهم إلا أن يقال : إنه باق على كليته بعد الدفع كما كان قبله ، فله احتسابه على الوجه الذي يريده بعد أن كان له التعيين ، بل ربما يقال نحوه في مثل الصوم إذا كان عليه قضاء الشهري رمضان فصام بلاتميين ثم أراده بعد ذلك تخلصاً من كفارة تأخيره عن شهر رمضان المقبل ، أو غير ذلك من المثرات ، بل لو كان عليه صلاة الشخصين فأدى من غير تميين لأحدها ثم عين بعد ذلك .

مضافاً إلى مافى المقام و نظائره من الضرر على الفقير لو المفأحد المالين بتخير (باختيار جل) كون المدفوع عن الباقي ، وكمذا لو اختلفت القيمة وقت الاخراج والاحتساب إذا تخير بتميين (إذا ختار تميين خل) المدفوع عن الأقل قيمة ، ولعله لذا مال في البيان إلى التوزيع ، وفي فو الد الشرائع « وهو قريب » وفي المسائك « وهو الأجود » لكن فيه أنه لا دليل عليه بعد فرض كونه غير مقصود ، ويحتمل قويا كون الحاصل من سببي الواحد الذي بوجب التمدد ، وكا فراد الدين الواحد في صورة وجوب الشاتين عليه لحمس من الابل وأربعين من الغنم لو أدى شاة عن أحدها ولم يتمكن من إخراج الثانية لتعذر المصرف أو غيره بتلف أحد النصابين سقط عنه الشاة الأخرى وإن لم يمين المدفوعة عن الموجود ، ضرورة اعتبار الفكن من كل النصابين في وجوب كل من الشاتين إلى حال الاخراج ، فتلف أحدها مسقط لأحدها ولو اختلفت القيمة خير فيا بقي عليه ، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفي عليك جريانها ، فتأمل جيداً ، أو يدعى وجوب التعيين مع اختلاف الثمرات إذا لم يصين بوحي الجميع دفعة .

(و) كيف كان ف (كذا) في الاجزاء (لو) أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والفائب و (قال: إن كان مالي الفائب سالماً) فان ذلك لا ينافي الجزم بالنية، ضرورة كونه معتبراً في نفسه، ويمكن أن يريد المصنف بقوله: « وكسدا » إلى آخره التنبيه على مسألة مستقلة لا تعلق لها بالمسألة السابقة ، وهي الاجزاء لو أخرج زُكاة عن ماله الفائب وقيده بالسلامة من غير ذكرالنفل على تقدير التلف، ولا الزكاة عن الحاضر الكونه شرطا غير مناف بعد أن كان معتبراً في نفسه ، وأقصاه البقاء على ملك المالك مع التلف ، كما أشار اليه المصنف بقوله: (ولو أخرج عن ماله الفائب إن كان سالماً ثم بان تالفاً جاز نقلها إلى غيره) من أمواله (على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده ،

سواه كانت المين باقية أو تالفة إذا كان القابض عالماً بالحال ، لما عرفت من بقاه المال المدفوع حينند على ولك المالك ، لأنه لم يصادف سلامــة المال ، وكان مضموناً في يد القابض لعموم ﴿ على البد ﴾ بعد أن كان الدفع على وجه خاص لم يسلم ، فله حينند احتساب المين أو مثلها أو قيمتها زكاة عن غير ذلك من أمواله على المدفوع اليه أولا وعلى غيره ، وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو على غيره إن كان عليه حق ، بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ودفع على هذا الوجه وكان القابض عالماً بالحال ، أما مع عسدم علمه فلمتجه عدم ضمانه مع التلف ، لفروره ، وقد من نظائر ذلك ، كما من ضعف ما يحكى عن الشيخ في المقام ونحوه من عدم جواز النقل افوات وقت النية ، ألهم إلا أن يريد النية بالدفع الأول على ما عرفته سابقاً ، والله أعلم .

( ولو نوى عن مال يرجو وصوله اليه لم يجز وإن وصل ) إذ لم يتحقق فيسه خطاب الزكاة ، بل هو على هذا التقدير من مسألة التعجيل التي هي غير محل البحث ، وإن فرض كون المراد مالاً يتحقق فيه خطاب الزكاة على تقسدير الوصول فهو كالمال الفائب إن كان سالماً ، وقد عرفتأن الأقوى فيه الاجزاء ، أقهم إلا أن يفرق بينها بأن الأصل يقتضي في الثاني السلامة ، بخلافه في الأول ، فانه يقتضي عدم الوصول ، قالنية الأصل يقتضي في المباني السلامة ، بخلافه في الأول ، فانه يقتضي عدم الوصول ، قالنية حينلذ خالية عن الجزم واقعاً وشرعاً ، اكن قد عرفت أن مبنى المسألة على الاحتياط الذي هو أوسع من ذلك ، ولا يتفاوت فيه بين موافقة النية اللاصل ومخالفتها له ، كالفسل عن الجنابة المحتملة والوضو ، عن الحدث المحتمل ، واحتساب المال عن احتمال الحق في الواقع ، ونحو ذلك ، فتأمل جيداً ، واقته أعلم .

﴿ وَلَوْ لَمْ يَنُو رَبِ المَالَ وَ نَوَى السَّاعِيُّ أَوِ الأَمَامُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْدُ التَّسَلَيمُ قَانَ ﴾ كان قد ﴿ أَخَذَهَا السَّاعِي ﴾ أو الامام ( عليه السّلام ) ﴿ كُرِهَا ﴾ من رب المال ﴿ جَازَ ﴾ القيامه بعد فرض امتناعه مقامه ، بل لهما النية عند الأخذ منه ، والأكتفاه بها عنها عند التسليم ، لقيامهما مقام الدافع والقابض ( وإن أخذها طوعاً قيل ) والقائل الشيخ : ( لا يجزي ) بناه على عدم الاكتفاه بنية الوكيل عن نية الوكل ( والاجزاه أشبه ) مع فرض الوكالة ، وإلا فعدمه أشبه ، كما هو واضح .

## من القسم الثاني القام القالي القصم الثاني ال

وهي فملة من الفطر ، وأصله الشق ، واستعمل بمنى الخلق ، فهي حينتذ بعمى الخلقة أي الحالة التي عليها الخلق ، بل لعل منه إطلاقها على الاسلام ولو مجازاً باعتبار كونه حالة لا ينفك الخلق عنها ، وهو المراد من قوله بحليه الاسلام ولود بولا على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه » والمراد بها على الأول زكاة الأبدان على معنى كونها مطهرة لها من أوساخ المعاصي ، أو منمية لها ، أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كابؤي اليه قول الصادق (عليه السلام)(٢) لمعتب : « اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة أجمعهم ، ولا تدع منهم أحداً ، فانك إن تركت منهم أحداً تخوفت عليه الفوت ، قلت : وما الفوت ؟ قال : الموت » وتقسيمهم الزكاة إلى مالية وبدنية ، وعلى الثاني زكاة الاسلام والدين ، ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الملال من دون توقف على حول ولا صوم على معنى مطهرته أو منميته أو موجبه ومقتضاه ، بل ربما أيد بما في

<sup>(</sup>۱) مسند أحد ج ۱ س ۱۲۰ الرقم ۷۱۸۱ وصمیح مسلم ج ۸ ص ۵ المطبوع عام ۱۳۳۱ (۲) الوسائل ـ الباب ـ . . من أبو اب ذكاة الفطرة ـ الحديث .

صحيح زرارة وأبي بصير (١) ( من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يمني الفطرة ، كأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركما متعمداً ، ولاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال (٣) : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » وذكر في المسالك وجها ثالثاً ، وتبعه عليه غيره ، وهو أن يكون الفطرة من الافطار أي الزكاة المقارنة ليوم الفطر ، وهو المفروس في الأذهان المنساق اليها ، إلا أني لم أجده فيا حضر في من كتب اللهة ، نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللهة بل والفقه بل وكثير من الأخبار (٣) كون الفظ الفطرة اسما كما يخرج ، فيحتمل وضعه الله مشتقاً من الفطر أو من الفطر ، فتكون إضافة الزكاة اليها حينتذ من إضافة العام إلى الحاص كيوم الأحد وشجر الأراك ، ويحتمل كون الأصل زكاة الفطرة فحذف المضاف واكن يالمضاف اليه توسعاً ، ويجوز أن بكون كل من العبارتين اسما الذلك كله سهل .

(و) كيف كان ف ( اركانها أربعة : الأول فيمن تجب عليه ) لكن ينبغي أن يملم أولا أن وجوبها في الجلة إجماعي بين المسلمين إلامن شذ من بعض أصحاب مالك ونصوصنا (٤) متواترة فيه ، بل هو من ضروريات الفقه ، من غير فرق بين البادية وغيرها ، فما عن عطاه وعمر بن عبد العزيز وربيعة من سقوطها عن البادية غلط قطعا ، نعم إنما ( تجب الفطرة بشروط ثلاثة : الأول التكليف ) بلا خلاف أجده فيه ، بل هوقول علمائنا أجمع في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة ( فلا تجب على الصبي والمجنون )

<sup>(</sup>١) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥-٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأعلى \_ الآية ١٤ و ١٥

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب زكاة الفطرة

رْفع القلم عنها ، فلا يشملها إطلاق الأمر ، وتكليف الولي لا دليل عليه ، فالأصل براءة ذمته ، وفي الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (١) ﴿ كُتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الوصي بِزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذاكان لمم مال ، فكتب ( عليه السلام ) لا زكاة على يتيم ، وعن المتلوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر بزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار البيتامي قال : نعم » بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً لذلك لا أنفسها خاصة ، وذيل المكاتبة المزبورة مع مخالفته لمادل على عدم جوازالتصرف لغير الولي لم أحد عاملا به ، فلا يصاح دليلا لما خالف الأصول .

﴿ وَ ﴾ كيذا ﴿ لا ﴾ تجب ﴿ على من أهلُّ شوال ﴾ عليه ﴿ وهو مفمى عليه ﴾ بلا خلاف أجده فيه أيضًا ، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، لـكن قال : « قد ذكره العلامة وغيره مجرداً عن الدليل، وهو مشكل على إطلاقه، نعم لو كان الاغماء مستوعبًا لوقت الوجوب اتجه ذلك ﴾ وفيه أن الدليل الأصل بهــد ظهور الأدلة في اعتبار حصول الشرائط عند الملال ، فلا عبرة بالبلوغ والافاقة من الجنون والاغماء بعده كما تمرفه فيما يأتي عند نعرض المصنف له ، ولا خصوصية الاغماء علىغيره ومنه يملم حينتذ أن التوسمة في وقت الأداء لاوقت الوجوب، فتأمل حيداً، والله أعلم.

الشرط ﴿ الثاني الحرية ﴾ بلاخلاف أجده فيه ، بل الاجماع محكى عليه مستفيضاً إن لم يكن محصلاً ، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم كافة إلا داود ، وحينئذ ﴿ فلا تَجِب على المماوك ﴾ القن ، ووجهه واضح بنا. على الأصح من عدم ملكه كما حققنا. في محله ، بل لا يجب عليه ﴿ وَلُو قَيْلَ يَمَلُكُ ﴾ لاطلاق معاقد الاجماعات ، كاطلاق ما دل

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب \_ ٤ \_ من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث ٧ و ٣

100

على أن زكاته على مولاه من النصوص (١) المستفيضة ، وما عن داود من وجوبها عليه ووجوب إطلاقه للتكسب فاسد قطماً (و) كدندا (لا) تجب (على المدبر ولاعلى أم الولد ولا على المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء ﴾ لاشتراك الجميع في الاطلاق المزبور المتضد بالأصول ، لكن عن الصدوق ( رحمه الله ) أن المكانب فطرته عليه ، الصحيح علي بن جعفر (٧) سَأَلُ أَخَاهُ مُوسَى (عليه السلام) ﴿ عَنِ الْمُكَاتِبِ هُلَّ عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته ? قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته ﴾ والمناقشة فيه باشتماله على ما لا يلتزم به من عــدم جواز شهادته يدفعها أولاً عدم سقوط الخبر عن الحجية بذلك ، خصوصاً بعد أن كان مذهب بعض كما قيل ، وثانيًا أن الصدوق (رحمهالله) حمله على الانكار دون الاخبار ، ومال اليه بعض متأخرى المتأخرين ، بل عن كتاب المكاتب من المبسوط إطلاق نفي فطرة المكاتب الطلق على مولاه ، كالحكي عن أبني إدريس والبراج وإن كان لا دلالة فيه على كون الزكاة عليه ، إذ من المحتمل سقوطها عندهم رأساً ، وفيه أن الخبر المزبور وإن صح سنده قاصر عن تقييد ما عرفت ، خصوصاً بعد معارضته بقول الصادق (عليه السلام) في مرفوع محمد ابن أحمد بن يميي (٣) : ﴿ بؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والحبوسي وما أغلق عليه بابه ﴾ المنجبر بما صمعت ، فلا ريب حينتذ في أن الأفوى ما تقدم .

ولو ملك الملوك عبداً على القول بملكه فمن المنتهى أن الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى ، لأنه المالك حقيقة ، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف ، ولأن ملكه ناقص ، وفيه أن الذي يقتضيه المذهب عدم الوجوب على المولى ، لعدم ملكيته ،

<sup>(</sup>١) و (٣) الوسائل \_ الباب \_ ه\_ من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث . \_ ٩

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ١٧ - من أبواب ذكاة الفطرة \_ الحديث م

أللهم إلا أن يقال: إنه من عياله ، وأما العبد فان كانت العبودية مانعة من الوجوب عن نفسه و هن عيره سكما سمعت في الصبي والحبنون ، وبه صرح في محكي التذكرة هنا بالنسبة إلى زوجة العبد ، حتى على القول بالملك كما هو مقتضى الأصل ، وإن أستشكله في المدارك ساتجه السقوط عنه أيضاً كما احتمله في البيان ، وإلا كانت زكاته عليه ، والله أعلم .

﴿ وَلَوْ تَعْرَرُ مَنْهُ شَيَّهُ وَجَبَّتَ عَلَيْهِ ﴾ وعلى المولى ﴿ بِالنَّسِبَةُ ﴾ مِم حصول باقي الشر ائط، ضرورة عدم وجوب زكاة الجيع على المولى، لأصالة براءة ذُمته بالنسبة إلى الجز. الحر ، كا صالة براءة ذمة الكانب عنها بالنسبة إلى الجزء الرق بعد إطلاق الأدلة في كون زكاة المعلوك على مولاه ، فليس حينئذ إلا كون الفطرة عليما بالنسبة لاندراج حكم الجزء في دليل حكم الكل ، واحتمال سقوط الفطرة عنها ــ لعدم كونه حراً فيلزمه حكمه ، ولا مملوكا لأنه قد تحرر بعضه ، ولا هو في عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العياولة ، فالأصل براءة الذمة ، بل عن الشيخ في المبسوط أنه فواه ، بل مال اليه في المدارك ـ ضميف، إذ عدم كونه كامل الحرية والملكية لا يقتضي سقوط الفطرة عنه بعد إطلاق الأدلة أو عمومها ، وعدم عيلولة الكل لا ينافي عيلولة البعض ، أو يقال : إنه وسيده المميلان به ، فيكون كالعبد بين الشريكين كما ستعرف الحال فيه ، وائن كان قصور في شمول الأدلة فهو منجبر بفهم الأصحاب، وبما يظهر من الأدلة من عدم سقوط الفطرة عن المسلم مع يساره أو يسار المعيل به ، نعم يتجه وجوبها عليه بناء على ما محمته من الصدوق من كون فطرة المكاتب عليه ، ضرورة أولوية ذلك من الذي لم يتحرر منه شي. ، هــذا ، وتسمع إن شاء الله في العبد بين الشريكين ما له نفع في المقام . ﴿ وَ ﴾ على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف في أنه ﴿ لو عاله مولاه وجبت عليه دون المماوك ﴾ رالله أعلم .

الشرط ( الثالث الفنى ، فلا نجب على الفقير ) للأصل والاجماع بقسميه الذي لا يقدح في الحكي منه خلاف الاسكافي ، حيث أوجبها على من فضل على مؤونته ومؤونة عياله ليومه وليلته صاع ، فضلا عن المحصل منه ، وإن حكاه في الخلاف عن كثير من علمائنا ، إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، وعكن حمله على ذي الكسب الذي يكسب في كل يوم مؤونته ومؤونة عياله ، واعتبار زيادة الصاع حينئذ مبني على ماتسمه إن شاه الله من المصنف والفاضل من اعتبار زيادة مقدار الفطرة على قوت السنة في وجوبها على الفني ، أو على اعتبار ذلك في خصوص المكتسب كا صرح به في الدروس حيث قال : « ويجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع » و التن أبي كلامه ذلك فلا ربب في ضعفه ، بل لم نجد له دليلا يدل عليه صريحاً ، مضافاً إلى عدم معلومية كون المراد حينئذ وجوب الفطرة تماماً وإن زادت على الصاع ، بل ربما تزيد على ماعنده من قوت اليوم والليلة ، أو أنه بكتني باخراج الصاع عنه وعن عياله ولو بأن يديره عليهم من قوت اليوم والليلة ، أو أنه بكتني باخراج الصاع عنه وعن عياله ولو بأن يديره عليهم للكن فد يمنع الادارة إيسار بهض العيال ، أو بغير ذلك .

وبذلك يظهر لك زيادة ضعفه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على خلافه ، فني الصحيح (١) عن الحلمي أنه « سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدفة الفطرة قال : لا » المعلوم كون المراد منه أخذ الزكاة من حيث الفقر والمسكنة ، لأنه الأصل في مصرف الزكاة ، فكان هو المنساق ، وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (٢) « قلت لأبي إيراهيم (عليه السلام) : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال : ليس عليه فطرة » ونحوه خبر إسحاق على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال : ليس عليه فطرة » ونحوه خبر إسحاق

<sup>(</sup>۱) و (۷) الوسائل - الباب - ۷ - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث ٧ - ٧ الجواهر - ٧

ابن المبارك (١) وفى خسب الفضيل بن يسار (٢) و قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): لمن تحل الفطرة ? قال: لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه » وفى الصحيح عن أبان بن عبان عن بزيد بن فرقد الهندي (٣) و سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ? قال: لا » وفي خبره الآخر (٤) عنه عليه أيضاً محمته يقول: ومن تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة، قال: وقال أبو عمارة: إن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: لا فطرة على من أخذ الزكاة » وفي خبره الثالث (٥) قلت له عليه إيضاً: وعلى المحتاج صدقة الفطرة قال: لا » والمروي في المقنعة عن يونس بن عمار (٣) قال: و همعت الصادق (عليه السلام) يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده من عنده من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده من عنده من عنده من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » المي غير ذلك من النصوص عبد التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها ، خصوصا بعد اعتضادها بما عرف ، فعقمد بها أو يخس .

كما انه ينبغي إطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار (٨) « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أعلى من قبل الزكاة زكاة ? فقال: أما من قبل زكاة المال قان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله ذكاة ، وليس على من يقبل الفطرة

<sup>(</sup>١)و(٢)و(٣) الوسائل ـ الباب ـــــــ منأبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ــــــــــ ٥٠٠ الكن روى الأخير عن يزيد بن فرقد النهدي وهو الصحيح .

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ مع الاختلاف

<sup>(</sup>٥) و(٦) و(٨) الوسائل الباب ٧- من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث ١-٠١-٩

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١ وفيه «تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة ، كما انه كـذلك في المقنمة ص ٤٠ .

-- 44. --

فطرة » ونموه خبر زرارة (١) ومفهوم خسبر القداح (٢) عن أبي عبدالله عن أبيه ( عليها السلام ) أنه قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر أوصاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج » وفي خبر زرارة (٣) « قلت : الفقير الذي يتصدق على من لا يجد ما يتصدق به حرج » وفي خبر زرارة (٣) « قلت : الفقير الذي يتصدق مليه هل يجب عليه صدقة الفطرة ? قال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه » أو تحمل على الندب كا صرح به الشيخ في كتابي الأخبار ، بل به صرح في المقنعة أيضا ، وجملها سنة مؤكدة الفقير الذي يقبل الزكاة ، وفضيلة دون ذلك لمن يقبل الفطرة ، وهو جيد جداً ، بل علل ما ذكره من الحل باستحالة الإيجاب بالفرض على الفقراء ، كل ذلك بعد الاغضاء عا في سند الجميع ، وإمكان المناقشة في دلالة البعض أو الجميع ، وعدم صراحة شي منها فيا تقدم عن ابن الجنيد ، فلا عامل بها حينئذ أبدا على ظاهرها ، ولا محيص عن حملها حينئذ على الندب ويبقى ما دل على اختصاص وجو بها بالغني محاله.

الزكانية ) وعند الشيخ أو قيمتها ( وقيل من تحل له الزكاة ) لحاجته ( وضابطه أن لايمك قوت سنة له ولمياله ، وهو الأشبه ) كما تقدم السكلام مشبعاً في ذلك ، وفي اعتبار ما بقابل الدين ونحوه مع قوت السنة في الغني وغسير ذلك مما قدمناه سابقا ، بل ما تقدم آنفا من النصوص كاف في الدلالة على المطلوب ، خصوصا خبر يونس بن عمار (٤) الروي في المقنعة ، بل غيره سما دل على عسدم وجوب

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث به

<sup>(</sup>٢) ذكرذيله فىالوسائل فىالباب ـ ه ـ منأ بو اپ زكاة الفطرة ـ الحديث ٧٥ وذيله فى الباب ٧ منها الحديث ٧ .

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث ١٠

الفطرة على من لم يملك مؤونة السنة ، لأن الزكاة والفطرة تحل له ، ومن حلتا له لم تجب الفطرة عليه - كناف أيضاً في الطلوب بضميمة ما دل على وجوب الفطرة على المسكلف، ووجوب إخراجها عن نفسه وعن عياله ، إذ لا ريب في كون الحاصل من الجيم وَجوبها على المالك مؤونة السنة وعدمه على غير المالك ، وليس هما إلا الفقير والغني ، لعدم موضوع ثالث بينهما ، وحينتذ فلا ينبغي التوقف في أن الأقوى ذلك ، لـكن في الدروس هنا وجوبها على المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنة على الأقوى ، ولعله يربد الاشارة الى القولين لا الجم بينها ، وإحمال خصوصية الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقق به وصف الغني لا يصغي اليه ، ولقد أجاد المصنف في رده القول المزبور الحكي عن الشيخ وان ادريس بأنه لا أعرف له حجة ولا قائلًا من قدماء الأصحاب ، فان كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضمفه ، وبالجملة فانا نطالبه من أبن قاله ، وبمض المتأخرين ادعى عليه الاجماع ، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ، ومنع القيمة ، وادعى اتفاق الامامية على قوله ، ولا ربب أنه وهم ، ونو احتج بأن مع ملك النصاب تجب الزكاة أي الفطرة بالاجماع منعنا ذلك ، فان من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤونة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة ، واذا أخذالزكاة لم تجب عليه الفطرة لما روي عن الصادق ( عليه السلام ) في عدة روايات ، منها رواية الحلبي (١) ويزبد بن فرقد (٢) ومعاوية بن عمار (٣) أنه سئل ﴿ عن الرجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : لا ﴾ وهو جيد ، مضافا الى ما قدمناه في الزكاة ، فلاحظ فانه نافع في ذلك وفي غيره مما يتملق بالمقام .

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل .. الباب .. ٧ . من أبواب زكاة الفطرة .. الحديث ١ .. ٥ (m) الوسائل \_ الباب \_ v \_ منأبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث v و الحديث مذكور في ديل خبر يزيد بن فرقد

وعلى كل حال فمقتضى إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع عدم اشتراط ملك الساع أو مقدار الفطرة زيادة على ملك مؤونة السنة فعلا أو قوة فى وجوب الفطرة ، لاطلاق الأدلة ، خلافا لما سمعته من الدروس من اعتبار زيادة الصاع فى الغني قوة ، ونحوه فى البيان ، لكن اعتبار زيادة قدر الفطرة كالمنتهى ، إلا أنه ظاهر فى اعتبار ذلك فى الفني فعلا أو قوة ، وكذا التحرير ، معاحبالها الاختصاص بالأخير ، وكذا التذكرة إلا أنه اعتبر زيادة الصاع نحو ما فى الدروس ومحكي المعتبر ، ولم نقف لهم جميما على حجة معتبرة ، نعم ربما وجه ذلك بأن الزكاة مواساة ، فتجب حيث لا تؤدي الى الفقر ، فاو وجبت على من لا يملك الزيادة لانقلب فقيراً ، وهو كما ترى .

وأما التفصيل بين الفني قوة وفعلا فان كان المراد أنه يشترط أن يزيد فيما يكتسبه طول السنة على مؤونة سنته صاع أو مقدار الزكاة فلا أجد له وجها ، وإن كان المراد أنه يجب أن يكون بيده في يوم الفطر زيادة على مؤونته ليومه ذلك فلعل وجهه حينئذ أنه لو لم يكن ذلك احتاج في أداء الفطرة إلى الاقتراض ونجوه ، والأصل عدم وجوبه عليه ، بخلاف الفني فعلافان عنده ما يؤديه فطرة ، وإلا لم يكن غنيا فعلا ، ولا يخنى عليك عدم صلاحية مثل ذلك مقيداً للاطلاقات أو مخصصاً للعمومات ، فلا ربب حينئذ في أن الأقوى عدم الاشتراط مطلقا ، والله أعلم .

(و) كيف كان فلاريب في أنه (يستحب الفقير إخراجها) أي الفطرة عن نفسه وعياله ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وقد عرفت أنخلاف الاسكافي غير قادح ، كما أنه قد عرفت ما يدل عليه من النصوص ( و ) المراد هنا بيان أن ( أقل ) ما يتأدى به فد عرفت ما يدل عليه من المحتاج ( أن يدير صاعاً على عياله ثم يتصدق به ) لموثق المحاق بن عمار (١) ( قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل لا يكون عنده شي السحاق بن عمار (١) ( قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل لا يكون عنده شي و

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣

من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غرباً أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه فيراد ونها فيكون عنهم جميعاً فطرة واحدة » قيل وظاهر العبارة أن المتصدق هو الأول ، وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم بدفعه الى الأجنبي ، وهو لا يطابق معنى الادارة التي ذكرها هو وغيره ، والرواية خالية من ذلك كله ، قلت : بل قد يدعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم ، كما أنه قد يدعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم ، كما أنه قد يدعى ظهور الرواية في إخراج الصاع الواحد عن الحيم ، وذلك يكون بإعطاء ذي العيال أحدا من عياله على وجه الفطرة والآخر اللآخر الما أن ينتهي الدور اليه ، أو يكون بإعطائه على وجه التمليك ثم هو يحتسبه عليه ثم يعطيه الآخر ويرده عليه محتسباً له الى أن ينتهي العيال ، فيخرجه هو عن نفسه ، بل لعل ذلك غير عبتاج الى الرواية ، لا نطباقه على الضوابط التي لا فرق فيها عليه بين يسار العيال وإعسارهم ، بل وكذا الأول الذي ليس فيه ما هو مناف يقضوا بط سوى احتسابها على من يعول به ، و لعله جائز هنا مع إعسار العيال ، لعدم وجوبها عليه ، أو لاغتفاره في من يعول به ، و لعله جائز هنا مع إعسار العيال ، لعدم وجوبها عليه ، أو لاغتفاره في خصوص القام ، والأم سهل بعد أن كان الحسكم ندبيا .

وظاهر إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره، ولا يشكل ذلك بأنه لا يجوز إخراج الولي ما صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلف ، إذ هو ـ مع أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النص والفتوى ، وقد ثبت مثله في الزكاة المالية ـ يمكن دفعه بأن غير المكلف إنما ملكه على هذا الوجه أي على أن يخرج عنه صدقة ، لكن في المدارك بعد أن حكى الاشكال المزبور وما يدفعه عن جده قال: و وهو جيد لو كان النص صالحاً لاثبات ذلك ، لكنه ضعيف من حيث السند ، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك ، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين ، والأصح اختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن الختصاص الحكم بهم ، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك ، بل يمكن

المنافشة في هذا الحسكم من أصله إن لم يكن إجماعياً » وهو كما ترى خصوصاً بعد أن كان الجبر من قسم الموثق الذي قد فرغنا من حجيته في الأصول ، بل قد عرفت أن هذا الاحتيال وافق الضوابط في وجه ، فلا يحتاج الى النص ، مع أنه وارد مورد الغالب من تسلط الولي على المولى عليهم بذلك وغيره ، لماله من كمال اليد عليهم في الانفاق وغيره كما هو واضح ، هذا ، وفي البيان بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدق بالصاع على الأجنبي قال : « فلو تصدق به الأجنبي على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تمليك كما قلناه في زكاة المال ، وهل تيكون السكراهة مختصة بالأخير منهم ? لأنه المباشر المصدقة عن نفسه ، أو هي عامسة المجميع ? الأقرب الثاني اصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة الى مليكه ، ولأن إخراجها الى الأجنبي مشعر بذلك ، وإلا أعادها الأخير الى الأول منهم » وفيه أن الاقرب الأول ، لأنه الذي يصدق عليه المود الى مليكه دون غيره ، والله أعلى .

(و) على كلحال فرمع اجماع (الشروط) يجب على المكلف أن (يخرجها عن نفسه وعن جميع من يموله فرضا أو نفلا) أو إباحة أو كراهة بل أو حرمة في وجه مع صدق العيلولة (من زوجة وولد وما شاكلها) من الأب والأم والجد وغيرهم من الأرحام الذين يمولهم (و) كذا يجب عليه أن يخرجها أيضاً عن (الضيف وماشابهه) ممن يمولهم من الأجانب تبرعاً من غير فرق في الخرج عنه في جميع ذلك (صغيراً كان أو كبراً حراً أو عبداً مسلما أو كافراً) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه ، وفي خبر عبدالله بن سنان (١) منها عن أبي عبدالله (عليه السلام) «كل من ضممت الى عيالك عبدالله بن سنان (١) منها عن أبي عبدالله (عليه السلام) «كل من ضممت الى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وفي صحيح عمر بن يزيد (٢) «سألت من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وفي صحيح عمر بن يزيد (٢) «سألت

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ٨ ـ ٧

أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انتى صغير أو كبير حر أو مملوك و في مرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى (١) عنه يؤيلا أيضا و يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصرائي والحبوسي ولما أغلق عليه بابه وال المصنف في المعتبر: « وهذا وإن كان مرسلا إلا أن فضلاه الأصحاب، أفتوا بمضمونه و فلت: لتضمن الصحاح وغيرها مضمونه و وحينئذ فما في صحيح ابن المجاج (٢) «سأات أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل بنفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ، قال لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال العيال الولد والمعرك والزوجة وأم الولد و مطرح أو محول على أن المراد منه بيان عدم كفاية تكلف الانفاق في الوجوب ، بل لا بد مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة والولد والمعرك وأم الولد ونحوه ممن يمولهم الانسان في الفالب ، لا أن المراد حصر الوجوب في الأربعة أو حصر العيال بهم ، لمنافاته في الفالب ، لا أن المراد حصر الوجوب في الأربعة أو حصر العيال بهم ، لمنافاته عينئذ المقطوع به من النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات .

إنما السكلام في قدر الضيافة المسبب الوجوب فني المقنعة ﴿ ومن أضاف مسلما الضرورة به الى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه ﴾ وظاهره اعتبار النصف الأخير ، والذى يفهم من الانتصار والحلاف والفنية اعتبار طول الشهر ، وفي السرائر ﴿ ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأما إذا أفطر عنده مثلا تمانية وعشرين يوما ثم انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه ، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر وآخره محيث يتناوله اسم الضيف فانه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره عنده في

 <sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب ذكاة الفطرة ـ الحديث ٩ - ٣

ح ۱۰

الليلتين الأخبرتين فحسب، وظاهره عدم الاكتفاء بليلة فضلا عن لحظة في صدق الاسم ، وظاهر الوسيلة ونهاية الشيخ الاكتفاء بمسمى الافطار عنده في الشهر ، وفي محكى المنتمى ﴿ اختلف عاماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة ، فقال بمضهم : يشترط ضيافة الشهر كله ، وشرط آخرون ضيافة العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر ليلة مر · \_ الشهر محيث يهل الهلال وهو في ضيافته ، وهو الأقرب عندي » ونحوه في التذكرة والتحرير وأختار في المحتلف قول|بن إدريس ، وفي المعتبر ﴿ اختلفُ الأصحاب فشرط بمضهم في الضيافة الشهر كله ، وآخرون العشر الأواخر ، واقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث بهل الملال وهو في ضيافته ، وهذا هو الأولى، وفي الدروس ﴿ ويكنى في الضيف أن بكون عنده في آخر جزء من رمضات متصلاً ﴿ بشوال سممناه مذاكرة ، وفي البيان ﴿ وموثق عمر سُ يزيد (١) مطلق، فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قال في المعتبر إلا أن مخالفة قدما. الأصحاب مشكل.

قلت : إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق العياولة على ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال فيستدل عليه بتلك النصوص التي علق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد ، ضرورة عدم اندراجه في الاطلاق المزبور على جميع الأقوال ، وأقصى ما يمكن تسليمه صدق الميال مع التقييد في شهر أو نصفه أو ليلة ونحوها ، والأول مدار الحسكم لاالثاني ، فلا وجه الاستدلال عليه بنلك النصوص حينتذ ، بل لا وجه الاستدلال عليه بما في خبر عبدالله بن سنان (٧) عن الصادق (عليه السلام) كل من ضممت الى عيالك من حر أو مماوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » وما فى

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل الباب . . . من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث ٧-٨ الجواهر -٧٠

آخر (١) ﴿ من ضممت اليك ﴾ فضلا عن غيرها ، العلم بكون المراد منها من يعولهم تبرعاً لا مطلق من يضمه و إن لم يصدق معه اسم العيال ، والموثق للزبور و إن أشعر باندر اجه في مصداق من يعول به احكن يمكن أن يقال إن الجواب عن الضيف فيه بقول ﴿ أَمُّمُ ويكون ما بعده كلامًا مستأنفًا ، أو يقال إن المراد منه الاكتفاء بالعياولة الضيفية لا أن المراد اندارجه تحت الموضوع المزبور ، فلا يتعدى حينئذ الى غيره مما لا يعد ضيفًا وإن عاله في تلك الليلة أو أزيد بحيث لا يعد في إطلاق العيال ومن يعول به ونحوه، ولمل منه المدعوين من أهل البلد ونحوهم مما لا يصدق عليهم اسم الضيوف ، وإن كان مبنى الخلاف صدق الضيف فلا ريب في الاكتفاء في تحققه بنزوله في آخر جزء من نهار يوم الآخر ، ولا يتوقف على آخر ليلة فضلا عن الليلتين والمشر الأواخر والنصف وكل الشهر كما اعترف به ثاني الشهيدين ونخر الاسلام في الحكي من شرح إرشاده وغيره.

نعم يعتبر في وجوب الأداء عنه كونه ضيفًا عند تعلق الوجوب كغيره ممن تخرج الفطرة عنه من العيال ، لأنه زمن الخطاب ، فلا يجدي السبق ، ولا اللحوق من دون الاتصال المذكور ، كما هو واضح ، ولا يجتاج الاستدلال عليه بالنبوي (٢) و أدوا صدقة الفطرة عن تمونون ، يتقريب أنه يقتضي الحال والاستقبال ، وتنزيله على الحال أولى ، لأنه وقت الوجوب ، والحــكم المعلق على وصف يتحقق عند حصوله لا مع · ضيه ولا مع توقعه ، وقد عرفت عدم الحاجة الي ذلك .

كما أنه مما ذكرنا تمرف عدم اعتبار الافطار عند المضيف في الصدق ، بل هو كذاك حتى على اعتبار الليلة والليلتين ، خلافا المحكى عن الشيخ وابني إدريس وحمزة من الافطار عنده، وفي الدروس والأقرب أنه لابد من الافطار عنده في شهر رمضان

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ه ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ١٢

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي ج ۽ ص ١٦١ميع اختلاف في اللفظ

وربما أبد بما يظهر من الموثق المزبور من كون المناط فيه الهيلولة المتوقفة على ذلك ، وقد تقدم لك ما فيه ، والقد أجاد في المسالك الضيف نزيل الانسان وإن لم يكن قد أكل عنده ، لأن ذلك هو المفهوم منه الحة وعرفا . فلا يشترط أن يغطر عنده مجموع الشهر ولا أصفه الثاني ولا العشر الآخر ولا ليلتين من آخره ولا آخر ليلة على الأصح ، بل يكني نزوله عليه قبل دخول شوال وبقاؤه عنده الى أن يدخل ، وبؤيده أن الضيف من ضاف بمعنى مال ، فيكني فيه ميله اليك و نزوله عليك ، نهم لا يطلق عرفا إلا على من ضاف بمعنى مال ، فيكني فيه ميله اليك و نزوله عليك ، نهم لا يطلق عرفا إلا على من نزل للا كل ، وأما تحقق الأكل فلا مدحل له ، وإلا لم يصدق عليه قبله ، وبطلانه ظاهر .

(و) كيف كان فرالنية معتبرة في أدائها ) كغيرها من العبادات ، إذ لا ريب في أنها منها لآبة الاخلاص (١) وغيرها ، ولا يخفي عليك جريات ما يمكن جريانه مما تقدم من مباحث النية في الزكاة وغيرها ، بل (و) لا يخفي عليك أيضا انه ( لا يصبح إخراجها من السكافر وإن وجبت عليه ) كازكاة المالية والصلاة وغيرها ، لما عرفته من أن الإيمان شرط في صحة العبادة فضلا عن الاستلام ، واحتمال عدم وجوبها باعتبار كونها طهراً وهو ليس من أهلها واضح الفساد ، ضرورة إمكاث ذلك له بالاسلام والايمان ، فعمومات الأدلة حينئذ محالها (و) قد عرفت أيضا فيها تقدم أنه لا ينافي والايمان ، فعمومات الأدلة حينئذ محالها (و) قد عرفت أيضا فيها تقدم أنه لا ينافي ذلك أنه (لو أسلم سقطت عنه ) كازكاة المالية وقضاه الصلاة ونحوها مما يجبه الاسلام مضافاً الى صحيح معاوية بن عمار (٧) بالخصوص هنا ، وليس كذلك الخالف هنا ، ما المحمته سابقاً من النصوص (٣) المدالة على إعادته الزكاة لو استبصر كا نقدم السكلام

<sup>(</sup>١) سورة البيئة الآية ؛

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب ــ ١١ ــ من أبواب زكاة الفطرة ــ الحديث ٩

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من ابواب مقدمة العبادات

في ذلك مفصلا ، والله أعلم .

﴿ مَسَائِلُ ثَلَاثُ : الأولى من بلغةبل ﴾ دخول ليلة ﴿ الهلال ﴾ التي هي غرةالشهر ﴿ أَوَ أَسَلَمُ أَوَ زَالَ جَنُونَهُ ﴾ ولو الادواري أو اغماؤه ﴿ اُو ملك ما به يصير غنياً وجبت ﴾ الفطرة ﴿ عليه ﴾ بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا الى صحيح معاوية بن عمار ، أو خبره (١) عن أبي عبدالله. (عليه السلام) ﴿ فَيَ المُولُودُ وَلِهُ لَيْلَةُ الفَطِّرُ وَالْيَهُودِي وَالنَّصِرُ أَنِّي يَسَلِّمُ لَيْلَةُ الفَطْرُ قَالَ : أيس عليهم فطرة ، ايس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » ضرورة صدق الادراك على محل الفرض، وخصوص مورده لا يقدح في العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم الوجوب على من لم يدركه مضافا الى الأصل ، وإدراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الملال كما لو زال الجنون في أثناء الشهر ثم جن أو صار غنياً ثم افتقر كذلك لا يجدي ضرورة معلومية كون الراد الاجتزاء بادراك الشرائط آخر الشهر، وأنه منتهي تحقق سبب الوجوب ، لا أن الراد حصولها آنامًا في أثناه الشهر وإن زالت ، إذ لا فرق حينئذ بين الشهر و بين باقي الأشهر السالفة بمد فرض عدمها حال وفت الوجوب ، كما هو واضح ، وفي خبره الآخر (٣) ﴿ سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مولود وللــ ليلة الفطر عليه فطرة ? قال : لا قد خرج الشهر ، قال وسألته عن يهودي أسلم ليلة. الفطر علمه فطرة ? قال: لا . .

( و ) على كل حال ف ( لو كان ) البلوغ أو الاسلام أو العقل أو الغنى ( بعد ذلك ) أي بعد دخول الدلة ( ما لم يصل العيد استحب ) له إخراج الفطرة كما هو المحكى عن الأكثر ، الهرسل (٣) في التهذيب و أن من ولد له قبل الزوال يخرج عنه

<sup>(</sup>١) و (٧) و ربه) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ذكاة الفطرة الحديث ١-٧-٣

الفطرة، وكذلك من أسلم قبل الزوال » وخبر محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عما بجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » المحمولين على الاستحباب جمع بينها وبين ما دل على نني الوجوب من الأصل والاجماع بقسميه وخبر معاوية بن عمار (٢) والمناقشة فيهما بأنهما يدلان على خروج الفطرة عمن يدخل في الميال ما بين الفروب والصلاة أو يسلم كذلك لا على البلوغ والعقل والغنى كذلك يدفعها ظهور النص والفتوى في عدم الفرق بين الأمرين هنا ، وقدا كان الجواب في خبر معاوية بن عمار شاملا للحكين معاً.

واليه أوما المصنف بقوله: ﴿ وكذا التفصيل ﴾ بين ما قبل الهلال وما بعده في الوجوب والندب ﴿ لو ملك مملوكا أو ولد له ﴾ أو غيرهما بما يدخل في عياله نحو ما محمته في خبر محمد بن مسلم بلا خلاف أجده سوى ما حكاه في المختلف من ظاهر قوله في المقنع: ﴿ وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنسه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال وبعده ﴾ الحمول على الندب بقرينة قوله في الفقيه: ﴿ وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحباباً ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك الرجل اذا أسلم قبل الزوال وبعده ، وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست قبل الزوال وبعده ، وهذا على الاستحباب والأخذ بالأفضل ، فأما الواجب فليست وقتها وهو الزوال كما نص عليه بعضهم ، وأوما اليه المرسل (٣) بل وخبر محمد بن مسلم (٤) بل هو مبنى كلام الصدوق وغيره ،

<sup>(</sup>١) و(٤)الوسائل ـ الباب ـ ه ـ من ابواب ذكاة الفطرة الحديث ٧ ـ

<sup>﴿ ﴿ ﴿ ﴾</sup> ورم ﴾ الوساءل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٧ ـ ٣٠.

بقي شيء وهو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الاجماع على الحكم المزبور في الموضوعين ، الـكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين في القنمة والفربة والنهاية والبسوط والخلاف والرتضى في الجمل وسلار وأبي الصلاح وابني الجنيد والبراج وزهرة من أن وقت الاحراج فجريوم العيدالقتضي لمدم تحقق الوجوب وقبله ، إذ لا يمقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج من النركة إن مات مثلا قبل حصول الوقت ، إذ المملكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلا ، بل يقتضى أيضًا تحقق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل في الميال في الليل قبل الفجر الذي هو أول وقت الاخراج المستلزم اسكونه أول وقت الوجوب ، مع أن الحكي عن الشيخ النصريح بعدم الوجوب في بعض ذلك ، اللهم إلا أن بقال إن ذلك مما يدل على صحة القول الآخر الذي عليه الشيخ في جملة من كمتبه وابنا حمزة وإدريس ومعظم المتأخرين من أن وقت الاخراج وقت الوجوب . وهو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، فيتخرج حينتذ ما معمته من الأدلة على ما في المقام دايلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال به ، ويدفع ذلك كله ما ستمرفه في محله من أن نزاع معظم هؤلا. في الوجوب ، ومنه يعلم ما في دءوى الاجماع عليه هنا من سيد المدارك وغــــيره ، ولو سلم فلا تنافي بين الوجوب هنا يمهني شغل الذمة وكونه كالدين وبين تأخر الاخراج من المكلف أوغيره بمن يقوم مقامه من وارث أو غيره ، ولا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الأداه منهنفسه بالتمكن من الأداء على ممنى أنه لو مات بمد عمام الحول قبل التمكن من الأداء سقط الزكاة ، بل هي ثابتة في ماله تخرج منه بعد موته ، ولذا قلنــا هناك إنه شرط فالضمان لا الوجوب ، والله هو العالم .

المسألة ﴿الثانية الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنها ولو لم يكونا في عياله اذا لم يعلما

غيره) لاطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسماق بن عمار (١): « الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك » بل في السرائر « يجب إخراج الفطرة عن الزوجات سوا، كن نواشز أو لم يكن ، وجبت النفقة عليهن أو لم تجب ، دخل بهن أو لم يدخل ، دائمات أو منقطعات للاجماع والعموم من غـــير تفصيل من أحـد من أصحابنا » وفي المدارك « قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المماوك على الولى مطلقاً » وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الفائب المعلوم حياته كالمصنف في المعتبر مع زيادة الآبق والمرهون والمفصوب محتبجاً بوجوب نفقته عليه فتحب فطرته عليه ، ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوبالانفاق ، ولذا قال في المدارك أنه صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب اذا كانت واجبة النفقة دون الناشز والصفيرة وغير المدخول بها اذا كانت غير ممكنة .

( وقيل لا تجب) الفطرة عن الزوجة والماوك فضلا عن غيرها ( إلا مع العياولة ، وفيه تردد ) عند المصنف مما تقدم ومما تعرفه ، فتدكون الأقوال في المسألة حينئذ ثلاثة : الأول الوجوب في الزوجة والمماوك مطلقاً ، الثاني دوران الحسكم على وجوب الانفاق عليها ، الثالث تبعيته للعياولة وعدمها ، وتفصيل الحال أنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب إخراج الفطرة عنها مع العياولة ، وجبت النفقة أو لم تجب ، لاستفاضة النصوص في إخراجها عن جميع من تمول ، فع فرض عدم لزوم النفقة بكون كالممال به تبرعا الذي لا بحث في وجوب إخراج الفطرة عنه ، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب الفطرة مع عدم لزوم الانفاق المشوز ونحوه وعدم المياولة ، اللاصل السالم عن المعارض الفطرة مع عدم لزوم الانفاق المشوز ونحوه وعدم المياولة ، اللاصل السالم عن المعارض والحبر المزود (٣) المشتمل على ما لا يقول به الخصم في الأب والأم والولد والخادم غير الماوك منزل على ما هو الفالب من العياولة بهؤلاه مع حاجتهم ، كما يؤي اليه ما في غير الماوك منزل على ما هو الفالب من العياولة بهؤلاه مع حاجتهم ، كما يؤي اليه ما في غير الماوك منزل على ما هو الفالب من العياولة بهؤلاه مع حاجتهم ، كما يؤي اليه ما في غير الماوك منزل على ما هو الفالب من العياولة بهؤلاه مع حاجتهم ، كما يؤي اليه ما في الماولة منزل على ما هو الفالب من العياولة بهؤلاه مع حاجتهم ، كما يؤي اليه ما في

<sup>(</sup>١) و٢١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ع

صحيح ابن الحجاج (١) السابق « العيال الولد والملوك والزوجة وأم الولد » ودعواه الاجماع ممنوعة عليه كما صرح به المصنف والفاضل ، بل قالا : إنه لم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، بل في المنتهى ولا أحد من الجمهور إلا الشذوذ ، ويمكن أن يريد الاجماع على إخراجها عن الزوجة من غير تفصيل وإن كان لا يجديه ، إذ المتيقن منه في الجملة لا الاطلاق .

أما لو وجبت النفقة ولـكن لم يعلما عصيانًا فظاهر بعض وصريح آخر الوجوب بل قد عرفت نسبته الى الأكثر ، بل ربما نسب إلى المشهور لـكونها عيالا شرعاً حينئذ اكن المناقشة فيه مجال أن لم يثبت الاجماع عليه ضرورة إنصراف غيره من نحو قولهم : « يمول» و « يمون» و «الميال» ونحو ذلك ، والاستناد الى إطلاق الخبر الزبور ـ مع أنه يقتضي عدم اختصاص الحـكم بالزوجة والملوك، إذ الفرق بينهما وبين غيرها بأنه قد لا تجب نفقة غيرهما ، وأن نفقة الزوجة من الديون لا يجدي ، كما هو واضح ، والتزامه خلاف ظاهر الأكثر \_ يدفعه أنك قد عرفت انسياقه الى ما هو الغالب من المياولة المرفية ، ودعوى شحولها للشرعية واضحة المنم بعد أن لم تسكن لها حقيقة شرعية، كدعوى عدم التمارض بين الخبر المزبور ونصوص الميلولة بمد التوافق في الحريم ، إذ لا يخنى ملاحظة الفهوم في نصوص العيلولة ، خصوصاً في صحبيح عبدالرحمات بن الحجاج المصرح فيه بالحصر ، فلا ريب في التمارض حينتذ ، نعم هو من وجه ، ولا ربب في أن الترجيح لنصوص العياولة من وجوه، ودعوى الترجيح للآخر، بظاهر فتوى الأصحاب يدفعها أنه لم يتحقق عندنا الى الآن الشهرة على ذلك فضلا عرب الاجماع ، خصوصاً مع ملاحظة كلامهم في أول المبحث الظاهر في تعليق الحسكم على المياولة ، ولعل إطلاقهم في العبد أن فطرته على مولاه مبنى على غلبة كونه كلاً على مولاه ، لأنه اذا أكل من كسبه فهو من مولاه ، ضرورة كونه مالا له .

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣

ومن ذلك كاه يظهر الك ضعف ما يحكى عن البسوط من إطلاق كون فطرة الأبوين والأجداد والأولاد السكبار عليه مع إعسارهم ، وإن احتبج له في المحتلف بكونهم واجبي النفقة ، لسكن قد أجاب في رده بأن الفطرة تنابعة للنفقة لا لوجوبها ، وأضعف من ذلك ما يحكى عنه أيضا من أن نفقة الولد الصغير الموسر في ماله ، وفطرته على أبيه ، لأنه من عياله ، والتحقيق سقوطها عنها ، أما الصغير فلاشتراط البلوغ ، وأما الأب فلمدم عيلولته به كما هوالفرض ، بل مما ذكرنا يظهر لك الاضطراب في كلام جملة من الأعلام حيث عللوا الحسكم تارة بوجوب الانفاق ، وأخرى بالعيلولة ، فلاحظ وتأمل .

هذا كله إذا لم يسلما غيره ، أما إذا عالما فلا إشكال عندنا في سقوط الفطرة حينتذ عن الزوج والسيد بناه على ما عرفت من دورانها على الميلولة ، كما لا إشكال للهك في وجوبها على المائل مع يساره ، لاطلاق ما دل على وجوبها عليه ، نمم قد يشكل ذلك بناه على المائل مع يساره ، لاطلاق ما دل على وجوبها عليه ، نمم قد يشكل ذلك بناه على اقتضاه الزوجية والمملوكية وجوب الفطرة ، ضرورة تحقق صببي الوجوب فيها ، وعدم الثنى في الصدقة بعد تسليم شحوله لما نحن فيه إنما يقتضي عسدم الوجوب على كل منها ، فالمتجه حينئذ التوزيع بينها ، أو صيرورته كالواجب الكفائي يسقط بغمل أحدها ، ويأنمان مما بالترك ، وكذا الاشكال على تقدير دوران وجوبها على وجوب الانفاق ، فانه متحقق في الفرض مع عدم قصد المميل النبرع عنه في الانفاق فتأمل جيداً ، فانه قد يدفع ذلك كله بأن الراد كفاية الزوجية والملك وإن لم يكن علولة ، لا ان الميلولة إذا تحققت لم تؤثر ، بل لا شبهة في أنها أقوى لنطق النصوص فكل من عالمها وجبت عليه صدقتها ، ولو جوزنا الثني في الصدقة لأوجبناها على المائل فكل من عالمها وجبت عليه صدقتها ، ولو جوزنا الثني في الصدقة لأوجبناها على المائل في والزوج والولى ، لسكن ذلك كله كا ترى ، ولو كان الميل مهسراً سقط الفطرة عنه وعن الزوج والسيد بناه على ما قلناه ، لاعساره وعدم الميلولة منها لكن الفطرة عنه وعن الزوج والسيد بناه على ما قلناه ، لاعساره وعدم الميلولة منها لكن الفطرة عنه وعن الزوج والسيد بناه على ما قلناه ، لاعساره وعدم الميلولة منها لكن

صرح الشهيدان بوجو بها حينتذ عليها ، وكأنها بنياه على سببية الزوجية والملسكية ، فالسقوط من جهة العياولة لا يقتضى السقوط من جهتها .

السألة ﴿ الثَّالَثَةَ كُلُّ مُر ﴿ وَجَبُّ زَكَاتُهُ عَلَى غَيْرُهُ ﴾ لضيافة أو عياولة ﴿ سَقَطَتَ عَنِ نَفْسُهُ وَإِنْ كَانَ لُو انْفُرُدُ وَجَبِّتُ عَلَيْهِ كَالْضَيْفُ الْغُنِّي وَالْزُوجَةِ ﴾ وغيرهما بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل في المدارك نسبته إلى قطم الأصحاب ، بل عن شرح الارشاد لفخر الاسلام الاجماع عليه ، نعم في البيان ﴿ ظَاهُرُ أَبِّنَ إِدْرِيسَ وَجُوبُهَا على الضيف والمضيف ﴾ والذي فهمه الاصبهائي من عبسارته الوجوب على الضيف مع إعسار المضيف، وهو غير ما نحن فيه ، فهو غير محقق الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لأنه لا ثني في صدقة ، ولأن ظاهر الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على ا المميل سقوطها عن الممال ، خصوصاً نحو خبر عبدالله بن سنان (١) عن الصادق عليه « سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصفير منهم والسكبير والحر والمعلوك والغنى والفقير ، كل من ضممت اليك ، الحديث ، والهير ذلك ، بل الظاهر سقوطها وإن لم يخرجها عنهم كما عن جماعة التصريح به ، بل ربما نسب إلى الشهور ، لتوجه الخطاب اليه دونهم ، فماءساه يظهر من الارشاد ـ من اعتبار الاخراج في السقوط واحتمله في المسائلك مع العلم بعدم الاخراج ـ واضح الضعف ، ودعوى ظهور النظ «عن» في النصوص في النيابة المقتضية بفاء الخطاب على النوب عنه إذا لم يؤد النائب يدفعها معلومية عدم كون الراد منها ذلك هنا ، والذلك لم يفرق فبالتعبير بها بين الوسر والمعسر فلا ربب حينتذ في توجه الحطاب اليه دونهم ، وعليه بتفرع حرمة إعطائها للهشمي إذا كان المميل غير هاشمي وإن كان العيال هاشميين ، والجواز مع المكس ، وذلك لماعرفت من أنها زكاة المعيل و إن كانت عن العيال ، بل لو تكلفوا إخراجها بغير إذنه لم يجز عنه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطر ـ الحديث ١٧

ولا نكون فطرة ، لما عرفت من عدم الخطاب ، بل الظاهر ذلك أيضا حتى لو قصدوا التبرع بها عنه كما عن الشيخ في الخلاف التصريح به ، بل عن الفاضل في التحرير القطع به لهدم الدليل ، والقياس على الدين غير جائز ، خصوصاً بعد الفارق من اعتبار النية التي لا يتصور وقوعها من غير المحاطب في المقام وعدمه فيه ، نعم استشكل فيه في القواء من الأصالة والتحمل ، وفيه أنه لا حاصل له ، إذ الوجوب إن كان بافياً فلا تحمل ، وإلا فلا وجوب ، على أن عومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصل ، لثبوت الوجوب عليها ولا تحمل ، وإلا فلا وجوب عليها أصلا ، ألهم إلا أن يتكلف ويقال : إن الوجوب على كل منها يتحقق ، فيسقط بفعل كل منها ، لكن على ذلك لا تجمل ، كا هو واضح .

هذا كله في الاخراج بغير إذنه ، أما معها فمن الحلاف أنه لاخلاف في الاجزاء حينئذ ، وظاهره في السائك كونه مفروغا منه ، ولعله لسكونه حينئذ بمنزلة المحرج ، كما إذا أمر بأداء الدين والعتق ، وقد يشكل بأنه عبادة فلا يصح من غير من وجبت عليه والوكالة إنما صحت المدليل الذي صير فعل الغير ونيته فعل الموكل ونيته مع أنها من مال الموكل ، أللهم إلا أن يقال : إن الاستئذان يتضمن التمليك ، فيكون الاخراج حينئذ من ماله ، لكنه كما ترى ، ومن ذلك تعرف أنه لا فرق في الاشكال بين الاذن وعدمها ، ماه ، لكنه كما ترى ، ومن ذلك تعرف أنه لا فرق في الاشكال في الأصالة والتحمل نعينه جار في الاذن ، لأنها إن كانت واجبة عليه أصالة لم يكف الاذن إلا إذا انضم اليها الوكالة ، بل وكون الاخراج من ماله ، إلا أن يقال : إن الاذن توكيل ، أو المراد به المؤكلة ، بل وكون الاخراج من ماله ، إلا أن يقال : إن الاذن توكيل ، أو المراد به المقرون به ، أو الاستئذان تمليك ، أو بثبت الاجماع عليه مؤيداً بقول الصادق المالا في خبر جميل (١) : « لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ، و بأمرهم

<sup>(</sup>١) الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب ذكاة الفطرة \_ الحديث ١

فيمعلون عنه وهو غالب إن لم نقل إن الظاهر منه أمر الميال بالاخراج من مال المميل الكن الانصاف أن ذلك كله بعد الاغضاء عما قدمناه في الزكاة المالية من جواز التبرع ، الصحيح منصور (١) الوارد في أداء المقرض الزكاة عما أقرضه ، وإلا كانت الصحة متجبة مع عدم الاذن فضلا عنها بناء على أولوية المقام منبا ، ضرورة شدة شبهها في الدين منها ، بل قد محمت سابقاً احتمال جريان الفضولي فيها ، فلاحظ و تأمل ، وليس ذا من القياس كما في المدارك بل من تنقيح المساواة أو الأولوية ، فتأمل جيداً .

هذا كله مع يسار المعيل ، أما مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف ولا إشكال في سقوطها عنها ، فان كان المعال موسراً فقد قطع الحلي بالوجوب عليه وقواه في المعتبر لاطلاق الأدلة ، خلافا لحمي المبسوط والخلاف وإيضاح الفخر فلاوجوب للأصل المنقطع عا عرفت ، واضطرب كلام العلامة في المحتلف ، فتارة فصل بين إعسار الزوج مثلا إلى حد يسقط نفقة الزوجة بأن لا يفضل ممه شيء ألبتة ، وبين مالم ينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج بنفق عليها مع إعساره ، فان كان الأول فالحق ما قاله ابن إدريس ، المموم الأدلة المقتصر في مخصيصه على زوجة الموسر لمكان العيلولة ، وإن كان الثاني فالحق ماقاله الشيخ ، لأنها في عيلولة الزوج ، فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها المقره ، وفيه أن الأول العموم المزبور شامل لها أيضاً ، ومجرد الانفاق لا يصلح المنخصيص ، على أن الأول كأ نه اليس محلا البحث ، وأن موضع الاشكال ما إذا تكلف الزوج المسر إعالة الزوجة الموسرة ، فلو أعالت نفسها وجب عليها الفطرة بغير إشكال ، وأخرى قال : « التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج سقطت عنه المقره ووجبت عليها ، وإن كانت بالأصالة على الزوج سقطت عنه المقره ووجبت عليها ، علا بالأصل ، وأبيا مثلا بالأصلة على الزوج الما الأصالة على الزوج الما الأصالة على الزوج العاملة على الزوج الما الأصالة على الزوج المناق الما الما الأصالة على الزوج المناق المناق الما الأصالة على الزوج المناق المناق المناق المناق الما الأصالة على الزوج المناق المنا

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٢

مع يساره إلا أن ذلك لا يقتضي سقوطها عن الزوجة الموسرة مع إعساره ، فلا ريب بعد ذلك كله في قوة القول الأول ، نعم ببق شيء ، وهو أن لو تكلف المعيل المعسر الاخراج امتثالا للا من الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال ، لعدم الثنى في العدقة ، وظهور النصوص في اتحاد الفطرة ، وأنها إذا أخرجها المعيل لم يبق خطاب المعال ، لكن في البيان أنه لمانع أن يمنع الندب في هذا ، وإنمسا المنصوص استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله ، والمفهوم من عياله الفقراء ، سلمنا الكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة ، فلا يساويه في الاجزاء ، وهو غير خال من الوجه والله أعلى .

(فروع: الأول إذا كان له مملوك غالب يعرف حياته فان كان يعول نفسه ) باذن سيده (أو في عيال عولاه وجبت على المولى) لاندراجه حينتذ في إطلاق الأدلة ، إذ عيلولته لنفسه مرجعها المولى (وإن عاله غيره وجبت على العائل) إن كان موسراً إجماعاً بقسميه عليه ، وسقطت حينتذ عن السيد لما عرفت ، بل منه يعلم سقوطها عنه وإن كان معسراً ، لعدم العيلولة به عرفا ، وعن المعيل لاعساره ، وقد تقدم المكلام فيه سابقا ، أما إذا كان عيلولته انفسه بغير إذن سيده فظاهر إطلاق التن وغيره أنه على المولى أيضاء لكن أشكله في المدارك بعدم صدق العيلولة حينتذ ، وفيه أن التحقيق عدم تبعية صدقها وعدمه للاذن وعدمه ، فرب مأذون ليس عيالا عرفا ، ورب غير مأذون هو عيال كندنك ، فالأولى جعلها أي العيلولة مناطاً للحكم كا تقدم سابقا ، ومن مأذون هو عيال كندنك ، فالأولى جعلها أي العيلولة مناطاً للحكم كا تقدم سابقا ، ومن ذلك يعلم ما في كلام المسنف في المعتبر حيث قال فيه : « تجب الفطرة عن العبد الفائب فلك يعلم حياته والآبق والمرهون والمفصوب ، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكانه لسقوط نفقته كا تسقط عن الناشز ، لنا أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله ، وبالرق تلزم العيلولة » وحجته ضعيفة ، لأنا لا نسلم أن

نفقته على غير المالك مع الفيبة وإن اكتنى بغير المالك ، كا لو كان حاضراً واستغنى بكسبه ، ولقد أجاد رده في المدارك بأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة العياولة نفسها لا لوجوبها ، ودعوى أن الاجماع على عدم اعتبارها بالنسبة إلى المعاولة واضحة المنع ، بل ظاهر عبارة المصنف السابقة في المسألة الثانية تحقق الخلاف في ذلك ، وأنه كالزوجة في اعتبار العيلولة عند بعض ، وقد تردد هو فيه ، بل عن المبسوط التصريح بأنه لايجب فعلرة العبد المفصوب على الفاصب ، ولا على المولى إلا أنه استدل السقوط عن الثاني بعدم التمكن ، ويمكن أن يكون مماده الخروج عن العيلولة بذلك عرفاً .

ومن هنا بتجه سقوطها عن العبد الفائب غيبة منقطعة وقاقاً الصريح سيد المدارك وظاهر غيره ، الهدم صدق العياولة ، واستصحاب بقائه حتى جاز عنقه عن الكفارة الملاجاع المحكي وصحيح الجعفري (١) لا يستلزم صدقها ، بل قد عرفت عدم صدقها في الملاجاع المحكي وصحيح الجعفري (١) لا يستلزم صدقها ، بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الآحيان حتى مع عدم الانقطاع فضلا عنه ، ولعله هو الذي اليه أشار المصنف بالتقييد بمعرفة الحياة ، لكن ذكر غير واحد أن للا صحاب في غير معروف الحياة قولين: أحدها عدم الوجوب على المولى ، وهو الحكي عن الشيخ في الحلاف والفاضلين في المتبر والمنتمى محتجين عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا ، فلا تجب عليه زكاته ، وبأن الايجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضى ، وهو الحياة ، وهي غير معلومة ، وبأن الأصل عصمة مال الفير فيقف انتراعه على العلم بالسبب ، ولم يعلم ، وثانيها الوجوب ، وهو الحكي عن ابن إدريس محتجا بأصالة البقاء ، ولذا صح عتقه عن الكفارة ، وأورد عليه بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة ، وبالمنع من إجزائه في الحكفارة ، ومع التحفيف التسليم يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق ، وهي مبنية على التخفيف التسليم يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما في المنت سبب وجوبه ، لكن لا يخفي عليك بخلاف النظرة التي هي إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه ، لكن لا يخفي عليك

<sup>(1)</sup> الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١

ما في الجميع بناء على ما ذكرنا من بناء الأمر، على العيلولة وعدمها ، كما أنه لا يخنى عليك قوة ما قاله ابن إدريس بناء على أن السبب فى وجوبها الملكية لا العيلولة ، ضرورة عدم صلاحية معارضة أصالة البراءة لاستصحاب بقائه ، ولا ينافيه عدم العلم بأن له مملوكا ، وإنحا ينافيه العلم بالعدم ، فالمقتضي الشغل متحقق شرعاً ، وكذا العلم بالسبب ، كا هو واضح .

بل من ذلك يعلم مافي كلام سيد المدارك قانه وإن اعترف بعدم تحرير محل الحلاف في كلامهم لكن قال: إن كان المعلوك الذي انقطع خبره كما ذكره الشهيد في البيان المجهد القول بعدم لزوم فطرته ، للشك في السبب وإنجاز عتقه في الكفارة المدابل ، وإن كان مطلق المعلوك الذي لا يعلم حياته فينبغي القطع بالوجوب مع تحقق الميلولة إذا لم ينقطع خبره وإن لم تكن حياته معلومة ولا مظنونة كما في الولد الفائب وغيره ، إذ لو كان العلم بالحياة معتبراً لم يجب إخراج الفطرة عن غائب ، وهو معلوم البطلان ، ويدل على الوجوب مضافا إلى العمومات ما رواه الكليني في الصحيح عن جميل بن دراج (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : و لا بأس أن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه وهو غائب » وفيه ما لا يخني عليك من أنه بنبغي القطع بذلك في وبأمرهم فيعطون عنه وهو غائب » وفيه ما لا يخني عليك من أنه بنبغي القطع بذلك في الأول أيضاً بناه على أن السبب الملك كما عرفته سابقاً ، واقعة أعلم .

الفرع ﴿ الثاني إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليها ﴾ مع عيلو لنها به ، الفحوى مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري (٣) المتقدمة في أول الباب ، وإطلاق الأدلة المعلوم عدم الفرق فيها بين اتحاد المميل وتعدده ، ولا بين كون المعال إنسانا أو بعض إنسان ، ودعوى أن النساق منها خلاف ذلك \_ خصوصاً بعد اشتمال بعضها بعد

<sup>(</sup>٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبو اب زكاة الفطرة .. الحديث ١

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث ٣

بيان وجوبها عن كل الميال على بيان قدرها ، وهو الصاع عن كل رأس ــ يدفعها أنه انسياق أظهرية ، فلا ينافي الحجية في غيره ، سيما بعد فهم الأصحاب وعدم معروقية: الخلاف بينهم في ذلك في المغام وفي المكاتب الذي تحرر جزء منه ونحو ذلك ، نعم عن ابن بابويه منهم خاصة عدم وجوب الفطرة على الموالي إلا أن يكمل لكل واحـد منهم رأس تام ، لخبر زرارة (١) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ﴿ قَلْتُ لَهُ : عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه فطرته وإن كان عدة العبيد وعدة الموالي سوا. أدوا زكاتهم كل واحد على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شي. ﴾ ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، حيث قال: ﴿ وَهَذِهِ الرَّوايَةِ وَإِن كَانَتَ ضَعِيفَةِ السَّنَّدِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَبِّمُدُ المُصير إلى ما تضمئته لمطابقتها لمقتضى الأصل، وسلامتها عن الممارض » وفيه أنه يمارضها إطلاق الأدلة أو عومها ، مضافًا إلى المكاتبة السابقة ، فلا يجدي بعد ضعف سندها مطابقتها للأصل المفطوع بذلك الذي لا ربب في عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل وتعدده ، وما نحن فيه من ذلك ، والمن كان شك في الشمول فهو في نحو المكانب الذي تحرر منه شيء باعتبار ظهور الأدلة في كون الممال إنسانًا تامًا لا نصف إنسان مثلا ، وما نحن فيه من الأول لا الثاني ، لكن المنجه حينئذ بناه عليه سقوطها رأساً مع إعسار أحدها ، لعدم صدق إيسار المميل الذي هوعبارة عن مجموعها لا كل واحد منها ، نعم لوكان بناه المسألة على صدق المياولة على كل منهما باعتبار عياولة النصف مثلا أتجه حينتذ سقوط نصفها عن المفسر منها ولزوم النصف الآخر على الآخر ، ولمل ذلك أقرب إلى كلام الأصحاب من سابقه خصوصاً مع ملاحظة كلامهم في المكاتب الذي تحررجزء منه ، وربما يقوى التعميم في الأمرين ، كما أنه يقوى في خصوص العبد دون غيره ملاحظةِ الاكتفاء بعياولة

<sup>(</sup>١) الوسائل \_ الباب . - ١٨ \_ من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث ١

البعض ، وحينئذ فلا يقدح إعسار أحدها في الوجوب على الآخر الموسر في حصته ، فلاحظ وتأمل .

وعلى كل حال ( فان عاله أحدهما ) تبرعاً وكان موسراً ( فالزكاة على المائل ) دون الآخر ، وإن كان معسراً دونه ففيه البحث السابق ، نعم ينبغي أن يعلم أن مراد المصنف بالعائل ما ذكر نا من المتبرع بالنفقة على وجه يعد من عياله ، لا ما إذا تهايوا فيه واتفق وقت الوجوب في نوبة أحدهم ، فان ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب الفطرة ، ضرورة عدم صدق إطلاق أنه من عياله وإن صدق عليه أنه منهم مقيداً بذلك الوقت ، والمدار على الأول لا مطلق العيال ولو بالتقييد ، فتأمل جيداً فانه نافع في كثير من الأفراد التي يتوهم فيها ذلك ، وقد أومأنا اليه سابقاً في الضيف ، وقلنا : إنه ليس من أفراد إطلاق العيال ، فلا تشمله تلك الأدلة قطعاً ، وإن كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه أفراد إطلاق العيال ، فلا تشمله تلك الأدلة قطعاً ، وإن كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه كا صرح به أفراد إطلاق الأدلة ، نعم في المسائك الأولى اتفاقهم في جنس الحرج ، ليصدق إخراج الصاع ، والله أعلى .

الفرع ( الثالث لو مات المولى ) أوغيره من العائلين ( وعليه دين فان كان بعد الملال وجبت ) عليه ( زكاة مملوكه ) أو غيره من عياله ( في ماله ) سواه قلنا بأن وقت الأداه الفجر أو أول الليل ، ومن هنا لم يعتبر في الوجوب مضي زمان يمكن فيه الأداه ، لأنها بعد حصول السبب وهو الهلال دين في الذمة كغيرها من الديون ، فلا تقدم عليه ، ولا يقدم عليها ، بخلاف زكاة المال الباقية فيه بعد الوت ، فانها تقدم على الديون باعتبار كونها في العين ، كما تقدم سابقاً .

(و) حينئذ فر ان ضافت التركة ) ولوانلف بمضها في الأثناء (قسمت على الجواهر ـ على الجواهر ـ على

الدين والفطارة بالحصص ) على نحوالديون بلاخلاف ولا إشكال ، ولا فرق بين الملوك وغيره في ذلك ، وإنما خصه بالذكر تنبيها على عدم تعلقها برقبته ، أو ليفرع عليه ما بعده من قوله : ( وإن مات قبل الهلال لم تجب ) الزكاة ( على أحد إلا بتقدير أن يعوله ) بناه على بقاء النركة على حكم مال الميت مع الدين المستوعب مع فرض البحث فيه أو مطلق الدين ، أما على القول بانتقالها إلى الوارث فالمتجه وجوب زكاته مسع صدق الميلولة بناه على أنها المعتبرة في سبب الوجوب ، وإلا وجبت مطلقاً ، لتحقق الملك حينتذ ، وذلك كله واضح مما تقدم سابقاً .

الفرع ( الرابع إذا أومي له بعبد ) وكان الثلث يسع ذلك ( ثم مات المومي فان قبل ) الموصى له ( الوصية قبل الهلال وجبت ) الفطرة ( عليه ) لصيرووته حينتذ ملكه ، فيكون فطرته عليه بناه على أنه السبب فيها ، وإلا اعتبر صدق العياولة مع ذلك (وإن قبل بعده سقطت) عنه ، لكون الملك حينتذ بعد حصول سبب الوجوب ، فتسقط الفطرة حينتذ ، نعم لو قلنا : إن القبول كاشف عن الملك من حين الموت اتجه الوجوب حينتذ عليه ، مع احمال العدم ، لاستحالة تكليف الفافل ، ولعدم صدق العياولة به ، وفي المسالك أن الأصح الأول ، لما سيأتي إن شاء الله من أن القبول كاشف ، وعدم علمه حين الوجوب لا يقدح ، لأنه إنما يخاطب حال العلم ، كما لو ولد له ولد ولم يعلم به على دخل شوال ، وهو جيد بناء على ذلك لكن مع صدق العياولة به عرفا ( و ) على حتى دخل شوال ، وهو جيد بناء على ذلك لكن مع صدق العياولة به عرفا ( و ) على ملك له ، فتكون العطرة حينئذ ( على الوارث ) لأن التركة إلى حال القبول كونه مالكا ظاهراً ، ومن المكن رد الموصى له الوصية ، وفيه أن المتجه السقوط عن الوارث على الاحتالين كما عن الشيخ الجزم به في الحلاف والمسوط بناء على بقاء المال الموصى به وصية نافذة على حكم مال الميت ، ومن هنا قال المصنف : ( وفيه تردد ) وقد الموصى به وصية نافذة على حكم مال الميت ، ومن هنا قال المصنف : ( وفيه تردد ) وقد الموصى به وصية نافذة على حكم مال الميت ، ومن هنا قال المصنف : ( وفيه تردد ) وقد

أشحةً البحث في ذلك وفي حكم للنجزات في كتاب الحجر ، فلاحظ وتأمل .

( ولو وهب له ) عبد قبل الهلال و قبل ( ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ) بناه على أن القبض شرط في الصحة ، إذ لا ملك حينئذ ولا عيلولة ، بل تبقى الزكاة على الواهب مع حياته ( ولو مات الواهب كانت على الوراة ) لا نتقال المال اليهم حينئذ وبطلان الهبة ( وقبل ) والقائل الشيخ : ( لو قبل ) الموهوب له ( ومات ثم قبضى الوراة ) أي وراة الموهوب له ( قبل الهلال وجبت عليهم ) بناه على عدم اعتبار القبض من الموهوب له في الصحة ، فلاتبطل الهبة حينئذ بالموت قبله (وفيه تردد) تموفه إن شاه الله في محله ، ومن التأمل فيا ذكرنا يظهر الك الحال في المبيع بالخيار في الثلاثة وغيرها وفي الفضولي على النقل والكشف وفي غير ذلك ، بل لا يخفي عليك جريان البحث بناه على الميلولة أو على الملك والزوجية حتى في المطلقة الرجعية التي هي يحمكم الزوجة ، أما البائن فلا ربب في عدم وجوب فطرتها إذا لم تكن حاملا ، فان كانت حاملا فني البيان « وجبت فطرتها عليه سواه قلنا : النفقة المحمل أو الحامل ، قال : النفاق وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها الحمل ، إذ لا فطرة له ، قلنا : الانفاق في الحملة أو الحامل وإن كان لأجل الحل ، قلت : قد عرفت أن المدار على صدق الميلولة ، والله أعلى .

الركن (الثاني) من أركان زكاة الفطرة (في جنسها وقدرها ، والضابط ) في الأول (إخراج ماكان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير ودقيقها وخبزها والتمر والزبيب والأرز) منزوع القشر الأعلى (واللبن) كا هو الحكي عن أبي الصلاح وابني الجنيد وزهرة والناضل ، بل في محكي منتهى الأخير منها « الجنس ماكان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير والتمر والزبيب (والأقط) واللبن، ذهب اليه علماؤنا أجم، وتحوه عن الممتبر إلا أنها اختارا بعد ذلك ما ذهب اليه الشيخ من عدم إجزاء الدقيق والسويق والخبز على

أنها أصول معلين ذلك بأن النص على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها ، وهو ظاهر في الحصر فيها ، كما هو ظاهر اللمة والشيخين في كتبها ، قال المفيد في المقنمة : « وهي خضلة أقوات أهمل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم » وفي يحكي المبسوط والفطرة يجب صاع وزنه تسمة أرطال بالمراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشمير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، قال : « والأصل في ذلك أنه فضلة أقوات البلد الفالب على قوتهم » ثم ذكر اختصاص أهل كل ناحية بشيء منها . قال : « وإن أخرج واحد من هؤلاه من غير ما قلناه كان جائزاً اذا كان من أحد الأجناس التي قدمنا ذكرها ، فتأمل » وكذلك اقتصر في الحكي من جميع كتبه على وجه يظهر منه الحصر ، وقال في الحلاف : « يجوز إخراج الحكي من جميع كتبه على وجه يظهر منه الحصر ، وقال في الحلاف : « يجوز إخراج صاع من الأجناس السبمة ما إلى أن قال مدليانا إجماع الفرقة ، وأيضاً فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي ، وما عداها ليس على جوازها دليل » وهو صريح في المصر ، وعن سلار وابني حمزة وإدريس موافقتها على ذلك ، بل في الدروس نسبته المسر ، وعن سلار وابني حمزة وإدريس موافقتها على ذلك ، بل في الدروس نسبته الى أن أكثر الأصحاب .

وحيننذ تكون هي المرادة من الضابط المزبور ، لا أنها مذكورة من باب المثال، كا أن المراد من الغلبة في القوت بالنسبة الى غالب نوع الانسان ، ويؤيده أنها جسلة ما اشتملت عليه الأخبار نصا ، وما اشتمل منها (١) على غيرها من الذرة والعدس والسلت وتحوها فقد نص في صحيح محد بن مسلم (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) على أنها لمن لا يجد المنطة والشمير ، ولا يقدح ضمف السند في بعضها بعد انجباره بما عرفت ، وما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح منها فحصرها في الحنطة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ــ الباب ـــ من أبواب ذكاة الفطرة ــ الحديث . - ١٣٠

والشمير والتمر والزبيب واللبن - مع انه كان عليه زيادة الذرة ، لاشمال صحيح الحذاه (١) عليها - لم نعرفه قولا لأحد ، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على الأربعة الأول ، وهو مشمر بالحصر فيها ، و المله لا يريدونه ، مع أنك قد عرفت دعوى الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه ، فلا ريب حينتذ في ضعفها ، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنها .

والأقوى كون المدار على الفلبة في القوت لفالب الناس كالأجناس الأربعة الزكوية، أو القطر أو البلد كفيرها، لمرسل يونس (٢) عن أبي عبدالله (عليه السلام) و قلت: جملت فداك على أهل البوادي الفطرة قال: فقال: الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ، وخبر زرارة وابن مسكان (٣) عنه عليلا ايضا و الفطرة على كل قوم بما يفذون عيالاتهم من ابن أو زبيب أو غيره ، وخبر ابراهيم ابن محد الهمداني (٤) و اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الى أبي الحسن صاحب المسكر (عليه السلام) أسأله عن ذلك فركتب أن الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكة والمين والطائف وأطراف الشام والبمامة والبحرين والمراقين وقارس والأهواز وكرمان عر ، وعلى أوساط الشام زبيب ، وعلى أهل الجزيرة والوصل والجبال كلها برأو شمير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البر إلاأهل مرو والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البر ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، بل فيا في ذبله من الإجتزاء بالأقط وهو لبن جاف مستحجر غير منزوع الزبد من الايماء الى ما ذكرنا ما لا يخفي كنصوص البن عاف مستحجر غير منزوع الزبد من الايماء الى ما ذكرنا ما لا يخفي كنصوص البن عن ضرورة عدم كونها من الأقوات الفالية لفالب الناس ، وإما هما لمعضهم ، وفي

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ١٠

<sup>(</sup>٧) و(٣) و(٤) الوسائل الباب . ٨ . من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث ١-٩-٩

خبر حماد ويزيد ومحمد بن مسلم (١) عن الصادقين (عليها السلام) و سألناها عن زكاة الفطرة ، قالا : صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كله حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سات » وفي صحيح الحذاه (٧) عن الصادق (عليه السلام) و صاع من تمر أو صاع من ذرة » .

هذا كله مضافا الى ما في تكليف الانسان من شراه غير قوته وصرفه الى الفقراء من الحرج والمشقة والضرر المنفية بالآبة (٣) والرواية (٤) والى ما في اختلاف نصوص المقام بالزيادة والنقصان من الايماء الى ما ذكرنا من أن الضابط ذلك ، وأنها أمثلة ، فنقص في صحيح صفوان (٥) الشمير ، وفي صحيح عبدالله بن ميمون (٦) البر وزيد الأقط ، واقتصر في صحيح معاوية (٧) على الممر والزبيب والشعير وترك الحنطة وغيرها ، وفي صحيح الحليي (٨) وصاع من تمر أو نصف صاعمن بر ، وفي صحيح عبدالله ابن سنان (٩) و صاع من حنطة أو صاع من شعير » وقد محمت صحيح الحذاء ، الى غير ذلك من النصوص المبنية على ما ذكرنا ، وأن الاقتصار في كثير منها على السبعة أو بعضها لفلية التقوت به .

ولعل ما ذكرنا هو مراد المنتهى والمعتبر وغيرها ممن عرفت بقرينة ذكرهم الضابط المزبور ، ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والحبز ، لاحمال كون المراد اعتبار الأمماه الواردة في النصوص ، فيكون الحاصل حينئذ اعتبار الصاع من القوت الفااب حنطة

<sup>(</sup>١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠ - ١٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحج \_ الآية ٧٧ وسورة البقرة \_ الآية ١٨١

<sup>(</sup>٤) الوسائل \_ آلباب \_ ٧٧ \_ منكتاب إحياء الموات \_ الحديث ٣ و ٤ وه

<sup>(</sup>٠) و (٩) الوسائل ـ الباب ـ٥- من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠-١

<sup>(</sup>٧) و (٨) الوسائل .. الباب . ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة .. الحديث ٨ - ١٧

<sup>(</sup>٩) الاستبصار ج ٢ ص ٤٧ - الرقم ١٥٥

أو شميرا أو نحوها ، فلا يجزي الدقيق والحبز ولا غيرهما من الفروع وغيرها مما لا يندرج تحت الاسم كالرطب والعنب ونحوها إلا على جهه القيمة .

بل الظاهر انسياق الصحيح منها ، فلا يجزي المعيب كما نص عليه في الدروس ، بل ولا المزوج بما لا بتسامح فيه إلا على جهة القيمة ، لفقد الاسم المتوقف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الاطلاق ، خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاه ذات العوار والريضة فى الزكاة المالية وإن كان هو من القوت الغالب ، اللهم إلا أن يفهم الأولوية ، وأن المراد اليسر على المالك بعدم تكليفه الطحن ونحوه ، وهو غير بعيد ، خصوصاً مع ملاحظة الحبر الزبور الظاهر في الاجزاه أصالة لا قيمة ، ولعله لذا جزم المعتنف هذا باجزائهما ، وفي خبر عمر بن يزيد (١) عن الصادق (عليه السلام) و سألته يعطى الفطرة دقيقاً مكان المنطة قال : لا بأس ، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق ، ولعل مراد السائل إعطاه الدقيق أعني الذي يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع أجرة الطحن منها كا يستفاد من الجواب ، وعلى كل حال فهو خارج عما نحن فيه من إجزاه القوت منها الخالب في نفسه وإن لم بكن قوتاً للمخرج وفي خصوص قطر المحرج أو بلده ، وعسدم اجزاه غير الفالب في شي من من الأحوال الثلاثة ، لكن الاحتياط في الاقتصار على السبعة بل الخسة بل الأربعة لا ينبغي تركه .

(و) كيف كان فيجزبه (من غير ذلك) أن (يخرج بالفيمةالسوفية) مع التمكن من الأنواع بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل الحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص ، قال محمد بن إشماعيل بن بزيع (٧): « بعثت الى الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي ولفيري و كتبت له أنها من فطرة العيال فكتب بخطه قبضت وقبلت » وقال أيوب بن نوح (٣) « كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أن قوماً

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل \_ الباب \_ه\_ من أبواب ذكاة الفطرة \_ الحديث . - ١ - ٣

يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن أحمل قيمتها اليك ، وقد بعثت اليك النمام عن كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة كل تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك جعلني الله فداك في ذلك ، فسكتب (عليه السلام) الفطرة قد كثر السؤال عنها ، وأنا أكره كل ما أدي الى الشهرة ، فاقطموا ذكر ذلك ، واقبض ممن دفع لها وأمسك عن لم يدفع ، وقال إسحاق بن عمار (١): « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الفطرة أيجوز أن أؤدبها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ? قال : نعم ، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ، وعنه أيضا في موثقه الآخر (٢) « لا بأس بالقيمة في الفطرة » .

بل ريما استفيد من الآخير إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، بل عن مبسوط الشيخ التصريح بهذا التهميم ، فقال : « يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدرناها سوا ، كان النمن سلمة أو حبا أو خبراً أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له عُن بقيمة الوقت » وأشكله في المدارك بقصور الرواية المطلقة من حيث السند عن إثبات ذلك ، واختصاص الأخبار السليمة باخراج القيمة من الدراهم ، وفيه ما تبين في الاصول من حجية الوثق ، نهم قد يشكل بانصراف خصوص النقدين من القيمة ، بل الظاهر المسكوك منها ، أسكن قد تقدم في الزكاة المالية ما يستفاد منه قوة التعميم المزبور هنا ، ضرورة أولويته منها أو مساواته ، فلاحظ وتأمل ، بل ريما ظهر من خلاف الشيخ وغيره كون المسألتين من باب واحد ، فلاحظ وتأمل ، بل ريما ظهر من خلاف الشيخ غيره ، بل لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعة المفيد . ولعله لا يريده ، والافتصار في غيره ، بل لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعة المفيد . ولعله لا يريده ، والافتصار في من النقد المسكوك ، والظاهر خروج ما يكون كالصلح مع الحاكم الذي هو ولي الفقرا ، من البحث ، كذروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذبك فطرة عنه أيضاً عن البحث ، كذروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذبك فطرة عنه أيضاً عن البحث ، كذروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذبك فطرة عنه أيضاً عن البحث ، كذروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذبك فطرة عنه أيضاً عن البحث ، كذروج المدفوع الى الفقير بثمن من النقد ثم يحتسب ذبك فطرة عنه أيضاً

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ - ٩

بل قد يقال باجزاء المدفوع الى الفقير على جهة الوقاء عن الفطرة على حسب دفع المديون بالنقد مثلا للديان من غيره مع الرضا به ، بناء على كون الوقاء فيه باثبات قيمة المدفوع في ذمة المدفوع اليه على وجه يقع التهاتر قهراً ، إذ الفطرة من جملة الديون الفقراء الذين جعل الشارع قبض واحد منهم كافياً في الاجزاء ، اسكنه لا يخلو من نظر أو منع ، والاحتياط لا ينبغي تركه .

ثم على الجواز لو آخرج نصف صاع أعلى قيمة يساوي صاعا أدون قيمة منها أومن غيرها فالأصح عدم الاجزاه، وفاقا للبيان والمدارك، اظهور كون قيمة الأسول من غيرها، خصوصاً وليس في الأدلة التخيير بين الصاع مر كل نوع وقيمته حتى بدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر، وإنما الموجود فيها ما عرفت مما هو ظاهر فيا ذكرنا، وربما يؤيد ذلك ما تسممه من النصوص (١) الآتية المشتملة على إنكار ما وقع في زمن عمان ومعاوية من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو سمرها كا ستعرف، وليس ذلك مبنياً على الاجتزاء به أصلا، ضرورة عدم وجوب نية ذلك وظهور تلك النصوص في غيره، نعم لو باعه من الفقير مثلا بثمن أراد احتسابه قيمة وطهور تلك النصوص في غيره، نعم لو باعه من الفقير مثلا بثمن أراد احتسابه قيمة الاجتزاء بالشعف المزبور عن الصاع من الأدون لا يخلو من نظر، وقد تقدم نظير ذلك الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من الأدون لا يخلو من نظر، وقد تقدم نظير ذلك في الدرك في المدرك وجد الفرق في بعض القيود، وليس بشيء، والله أعلى.

(و) كيف كان فو ( الأفضل إخراج التمر ) عند الأكثر، لقول الصادق إلي (٧)

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب زكاة الفطرة

<sup>(</sup>٢) الوسائل ـ الباب ـ . ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ــ الحديث ٨

و التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك انه إذا وقع في بد صاحبه أكل منه » وقوله (عليه السلام) أيضاً في خبر زيد الشحام (١) و لأن أعطي صاحاً من تمر أحب الي من أن أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة » وسأله أيضاً عبدالله ابن سنان (٢) عن صدقة الفطرة فغال : و عن كل رأس من أهلك الصغير والكبير المر والملوك عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب ، وقال النمز أحب إلي » المكن قد بقال إن مقتضى التعليل مساراة الزبيب المتمر ، والحله الذا حكي عن ابن البراج ذلك ، وقيه أن اختصاص التمر بما محمت من النصوص كاف في في بادة فضيلته .

ومن هنا قال المعتف : ﴿ ثُم الرّبيب ﴾ وإن ساراه في التعليل المرّبور ، وفي كونه قوتا وإداما ﴿ وبليه ﴾ أي الربيب ﴿ أن يخرج كل انسان ما يفلب على قوته ﴾ لمكاتبة الهمداني (٣) المسكري ( عليه السلام ) المتقدمة سابقاً الهمولة على الندب قطعاً وإجاعاً محكياً ومحصلا ، بل لها قال في الحلاف المستحب ذاك ، وظاهره عدم خصوصية التمر ، ووافقه عليه بعض من تأخر عنه ، بل هو محتمل المعتبر ومحكي المبسوط والاقتصاد ، المكن فيه أن أقصاها استحباب المالب على قوت البلد ، وهو لا ينافي أفضلية التمر لحصوصية فيه ، نهم هي ظاهرة في مماعاة قوت البلد الا قوت الانسان نفسه الذي لا طريق الى تمبينه ، كما هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه ، بل ربما استظهر ذاك الا من المدنف هذا والتذكرة والارشاد واللمة ، وعكن إرادة قوت البلد منها كما وقع لابن

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ . ١ ـ من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦

<sup>(</sup>٧) ذكر صدره في الوسائل في الباب . . من أبواب ذكاة الفطرة - الحديث ١٢ وذيله في الباب . . و منها ـ الحديث . .

<sup>(</sup>ع) الوسائل \_ الباب \_ A \_ من أبو اب ذكاة الفطرة \_ الحديث ٢

إدريس، وإن فهم منه في المحتلف خلاف ذلك، فلا خلاف حينئذ بينها وبين ما في النافع والبيان من اعتبار البلد فضلا عما في القواعد والتبصرة والدروس من التمبير بغالب القوت، ضرورة كونه أولى بالرجوع الى قوت البلد، بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي باجماع الفرقة على الرواية المروية (١) عن أبي الحسن المسكري (عليه السلام) في تصنيف أهل الأمصار وما يخرجه أهل كل مصر وبلد، وبذلك تتفق عبارات الأصحاب، بل والنصوص بناه على كون المراد من قوله (عليه السلام) (٧) هما يغذون عيالاتهم و وقوله المهالي (٣) ه كل من اقتات قوتاً فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ما هو الفالب من اتفاق معظم البلد في القوت الغالب، هذا، وقد ظهر الك أن مراتب الندب ثلاثة: المحرثم الزبيب ثم غالب القوت، وما عن سلار من أن العبرة في الندب بعلو القيمة لم نجد له شاهداً سوى ما يؤمي اليه خبر الأنفع (٤) المكن ذلك خارج عن النزاع، ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل خارج عن النزاع، ضرورة كون المراد الاستحباب الخصوصي المنصوص دون ما يحصل بالمرجحات الخارجية، فان ذلك لا ضابطة له، والله أعلم.

هذا كله في الجنس (و) أما القدر ف (الفطرة من جميع الأقوات المذكورة) عدا اللبن (صاع) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٥) يمكن دعوى تواترها فيه ، فما في صحيح الحلبي (٦) وصحيح الفضلاه (٧) من الاجنزا، بنصف صاع من حنطة أو شعير ، وصحيح آخر الحلبي (٨) نصف صاع من بر ، كصحيح عبدالله بن سنان (٩) وما في صحيح حاد وبريد و محد (١٠) المتقدم سابقاً مطرح أو محول على التقية

<sup>(</sup>١) و (٧) و ٣) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب ذكاة الفطرة الحديث ٧- ١-. ٤

<sup>(</sup>٤) الوسائل ــ الباب ــ ٩ ــ من أبواب ذكاة الفطرة \_الحديث ٢

<sup>(</sup>٠) و(٣) و(٧, و٨١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة الحديث . ـ

<sup>. 17 - 18 - 11</sup> 

<sup>(</sup>٩) و(١٠) الوسائل - الباب - ٦ - من أبو اب ذكاة الفطرة - الحديث ١٦ - ١٧

كما جزم به في التهذيبين ، قال : ووجهها أن السنة كانت جارية بصاع من كل شي. ، فلما كان زمن عُمَان و بعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بازاه صاع مر • \_ تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأحبار وفاقا لهم ، قلت : والى ذلك أشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرسل (١) عنه أنه سئل ﴿ عن الفطرة فقال : صاع من طعام ، فقيل أو نصف صاع فقال : بش الاسم الفسوق بعد الايمان ، وقال الرضا ( عليه السلام ) في خبر ياسر القمي (٧) ﴿ الفطرة صاع من حنطة وصاع من شمير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية » وقال ابن وهب (٣) همت أبا عبدالله عليه يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شمير فلما كان زمن عبَّان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من البر بساع من شعير ، وفي صحيح الحذاء (٤) عنه يهل أيضاً ﴿ صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شمير أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخطب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة ، فلا إشكال حينتذ من هذه الجمة ، لما عرفت من النص والفتوى الظاهرين أيضاً في اعتبار الصاع من كل جنس ، فلا يجزي الملفق إلا على وجه القيمة ، لتوقف صدق الامتثال علىذلك ، خلافًا للفاضل في الختلف فاستقرب إجزاءه، لأن المطلوب شرعاً إخراج الصاعوقد حصل، و ليس تميين الأجناس ممتبراً في نظر الشارع ، وإلا لما جاز التخيير فيه ولانه يجوز إخراج الأصوع المحتلفة إ من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد ، ولأنه إذا آخرج أحد الصنفين فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيراً في النصف الآخر ، لأنه كان مخيراً قبل إخراج الأول فيستصحب ، والجيم كما ترى ، والاجتزاء بالتلفيق في

<sup>(</sup>٩) و (٧) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من ابو اب زكاة الفطرة الحديث ٢٦-

<sup>- 1 - -</sup> A - 0

العبد بين الشريكين إنما هو لأن كلا سنها مكلف بنصف صاع مخير فيه كما عرفته سابقاً، لا أنها مكلفان بصاع يخيران فيه ، وإلا اتجه ذلك أيضاً كما اختاره في الدروس ، وقد أشرنا الى ذلك سابقاً ، فلاحظ وتأمل .

﴿ وَ ﴾ على كل حال فـ ﴿ الصاع أربِعة أسداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ﴾ وستة بالمدني كما بينا ذلك مفصلا .

هذا كله في غير اللبن (و) أما رمن اللبن فني مرفوع القاسم (١) أنه و سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال : يتصدق به ( اربعة أرطال ) من لبن » ( وفسره قوم ) وهم الشيخ في المبسوط والمصباح و مختصره والاقتصاد وابنا حزة وإدريس كما قبل ( بالمدني ) فتكون ستة أرطال بالمراقي ، وتبعهم الفاضل في محكي التذكرة والتبصرة ، لمسكانية ابن الريان (٧) الى الرجل بسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ، فقال : أربعة أرطال بالمدني » وهي مع عدم اختصاصها باللبن ، فيكون معارضا للمقطوع به نصا وفتوى ، واحيال تصيحف الراوي الأمداد بالأرطال عنير صالحة للحجية من جهة السند الذي لا جابر له هنا ، وتأبيده بأن اللبن خال عن الفش غير صالحة للحجية من جهة السند الذي لا جابر له هنا ، وتأبيده بأن اللبن خال عن الفش غير الثا الساع يقاوم الساع تقريباً غير مجد ، ومن هنا كان ظاهر المصنف كون الرطل عراقياً ، لأنه المنساق ، بل قبل إنه ظاهر الجل والنهاية وكتابي الأخبار لذلك أيضاً ، مواحي أيضاً عن ظاهر الارشاد والتلخيص وصريح القواعد والنافع ، اسكن قدعرف بل حكي أيضاً عن ظاهر الارشاد والتلخيص وصريح القواعد والنافع ، اسكن قدعرف كون الحباله الندب بل حكي أيضاً عن طاهر الأصل في الحرك مرفوعاً ، مع عدم صراحته لاحياله الندب باعتبار كون السؤال فيه عن لا عكنه الفطرة ، وإن كان يمكن إرادته عدم التمسكن من باعتبار كون السؤال فيه عن لا عكنه الفطرة ، وإن كان يمكن إرادته عدم التمسكن من

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۷ ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ۳ ـ ۰ - ۰ ولكن الأول مرسل .

الحبوب باعتبار كونه بالبادية لا باعتبار الفقر ، بل ربما ادعي أنه الظاهر ، فلا يصلح لتخصيص ما دل على اعتبار الصاع من جميع الأنواع خصوصا خبر على بن بلال (١) وخبر جعفر بن معروف (٣) قال : « كتبت الى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك الى مولانا بعني على بن محد الهادي (عليه السلام) فكتب أن ذلك قد خرج الهي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء النمر والبر وغيره صاع ، وايس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف ، مؤيداً ذلك بما دل على اعتباره بالخصوص في الأقط ، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معادية بن عمار : (٣) « يعملي أصحاب الابل والبقر والغنم في الفعارة من الأقط صاع ، بناه على أولويه اللبن منه ، لأنه يخرج من جوهره ، وبتوقف يقين البراءة بعليه ، و بغير ذلك .

ودءوى أن نصوص الصاع لا تعارض ذلك باعتبار كون مقداره في خصوص اللبن ستة أرطال بالعراق ـ قال الشيخ في الهحكي من مصباحه : « ويجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أوالزبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن ، قانه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعواقي ، قبل : ونحوه عبارة مختصره والجل ، وكا فه فهم منه ذلك الشهيد في اللمعة والبيان ، وحينئذ تجتمع النصوص جميما على ذلك ـ واضحة الفساد ، بل فيها من الفرابة ما لا يخنى ضرورة منافاتها حينئذ المقطوع به نصا وفتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع في اللبن وغيره ، نعم ربما ادمي ذلك في الماء وغيره ، وقد بينا فساده أيضاً في محله ، فلاحظ وتأمل ، وقد ظهر من ذلك كاه أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مساواة اللبن الميره في وتأمل ، وقد ظهر من ذلك كاه أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مساواة اللبن الميره في المقدار الذي أفتى به غير واحد صريحاً وظاهراً ، كا أنه ظهر لك القطع بفساد ما عن

<sup>(</sup>١) الوسائل ــ الباب ـ ٧ ـ من أمواب زكاة الفطرة ــ الجديث ♥

<sup>(</sup>٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤ - ٧

الشيخ من إلحاق الأقط به ، إذ هو مع منافاته اصريح ما دل عليه من الصحيح الزبور لا شاهد له سوى دعوى أولويته من اللبن الواضح منعها ، والله أعلم .

﴿ و ) كن كان فالمشهور بين الأصحاب أنه ( لا تقدير في ) الشرع ا ( موض الواجب بل ﴾ الثابت فيه كما عرفته سابقاً إطلاق الاجتزاء بالقيمة ، ومقتضاء كما في غير المقام أنه ( يرجم ) فيه ( إلى قيمة السوقية ) عند الاخراج ، بل في مضمر سلمان بن جِمْتُر الروزي (١) ﴿ والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد درام ، لكن في المتن ﴿ وَ ﴾ غيره أنه ﴿ قدره قوم بدرهم وآخرون بـ ﴾ ثاني درهم ﴿ أَرْبُعة دُوانْبُق فَضَة و) لاربب في أن كلا منها ﴿ ليس بمعتمد ﴾ بل لم نعرف قائله ولا مستنده ، نعم روى في الاستيصار خير إسماق بن عمار (٢) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ لَا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً ﴾ ثم قال: وهذه الرواية شاذة ، والأحوط أن يعطى قيمة الوقت قل أم كثر ، وهذه رخصة إذا عمل الانسان بها لم يكن مأثومًا ، ولعله ظاهر في جواز الممل بها ، أللهم إلا أن يربد الاشارة بذلك إلى أصل القيمة لا خصوص الدرهم الذي تضمنه الحبر المزبور الذي هو مع ضعفه قد سمعت أنه رماه بالشذوذ ، على أن من الهتمل كون المراد من الدرم فيه الجنس ، أو كون القيمة في ذلك الوقت كمذلك ، كما أشار اليه المفيد في القنمة ، قال : وسئل (٣) الصادق ( عليه السلام ) ﴿ مِن مَقِدَارِ القيمة فقال : درهم في الفلاء والرخص ، وروي (٤) ﴿ أَنْ أَقَلَ القيمة في الرخص ثلثا درهم ﴾ وذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه ، والأصل إخراج المسألة عنها بسعرالوقت الذي تُجب فيه ، وفي محكي المبسوط ﴿ وقد روى أنه يجوز أن بخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والفلاه، والأحوط إخراجه بسمر الوقت ﴾ والظاهر.

<sup>(</sup>١) و (٧) و (٣) و (٤) الوسائل - الباب - به - من أبو اب زكاة الفطرة - الحديث الحديث ١٤ - ١٤ - ١٤ - ١٤

إرادته الاحتياط الواجب مراعاته باعتبارتوقف يقين البراءة عليه . وكيفكان فلاريب في أن الأقوى ما ذكرناه ، ولا يجوز الحروج عنه بنجو ذلك مما هو ليس حجة بنفسه فضلا عن أن يمارض الحجة ( وربما نزل على اختلاف الأسمار ) بل شممته من المفيد صربحاً ، وإلا فالطرح ، والله أعلم .

الركن (الثالث في وقتها وتجب) الفطرة ( بـ ) الادراك جامعًا للشر اثط السابقة ﴿ هَلَالَ شُوالَ ﴾ كما عن جماعة التصريح به منهم الشيخ في الجل والافتصاد وابنا حزة وإدريس والمصنف والفاضل والشهيدان وغيرهم ، بل هوالمشهور بين المتأخرين ، بل قد عرفت فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء في المدارك وشرح الاصبهاني وإن كان فيه أنه خلاف الحكي عن ابن الجنيد والمفيد والرتضى والشيخ في النهاية والبسوط والخلاف وأبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة من أنب وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، واحتمال أن مرادهم وقت الاخراج لا وقت أثوجوب ــكا هو صريح الفاضل الاصبهاني بل وسيد المدارك ، فيكون الوجوب بالهلال حينئذ متغَّمًا عليه ، وإنما الحلاف في وقت الاخراج، فهل مبتدأه وقتالوجوب كما هوالمروف فيالواجبات أو أنه طاوعالفجر من يوم الفطر ـ خلاف الظاهر بما وصل الينا من كلامهم بلا داع ولا شاهد، نعم لعله كـذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة لما حكى عنه من التصريح فيها بأنه إذا وهب له عبد أو ولد له ولد أو أسلم أو ملك مالاً قبسل الحلال وجبت الزكاة ، وإن كان بعده استحبت إلى قبل الزوال ، وإن أمكن التكلف له بما لا ينافي كون وقت الوجوب طلوع الفجر ولو المدليل كما التزموه له في اختلاف وقت الاخراج والوجوب، لكنه خلاف ظاهر الحكي عنه، ومن هنا خصه في الختلف بذلك وحينئذ تكون المسألتان محل خلاف الأولى في كون الهلال وقت الوجوب أو طلوع الفجر ، والثانية في وقت الاخراج هل هو طلوع الفجر أو وقت الوجوب . وكيف كان فلا ربب في أن الأفوى الأول ، لحبر معاوية بن عمار (١) عن الصادق ( عليه السلام ) ﴿ في الولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصر أني يسلم ليلة الفطر عليهم فطرة قال : ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » وصحيحه الآخر (٧) عنه ( عليه السلام ) أيضًا ﴿ مألته عن مولود ولا ليلة الفطر عليه الفطرة قال : لا قد خرج الشهر ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا ، ولا ينافي ذلك صحبيح الميص بن القاسم (٣) و سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الفطرة متى هي ? فقال : قبل الصلاة يوم الفطر ، قلت : فان بقي منه شيء بعد الصلاة قال : لا بأس ، نحن نهملي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه ، وخبر إبراهيم بن ميمون (٤) عنسه ( عليه السلام ) أيضًا الفطرة إن أعطيت قبل أن يخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعدما يخرج إلى الميد فهي صدقة ، إذ هما ــ مع ضعف سند الثاني منعما بل ودلالته ، ضرورة كون المراد منه بيان حكم إعطائها قبل الحروج إلى العيد و بعده ، فلا دلالة فيه على حكمه في الميل مثلاً ، بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى العيد له ، وإن كان خلاف المنساق وعدم انطباق الأول منها على مايقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجر ، لكون المنساق من قبلية الصلاة فيه خلافه \_ محمولان على إرادة بيان وقت الفضيلة ، كما صرح به في صحيح الفضلاه (١) عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ﴿ قَالَا : على الرجل أن يمطي عن كل من يمول من حر أو عبد وصفير وكبير يمطي يوم الفعار قبل الصلاة فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره » الحديث. ولا يقدح فيه اشتماله على التوسمة المزبورة ، مع أمك ستمرف قوة القول بها

<sup>(</sup>۱) و (۲) الوسائل ـ الباب ـ ۹۹ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩ ـ ٧ (٣)و(٤)و(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٧٠هـ (٣)و

وأما الثانية فالأقوى فيها اتحاد وقتي الاخراج والوجوب، لأنه الأصل الذي لا معارض له هنا بعدما عرفت من كون المراد من صحيح العيص وغيره بيان الفضل الذي لا ينافي وقت الاجزاء، فما في المدارك وغيره من الاستدلال له بوجوب الاقتصار على المتيقن وهو طلوع الفجر دون غيره مما هو محل الشك \_ في غير محله ضرورة عدم الشك حينتذ بعد الأصل المزبور الذي هو مع كونه موافقاً المقل مقتضى ظاهر ما يدل على الوجوب

وبذلك وغيره يظهر للك ما في استدلاله له أيضاً بالصحيح الزبور وخبر أبن ميمون وما في جوابه عن صحيح ابن عمار من أنه إنما يدل على وجؤب الاخراج على من أدرك الشهر ، لا على أن أول وقت الاخراج الغروب وأحدهما غيرالآخر ، إذهو بعد الاغضاء عما فيه من قصره النزاع عليه دون الوجوب ، كما لايخني على من لاحظ كلامه هنا وإجماعه السابق به واضح الضمف ، لما عرفت من ظهور جميع ما يدل على الوجوب مع عدم التقييد في زمان في صلاحية جميع الأوقات الامتثال ، إذ الأزمنة كالأمكنة في ذلك ، فلا رب حيننذ في أن وقت الاخراج وقت الوجوب ، كما أنه لا رب بناء على ما عرفت في أن هلال شوال من وقت الوجوب .

(و) أما أنه هو المبتدأ على وجه (الا يجوز تقديمها فبله إلا على سبيل القرض) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره فهو خيرة الصنف هنا، حيث قال: (على الأظهر) والشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس وغيرهم على ما قيل ، بل في المدارك وغيرها أنه المشهور بين الأصحاب، لثبوت توقيتها بذلك، والوقت لا يجوز تقدمه على وقته كملاة الظهرين ، بل يكني الشك في مشروعيتها قبله ، وقال ابنا بابويه والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: يجوز إخراجها فطرة من أول شهر رمضان إلى آخره، ونسبه المفيد وسلار وابن البراج إلى الرواية، واختاره الصنف في المعتبر والفاضل في المحتلف وثاني الشهيدين وغيرهم على ما قيل ، بل في الدروس والمسالك أنه المشهور ، بل في الحلاف

الاجماع عليه ، الصحيح الفضلاء السابق (١) المؤيد بمسا في خبري معاوية بن عمار السابقين (٧) من تعليق الحكم على إدراك الشهر ، وتعليل عدم الوجوب عن المولود أيلة الهلال بأنه قد خرج الشهرالمشعر خصوصاً الأول بأن إدراك الشهر هوالسبب في الوجوب وإن كان يتحقق ذلك بادراك آخره ، فالفرد الأكل حينتذ منه إدراكه تاماً ، فهو على حسب قوله (عليه السلام) (٣) : ﴿ مَنْ أَدْرُكُ رَكُعَةً مَنَ الْوَقْتُ فَقَدْ أَدْرُكُ الْوَقْتَ كَالَهُ ﴾ وقوله (عليه السلام) (٤) : ﴿ مِن أَدُرُكُ الْأَمَامُ رَاكِمًا فَقَدَ أُدُرُكُ الْجَاءَةِ ﴾ وغيرها، فإن في لفظ الادراك رمزاً إلى كونه هوالفاية التي لابد لها من بداية، وليست هنا نصاً وفنوى إلا أول الشهر ، مضافاً إلى ما في ذلك من المصلحة الفقراء بتعجيل الاعانة لهم ورفع الحاجة عنهم ، وإلى ما في خلافه من طرح صحيح الفضلاء الذي قد عرفت عمل جملة من الأصحاب به ، بل دعوى الاجماع عليه ، وهو مناف لما دل على حجية مثله كتابًا وسنة وعقلا ، أو تأويله بالقرض ونحوه مما هو صريح في خلافه ، خصوصاً مع ملاحظة عدم اختصاص ذلك بشهر رمضان ، والتزام احتساب خصوص هذا القرض دون غيره الصحيح للزبور ليس بأولى من التزام التوسمة الزبورة التي لا ينافيها قاعدة التوقيت بعد فرض كون الوقت ما ذكر ناه من أول شهر رمضان كما أجاب. به عن ذلك في الختلف ، إذ لا دايل على التوقيت بفيره بعدما عرفت من كون المراد من صحيح الميص الفضل ، وخبرا معاوية بن عمار إنما يدلان على خروج وقت الوجوب بالهلال لا أنه أوله ، بَل قد عرفت إشمارهما بخلاف ذلك ، فصحبيح الفضلاء

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ البات ـ ٧٧ ـ من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ٤

 <sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبو اب زكاة الفطرة \_ الحديث ٩ و ٧

<sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواتيت من كتاب الصلاة مع الاختلاف في اللفظ

<sup>(</sup>٤) الوسائل ـ الباب ـ ه ٤ ـ من ابو اب صلاة الجماعة مع الاختلاف في اللفظ

حينثذ بحاله ، نعم إن ثبت من إجماع أو غيره سقوط الفطرة بانتفاه أحد شرائط الوجوب في الآثناء كان الجمع بينها بالوجوب غير المستقر نحوما سمعته في الزكاة المالمية عند الفائل بوجوبها بهلال الثاني عشر، ويستقر الوجوب بتمامه كما تقدم الكلام فيه سابقا والمناقشة في ذلك كله أو بعضه بأنه لا خلاف في كون الوقت الهلال ، وإنما الكلام في جواز التعجيل على حسب تقديم غسل الجمة يوم الحيس ، والزكاة المالية من أول الحول على القول به ، يدفعها ملاحظة التصريح في كلام بعض القائلين بأن ذلك على جهة التوقيت لا التعجيل كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبور ، فحينئذ لا مناص الفقيه عن الفتوى به وإن كان الأفضل والأحوط التأخير إلى الهلال بل إلى يوم الفطر قبل الصلاة .

ومن هنا قال المصنف : ﴿ ويجوز إخراجها بعده ﴾ أي الهلال ﴿ و ﴾ اكن ﴿ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ﴾ بل في الدروس الاجماع على ذلك ، وفي المدارك لا ربب في أفضلية ذلك ، لأنه موضع نص ووفاق ، وقد مجمت ما يدل عليه من النصوص كصحيح العيص (١) وصحيح الفضلاء (٢) وما عن ابن بابوبه ـ من أن أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان ـ لم نعرف له شاهداً .

وإنما الكلام في انتها، وقتها ، فني المدارك و ذهب الأكثر إلى أن آخره صلاة العيد ، حتى قال في المنتهى : و ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختياراً ، فان أخرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع ، لكن قال بعد ذلك بأسطر قليلة : و والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، ويحرم التأخير عن بوم العيد ، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخرالنهار ، وقال ابن الجنيد : و أول وقت وجوبها طلوع الفجر من بوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه ، واستقر به العلامة في المحتلف .

قلت : حاصل ذلك أن الأقوال فيه ثلاثة : الأول التحديد بفعل الصلاة

<sup>(</sup>١) و (٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ﴿ ـ ٤

لا وقتها ، وهو الذي نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا ، وفي المنتهى اليهم أجمع ، وفي المدارك إلى الأكثر ، ولعله أخذه مما في الحتلف . لأنه حكى فيه عن المرتضى في الجل أنه قال : « وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وروي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر » قال : « وهذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها مضيقاً قبل الصلاة ، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال » وقال الشيخ في النهاية : « الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد » ولم يقيد بالزوال ، وكذا في الخلاف والمبسوط والاقتصاد ، وقال ابنا بابويه : « فهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة » وهو موافق قول الشيخ في التحديد ، وكذا قال ابن البراج ، وزاد فيه « ويتضيق وهو موافق قول الشيخ في التحديد ، وكذا قال ابن البراج ، وزاد فيه « ويتضيق الوجوب كما قرب وقت صلاة العيد » وقال المفيد : « وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلاة العيد » وقال سلار : « إلى صلاة العيد ، فان أخر كان قاضياً » وبه قال أبو الصلاح ، الثاني الزوال ، واختاره في المدارك وعمكي الذخيرة .

واستدل للا ول بخبر إبراهيم بن ميمون (١) المتقدم سابقاً ، وخبر عبدالله بن سنان (٣) عن الصادق (عليه السلام) قال فيه : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » وصحيح الفضلاء السابق بناء على كون المراد منه مفضولية السابق لاء الأعم منه واللاحق ، وماعن إقبال ابن طاووس (٣) قال: روينا باسنادنا إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال : « ينبغي أن تؤدى الفطرة قبل أن يخرج إلى الجبانة ، فاذا أداها بعدما رجع فانما هي صدقة وليست فطرة » وما عن تفسير العياشي عن سالم بن

<sup>(</sup>١)و(٧)و(٣) الوسائل - الباب -١٧- من أبواب ذكاة الفطرة - الحديث ٢ -١- ٧

مكرم الجمال (١) عن الصادق (عليه السلام) ﴿ إعطله الفطرة قبل الصلاة ، وهو قول الله تمالى : ﴿ أَفِيمُوا الصلاة وآتُوا الزّكاة ﴾ قان لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا تعدله فطرة » وخبر سليان بن حفص المروزي (٣) ﴿ محمته يقول : إن لم تجد من تغنيم الفطرة فيه فاعزلما تلك الساعة قبل الصلاة » .

والثاني بعدم صلاحية فعل صلاة العيد لتحديد الوقت ، ضرورة اختلافها فيه من المكلفين ، بل لم يصلها كثير من الناس ، خصوصاً في هذه الأزمنة ، فلابد حينند من إرادة وقت الصلاة ، وهو إلى الزوال ، وربما يرمن اليه ما ورد (٣) من استحباب إخراج (٤) الفطرة عن يولد قبل الزوال أو يسلم كذلك ، إذ ليس هو إلا باعتبار بقاه الوقت ، والنصوص السابقة ما كان قابلا الحمل منها على ذلك حل عليه ، وإلا كان عجولا على الفضل دون المزوم ، وربما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا العيد ، خصوصا بعد خبر أبي الحسن الأحسي (٥) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن الاقبال نقلا من كتاب عبدالله بن حاد الأنصاري ، قال : « والفطرة عن كل حر ومحاولة إلى أن من كتاب عبدالله بن حاد الأنصاري ، قال : إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أنرجتها بعد الظهر فهي صدقة لاتجزيك ، قلت : فأصلي الفجر فأعز لها وأسك يوما أو بعض يوم ثم أتصدق بها قال : لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة كافياً في كونها الظهر من الصلاة فيه أخيراً ، وإن أريد منه بيان كون العزل قبل الصلاة كافياً في كونها فطرة ولو بعد يوم كني الأول في الاستدلال به على المطلوب ، واحمال وقوع لفظ الظهر

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٨

<sup>(</sup>٢) الوسائل \_ الباب \_ ١٣ \_ من أبواب زكاة الفطرة \_ الحديث ١

<sup>(</sup>٣) الوسائل \_ الباب \_ ١٩ \_ من أبواب ذكاة الفطرة \_ الحديث ٣

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الأصلية , خروج الفطرة ،

<sup>(</sup>٠) الوسائل ـ الباب ـ . . من أبواب ذكاة الفطرة ـ الحديث ١٦

سهوآ لا يجوز التعويل عليه في النصوص .

وللثالث ما في الاستدلال المائي ، والمائد والمنطقة المائي ، وأما الأول فيحتمل ، بل الهائلال المائل منه إرادة المعزولة ، وهي غير محل البحث، فلا ريب في ضعفه حينتذ ، وانحصار الأمر في القولين ، وأقواهما الثاني على المظاهر لما عرفت.

(و) على كل حال ف (ان) صلى أو (خرج وقت السلاة) أو خرج اليوم على الأقوال الثلاثة (و) لم يكن قد أوصلها الى المستحق أو من يقوم مقامه فان كان (قد عزلها) في الوقت المزبور وإن لم يؤدها فيه ناويا للقربة (أخرجها واجباً بنية الأداء) بل لا يحتاج الى نية ذلك أيضاً، ضرورة صيرورتها فطرة ، وخروجها من الأمانات ، إذ الله الحارج بالعزل حينثذ ، فليس حينثذ في يده إلا أمانة من الأمانات ، إذ المكلف حينثذ يكون كالولي عن المستحق فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبضه ، ولذا ينوي التقرب بالعزل المزبور ، ولا ينافش في مشروعية ذلك بعد تظافر النصوص والفتاوى به هنا ، قال إسحاق بن عمار (١) في الصحيح « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفطرة قال ؛ اذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها » وقال زرارة (٢) ؛ في الصحيح عنه (عليه السلام) أيضاً « سألنه عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال ؛ إذا أخرجها من ضمانه فقسد برى ، وإلا فهو ضامن حتى يؤديها » ومرسل ابن إذا أخرجها من ضمانه فقسد برى ، وإلا فهو ضامن حتى يؤديها » ومرسل ابن أبي عمير (٣) عنسه (عليه السلام) أيضاً « في الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب لها الموضع أو ننتظر بها رجلا فلا بأس به » الى غير ذلك من النصوص الدالة عليه .

بل مقتضاها كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستجق وعدمه كما اعترف به في

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) الوسائل ــ الباپ ــ ۱۳ بـ من أبواب زكاة الفطرة ــ الحديث ٢-٢-٥.

- 040 -

المدارك وما في بعض النصوص (١) مما يوهم التقييد غير مراد منه ذلك ، أو قاصر عن ممارضة الاطلاق المزبور منالنص والفتوى ، هذا .

وفي السالك « أن المراد بعزلها تعيينها في مال خاص بقدرها في وقتها. بالنية ، وفي تحقق العزل مع زيادته عنها احتمال ، ويضعف بتحقق الشركة ، وأن ذلك يوجب جواز عزلما فيجيعماله، وهو غيرالمروف من العزل، ولو عزل أقل منها اختص الحكم به » قلت : ينبغي أن يكون المدار على صدق العزل عرفا ، ولا ربب في عدم صدقه بالعزل في جميم المال ونحوه ، أما اعتبار عدم الزيادة فيه أصلا فمحل منم ، خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة ، ودعوى اعتبار التشخيص في المعزول على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلا واضحة للنم ، ضرورة صدق العزل بالمال للشترك بينه وبين غيره ، فالأولى تعليق الحميكم على ما ذكرنا ، وربما يؤيده أن مرجع جواز العزل الى أن الشارع جمل المسكلف كالولي عن المستحق ، فأقام ذلك منه مقام قبضه ، وحينتُذ لم يكن فرق بعد صدق المزل بين الزيادة والنقيصة ، كالقبض من المستحق ، ثم إنه قد تقدم في الزكاة المالية ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل ، إذ الظاهر عدم الفرق بين المقامين · في أحكامه ، واليا استدل غير واحد من الأصحاب على بعض أحكامه هناك ببعض نصوص القام ، وبالمكس ، فلاحظ و تأمل .

﴿وَ﴾ كَيْفَ كَانَ فَهُ ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنَ عَزِلُما ﴾ حتى خرج الوقت ﴿قَيلُ﴾ والقائل جماعة منهم المفيد وأبنا بابويه وأبوالصلاح وأبنا البراج وزهرة وغيرهم على ما قيل: (سُقطت) بل حكى الأخير منهم الاجماع عليه ﴿ وقيل ﴾ والقائل جماعة أيضاً منهم الشيخ والفاضل وثاني الشهيدينوغيرهم : ﴿ يَأْتِي بِهَا قَضَاء ، وقيل ﴾ والقائل ابن إدريس : يأتي بها ﴿ أَدَاهُ والأول أشبه ﴾ عند المصنف ، لقاعدة انتفاء الموقت بانتفاء وقته ، والقضاء يحتاج الى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبو اب زكاة الفطرة ـ الحديث ١

أمر جديد ، بل قد سمعت ما تقدم من النصوص (١) الدالة على كونها صدقة بعد الموقت ، وقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (٢) : « وإلا فهو ضامن لها حتى بؤديها » إنما يدل على وجوب الاخراج مع المزل ، وهو غبر محل النزاع ، وفي المدارك « النظاهر أن المراد باخراجها من ضمانه تسليمها إلى المستحق ، وبقوله : «وإلا» إلى آخره المخالب باخراجها وإيصالها إلى مستحقها ، لاكونه بحيث يضمن مثلها أوقيمتها مع التلف لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك » ثم احتمل أن يكون الضمير في « أخرجها » عائد إلى مطلق الزكاة ، ويكون المراد باخراجها من ضمانه عزلها ، والمراد أنه إن عزلها فقد برى ، وإلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها إلى أربابها ، وقال : « لا ربب أن المدى الأول أقرب » قلت : بل اهله غير دال على خلاف المطلوب على الثاني ، ضرورة كون المراد منه بقاء الخطاب عليه في الوقت مع عدم المزل لا بقاؤه مطلق .

وبذلك كله يظهر لك ضعف القولين ، خصوصاً قول ابن إدريس الذي مرجعه إلى عدم التوقيت أصلا ، وإلى حل جميع ما دل عليه من النصوص السابقة على الفضل والمندب وأن زكاة الفطرة كزكاة المال والحنس في امتداد الوقت وصلاحيته الفعل ، إذ هو كا ترى ، بل يمكن تقصيل الاجماع على خلافه ، بل عن بعضهم دعواه عليه ، نهم قد يقال : إن تلك النصوص لا صراحة فيها في التوقيت على وجه ينتني التكليف بما تقاله ، بل أقصاها الوجوب فيه ، فيمكن حينئذ كونه تكليفا آخر زائداً على أصل وجوب الفطرة الذي دل عليه إطلاق كثير من النصوص ومعاقد الاجماعات مؤيداً وجوب الفطرة الذي دل عليه إطلاق كثير من النصوص ومعاقد الاجماعات مؤيداً ذلك بثبوت أحكام غير الموقت لها ، كالو مات من وجبت عليه قبل الفكن من أدائها

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الناب ـ ١٧ ـ من أبواب ذكاة الفطرة

<sup>(</sup>٧) الوسائل - الباب - ١٣ - من أبو اب زكاة الفطرة - الحديث ٧

فان الظاهر تملقها بتركته كسائر ديونه وإن خرج الوقت، وما ذاك إلا بملاحظة تسبيب الشغل منها من غير ملاحظة التوقيت فيها كالزكاة المالية ، ولعله الى هذا يرجع القول بالقضاء ، لا أن المراد منه المعنى الصطلح ، بل وقول ابن إدريس إن لم بجوز عدم أدائها في الوقت اختياراً ، ولعل ما في الختلف يرجع الى ما ذكرنا ، حيث أنه استدل القول الثاني بعد أن اختاره بأنه لم يأت بالمأمور به ، فيبقى في عهدة التكليف الى أن يأتي به ، وبأن المقتضى الموجوب قائم ، والمانع لا يصلح المانعية ، أما الأولى فالمموم الدال على إخراج الفطرة عن كل رأس صاع ، وأما الثانية فلا رن المانع ليس إلا خروج وقت الأداه ، المكنه لا يصلح المعارضة إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كالدين وزكاة المال والحس ، وبصحيحة زرارة « وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها » إلا أنه بناء على استتباع القضاء اللاداه ، وعدم احتياجه الى أم جديد الذي قد بينا ضعفه في الأصول .

وبالجالة لا يخنى على من لاحظ النصوص الدالة على وجوب الفطرة والنصوص المستفاد منها التوقيت فصورها عن النقييد على وجه يكون الحال فيه كالموقت الذي هو كفوله تمالى (١) ه أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » وإنما أقصاها الوجوب في نفسه كقضاء شهر رمضان بين الشهرين وغيره ، سيا بعد ما عرفت من إرادة الندب في أكثر تلك النصوص ، بل لولا إمكان تحصيل الاجماع على الوجوب في هذا الوقت لأمكن حملها جيماعلى المدب ، لقوة تلك المطلقات ، ويتجه حيننذ ما محمته من ابن إدريس حاكياً له عن الشبخ ، ومع الاعضاء عن ذلك كله فلا أقل من الشك في التقييد على الوجه المربور ، والعمل على الاطلاقات حتى بثبت التقييد وعلى استصحاب الوجوب الذي لم يعلم أو به يرتفع التكليف بانتهاء الوقت ، مضافا الذي لم يعلم كونه مفينا بالوقت الزبور على وجه يرتفع التكليف بانتهاء الوقت ، مضافا

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء ــ الآية ٨٠

الى موافقة الاخراج الاحتياط الذي لا ينبغي تركه في المقام ، والله أعلم .

﴿ وَ كَيْفَ كَانَ وَ ﴿ اذَا أَخْرِ دَفْمُهَا بِعَدِ الْعَرْلُ مِعَ الْأَمْكَانُ كَانَ صَامِنًا ﴾ بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال لما سمعته في الزكاة المالية ﴿ وَ ﴾ منه يعلم أنه ﴿ إِنْ كَانَ ﴾ التأخير (لا ممه ) أي الامكان فتلف المال من غير تعدر ولا تفريط ( لم يضمن ) بل ﴿ وَ ﴾ منه يملم الحال أيضًا في قول المصنف هنا كقوله هناك : ﴿ لَا يَجُوزُ حَمَّلُهَا الَّي بَلَّدُ آخر مع وجود المستحق ﴾ وأنه لا مدخلية المدم الجواز في الضمان ، فان التحقيق كما تقدم أنه يضمن وإن جاز له النقل وكذا الحال في التأخير ، نعم لا إشكال يعتد به بل (و) لا خلاف كذلك في أنه (يجوز ) له الحل ( مع عدمه ) أي المستحق ( ولا يضمن ﴾ بذلك كما تقدم البحث في ذلك وفي غيره مفصلا ، والله أعلم .

الركن ﴿ الرابع في مصرفها ، وهو مصرف زكاة المال ﴾ على المعروف بين الأصحاب، بل في المدارك أنه مقطوع به في كلامهم ، بل في شرح الاصبهائي اللمعة الاجماع عليه ، ولعله كذلك ، إذ لم يحك فيه الخلاف إلا عن ظاهر المفيد في المقنمة ، فخصها بالمساكين ، والحكي عرب الاقتصاد حيث قال : « ومستحق زكاه الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والحبانين ﴾ وأما ما يحكي عن للمتبر والمستهى من حصر مصرفها في ستة فقد قيل إنه مبنى على أنه لا سهم المؤلفة والعاملين في الفيبة ، وحينتذ فيختص الحلاف إن كان بمن عرفت ، و لعله لخبر الفضيل (١) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ﴿ قَلَتُ لَمْنَ نَحُلُّ الفطرة ? فقال : لمن لا يجد » وخبر زرارة (٢) ﴿ قَلْتُ لَهُ : هُلُّ عَلَى مَنْ قَبِّلُ الزُّكَاةُ ذكاة ، قال : أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، و ايس على من قبل الفطرة فطرة».

لكن لا يخنى عليك عدم دلالة الأول على الحصر ، بل المراد منه ومن الثاني

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل - الياب - ٧ - من أبواب ذكاة الفطرة \_ الحديث ٨ - ٨

بيان كون الفطرة ينبغي أن تكون لذي الحاجة الشديدة كصدقات المرضي وتحوهم ، و ايس الراد من ذلك حصر مصرفها في المساكين الذبن لا مجدون شداً ، خصوصاً بعد قوله تمالي (١) ﴿ إِنَّمَا الصدقات للفقراء ﴾ إلى آخره وقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي (٢) ﴿ عَن كُلُّ انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقر أه المسلمين ، بل قد يقال إنه بما يشملها لفظ الزكاة التي قد عرفت ما يدل على مصرفها ، بل جزم به في محكى المنتهى حتى استدل به هنا ، و بعد السيرة المستمرة على عدم اختصاصها بالمساكين ، وربما كانب الوجه في ذكر الفقراء في الصحيح المزبور باعتبار كونه المصرف الأعظم نحو ما ورد في زكاة المال ، لا أن الراد الاختصاص ، بل ربما يحمل على ذلك عبارة المفنمة ، فتخرج المسألة عن الخلاف ، قال : ﴿ ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة من الفقراء أولاً ثم المعرفة والاعان ، بل مي مع عدم اختصاصها بالمساكين كما حكى عنه محتملة لارادة بيان اعتبار ما تقدم في الزكاة في خصوص هذا الصنف من مصرفها ، وهو كذلك بالنسبة الى كثير مما تقدم ، كهدم ذكرنا سابقا أن المبرة في ذلك بالمميل دون العيال، لما تقدم من ظهور النصوص في كون الخطاب له أصليا لا تحمليا ، فاذا كان هاشميا وعياله أعواما جازله دفع الفطرة للهاشمي دون المكس ، وإضافة الفطرة الى أفراد الميال في بمض الأحوال إنما هو لأدنى «لابسة ، على أنه معارض بإضافتها الى المعبل أيضا ، ودفع الوت بها عنهم إنَّما " يقتضي كون ثمرتها لهم كالصدقة عن المريض ، لا أن الخطاب بها لهم وإن تحملها المعيل عنهم ، ضرورة القطع بفساده بملاحظة النصوص التي صرحت بوجوبها على المعيل عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ... الآبة . ٣

<sup>(</sup>٢) الوسائل ــ الباب به من أبو اب زكاة الفطرة ــ الحديث ١٩

عياله الذين قد بكون فيهم من لا يصلح للخطاب لصفر أو جنون أو غيرها ، فليست هي حينئذ كالزكاة للشترط التبرع بها على غير مرف وجبت عليه ، ولفظ « على » في نصوص الفطرة قد ذكرنا أنه بمنى « عن » لا أن المراد الثبوت عليه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ومن ذلك يظهر لك سقوط ما أطنب به المحدث البحرائي من دعوى كون المدار على العيال دون العيل ، فلاحظ و تدبر ، وقد أشرنا الى ذلك فيا تقدم ، والله أعلم .

(و) كيف كان ف (يجوز أن يتولى المالك إخراجها) وإيصالها الى المستحق، لأنه المخاطب بها، وفي المحكي عن المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة (و) لكن (الأفضل دفعها الى الامام) (عليه السلام) لقول الصادق (عليه السلام) (۱): وهو أعلم يضعها حيث يشاه، ويصنع فيها ما يرى » وللاجماع المحكي في الخلاف، وفي خبر علي بن راشد (۲) «سألته عن الفطرة لمن هي ? قال: للامام (عليه السلام) قال: قلمت له: فأخبر أصحابي قال: نعم من أردت أن تعليره منهم، وقال: لا بأس بأن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا » ولعل المراد من ذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه و بين تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا » ولعل المراد من ذيله التخيير بين الاعطاء بنفسه و بين نصبه) خصوصاً (ومع التعذر) كزماننا هذا فه (الى فقهاء الشيعة) المأمو نين الذين هم من المنصوبين أيضاً من الامام (عليه السلام) واعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب من المنصوبين أيضاً من الامام (عليه السلام) واعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداء أو مع الطلب منه المجاه علم واحمة أومنه ومن المجتهد وفي الاجزاء وعدمه مع المحالفة بأتي مثله في المقام، خصوصاً مع ظهور بعض نصوصه (٣) في شحول آية التعابير (٤) المذه

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث

<sup>(</sup>٢) الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب زكاة الفطرة - الحديث ٢ عن ابى على ين راشد

 <sup>(</sup>٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبو اب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ـ الآية ١٠٤

الزكاة ، وخصوصاً مع ظهور بعض آخر (١) في أن عادة السلف حملها الى الامام (عليه السلام) وربما ظهر من المفيد وجوبه ﴿ و ﴾ إن كان الأقوى ما قدمناه هناك ، فلاحظ وتأمل .

كما أن الأقوى ما تقدم أيضاً سابقاً من أنه ﴿ لا تَعطَى غَيْرَ المؤمن أو المستضعف مع عدمه و﴾ أنه ﴿ تَعطَى أَطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً ﴾ فلاحظ وتدبر م

و) المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا أنه (لا يعطى الفقير) منها (أقل من صاع) بل في المختلف نسبته الى فقهائنا ، وأنه لم يقف على مخالف منهم ، بل في انتصار المرتضى مما انفر دت به الامامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لمرسل الحسين بن سعيد (٢) عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) المنجبر بما عرفت «لا يعطى أحد أقل من رأس» وفي الفقيه انه في خبر (٣) « لا بأس أن تدفع عن نفسك وعن تمول الى واحد ، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد الى نفسين » بناء على أن « ولا يجوز » الى آخره مما في الحبر كا فهمه في الوسائل لا من كلامه كما فهمه في الوافي ، واستظهره في الحدائق ، وريما يؤيده غلبة تعبيره وأبيه بما في فقه الرضا (عليه السلام) والحكي عنه « ولا يجوز » الى آخره على نفسات أبه السلام) والحكي عنه « ولا يجوز » الى آخره المكن في المعتبر انه مرسل لا يصاح الحجية ، قالاً ولى أن يحمل على الاستحباب ، وتبعه المكن في المعتبر انه مرسل لا يصاح الحجية ، قالاً ولى أن يحمل على الاستحباب ، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيدان وغيرها ، لاطلاق الأدلة ، خصوصا خبر اسحاق بن المبارك (٤) « سأات أبا ابراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت إسحاق بن المبارك (٤) « سأات أبا ابراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت السحاق بن المبارك (٤) « سأات أبا ابراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة قلت

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبو اب المستحقين المزكاة ـ الحديث ٦ والباب ٩ من ابواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣

 <sup>(</sup>٣) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ ـ
 ٤ ـ ١ مع اختلاف في الفظ الآخير .

أجعلها فضة وأعطبها رجلا واحداً أو اثنين قال: تفرقتها أحب إلي > وخصوصاً بعد ملاحظة ما ورد من حسن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي (١) ومرسل حماد بن عيسى (٢) وغيرها بمن تضمن كيفية قسمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) صدقات أهل الحضر والبادية ، وأنه ليس في ذلك شيء موقت ولا مسمى ، و بعد ملاحظة ما ورد من نحو ذلك في زكاة المال الذي قد عرفت حمله على الندب.

وخصوصاً مع ملاحظة قول المصنف وغيره (إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم) معللين له بأن فيه تعميا للنفع، وبأن في منع البعض أذية للهؤمن، فجاز التشريك بينهم حينئذ وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من صاع، إذ لا يخفي عليك أن مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل المزبور، مع أنه ربما يحصل أيضاً مع عدم الاجتماع، فلا ربب في أن المراد من الخبر المزبور أنه لا ينبغي إعطاء الأقل من صاع للفقير الواحد لقلة الانتفاع به حينئذ ما لم يحصل مرجح آخر من الاجتماع وشدة الحاجة ونحوها، وبذلك يظهر لك أن هسدذا القول لا يخلو عن قوة، وإن كان الاحتماط لا ينبغي وركه، والله أعلم.

(و) على كل حال فلا خلاف نصا وفتوى كما لا إشكال في أنه ( يجوز أن يمطى الواحد ) أضواعاً متعددة ، بل ( ما يغنيه دفعة ) ودفعات على حسب ما تقدم في الزكاة المالية ( ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ) كفيرها من الصدقة ، لقوله ( عليه السلام ) (٣) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » وقوله (٤) : « أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » ( ثم الجيران ) لقوله ( عليه السلام ) (٥) : « جيران الصدقة

<sup>(</sup>١) و(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبو اب المستحقين للزكاة الحديث ١ ــ ٣

<sup>(</sup>٣) و(٤) الوسائل ـ الباب ـ . ٧٠ ـ من أبو اب الصدقة ـ الحديث ٤ ـ ١

<sup>(</sup>ه) الوسائل ــ الباب ــ ١٥ ــ من أبواب ذكاة الفطرة ــِالحديث ٧ وه و٧

أحق بها » وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم ، قال عبدالله بن مجلان السكوني (٤) « قات : لأبي جعفر (عليه السلام) : إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصابم به فسكيف أعطيهم ? فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » والمفصود من ذلك بيان أن هذه ونحوها مرجحات ، ومع التعارض ينبغي ملاحظه الميزان كا أشرنا الى نحو ذلك في الزكاة المالية ، والأمر سهل .

الى هذا تم الجزء الخامس عشر من كتاب جواهر السكلام بحمد الله ومنه وبه تم كتاب الرّكاة وقد بذلنا غاية الجهد فى تصحيحه ومقابلته النسخة الأصلية المخطوطة بقلم المصنف (قدس سره) وقد خرج بمون الله عز وجل خالياً عن الأغلاط إلا ما زاغ عنه البصر ويتسلوه الجزء السادس عشر فى ويتسلوه الجزء السادس عشر فى الحنس والصوم أن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبو أب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢

# فرير س الجزء الخامس عشر من كتاب جو إهر الكلام

| حيفة الموضوع                      | الص | حيفة الموضوع                         | المد |
|-----------------------------------|-----|--------------------------------------|------|
| عدم اعتبار الملائة في الأب والجد  | 19  | بيان معنى الزكاه                     | 4    |
| عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل      | 71  | الزكاة اخت الصلاة                    | 7    |
| اذا لم يكن المتصرف ولياً أوملياً  |     | بيان فضل الزكاة                      | ٧    |
| عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل اذا | 74  | عدم وجوب شيء في المال ابتدا.         | ٨    |
| قصد الشراء لنفسه عال الطفل        |     | غير الزكاة والحمس                    |      |
| استحباب الزكاة في غلات الطفل      | 48  | استحباب الزام النفس بانفاق شي.       | ٨    |
| ومواشيه                           |     | معلوم فی کل یوم أوفی کل اسبوع        |      |
| التُكليف بالاخراج يتناول الولي    | 77  | أو فى كل شهر                         |      |
| على الطفل                         |     | استحباب إعطاء الضغث بمدالضغث         | ١٠   |
| اأراد من الطفل المولود لا الحمل   | **  | القول في زكاة المال                  | 14   |
| لا زكاة في مال الجينون حتى        | ٧X  | البلوغ معتبر في زكاة الذهب والعضة    | ١٤   |
| استحباباً إلا في الصامت اذا أتجر  |     | استحباب إخراج زكاة مال الطفل         | 10   |
| له الولمي                         |     | من ماله اذا أتجر به للطفل وعدم       |      |
| بيان حكم مال المغمى عليه والساهي  | 44  | وجوبه                                |      |
| والناثم                           |     | استحباب إخراج زكاة مال الطفل         | 14   |
| عدم وجوب الزَّكاة في مال المملوك  | ٣.  | على المتجراذا أتجر لنفسه وكان. لمياً |      |
| عدم الفرق في حُكم المماوك بينالقن | ٣٣  | بيان المراد من الملائمة              | 14   |
| الجواهر ـ ۸ په                    |     |                                      |      |

| الموضوع                        | المحيفة | يفة الموضوع                       | المح |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| النذر المشروط                  |         | والدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا   |      |
| ﴾ ما لو تعلق النذر بأحد ماعنده | × 14    | كان أو مشروطاً                    |      |
| النصب غير ممين                 |         | وجوب الزكاة على المبمض            | 45   |
| م سقوط الزكاة لو تعلق النذر    |         | الملك شرط في الأجناس كلها         | 40   |
| ä                              |         | اعتبار عامية الملك فىوجوب الزكاة  | 40   |
| ما لو استطاع الحج بالنصاب      |         | حكم ما لو وهب لشخص نصاب           | 44   |
| ن مضي الحول متأخراً عن         |         | سةوط الزكاة عن المتهب لو رجع      | ۲۸   |
| ور الحج                        |         | الواهب قبل الحول                  |      |
| ما لو استطاع الحج بالخس<br>-   |         | اعتبار الحول فى الوصية بمد وفاة   | 44   |
| بار التمكن من التصرف في        | اعد اعد | ااومي وقبول ااومى له              |      |
| وب الزكاة                      |         | اعتبار الحول من حين العقد لابعد   | 44   |
| موجوب الزكاة فيالمال المفصوب   |         | انقضاء الخيار اذا اشترى نصاباً 🔻  |      |
| م وجوب الزكاة في المال الغائب  |         | اعتبار الحول بمسد القبض اذا       | ٤٠   |
| لم يكن فى يد وكيله أو وايه     |         | استقرض مالا                       |      |
| م وجوب الزكاة فى المالىالرهون  |         | اعتبارالحول في الفنيمة بعد القسمة | ٤٠   |
| م وجوب الزكاة فى الوقف         | 70 sk   | ا قطاع الحول لو نذر ان يتصدق      | 43   |
| م وجوب الزكاة فى الحبوات       |         | بعين النصاب                       |      |
| ال ولا في المال الفقود 🕈       |         | حكم ما لونذرالصدقة بمين النصاب    | ٤٣   |
| حباب الزكاة لسنة وأحدة أذا     |         | قبل الحول                         |      |
| ى على الضال أو المقود سنون     | à.      | حكم ما لونذرالصدقة بعين النصاب    | 43   |
| د                              | وعا     | بمد الحول                         |      |
| م وجوب الزكاة في الدين         | ide ov  | حكم ما اذا حال الحول قبل الشرط    | 11   |

| فة الموضوع                       | الصحي | يفة الموضوع                     | المح |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|------|
| حكم مالوعلف الأنعام بعضالحول     | 41    | وجوب الزكاة على الكافر          | 71   |
| اعتبارالحول وتحديده فيالحيوان    | 47    | عدم صحة أداء الزكاة من الكافر   |      |
| والنقدين ومال التجارة والخيل     |       | انحصار الزكاة في تسمة أشيا.     |      |
| بطلان الحول اذا اختل أحد         | 1.1   | استحباب الزكاة فيكل ما تذبت     | 74   |
| شروط الزكاة فيه                  |       | الأرض مما يكال أو يوزن          |      |
| اعتبار الحول في السخال بانفرادها | 1.4   | عدم استحباب الزكاة في البقول    | ٧٠   |
| حكم تلف النصاب بمدحولان الحول    | 1.9   | والخضر                          |      |
| حكم الارتداد بعد الحول وقبله     | 11.   | عدم استحباب الزكاة في الثمار    | ٧١   |
| عدم وجوب الزكاة في العوامل       | 11.   | استحباب الزكاة في مال التجارة   | ٧٢   |
| بيان الفريضة فى الابل            | 111   | استحباب الزكاة في الخيل الاناث  | ٧٤   |
| بيان الفريضة في البقر            | 111   | عدم استحباب الزكاة في البغال    | ٧٥   |
| بيان الأبدال وحكمها              | 117   | والحمير والرقيق                 |      |
| عدم جوازالجبرفي غيرأسنازالابل    | 141   | حكم مالو تولد حيوان بين حيوانين | ٧٠   |
| بيان أسنان الفرائض               | 174   | أحدها زكوي                      |      |
| جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء   | 140   | القول في زكاة الأنمام           | 77   |
| المين أفضل                       |       | بيان نصاب الابل                 | ٧٦   |
| الممتبر في القيمة وقت الاخراج    | 144   | بيان قصاب البقر                 | ΑY   |
| الشاة التي تؤخذ ي الزكاة أقلمها  | 14.   | بيان نصاب الغنم                 | ٨٣   |
| الجذع من الضأن والثني من المعز   |       | عدم وجوب الركاة فمابينالنصابين  | 44   |
| بيان الراد من الجدع رالثني       | 141   | المدار على وحدة المالك لا المال | 41   |
| عدم جواز أخذ المريضة والهرمة     | 145   | عدم وجوب الزكاة في المعلوفة     | 44   |
| وذات العوار إلاان يكوناانصاب     |       | حكم صغار الابل والبقر والغنم    | 44   |

#### المحيفة الموضوع الموضوع المصلح المسلم المسل الصحيفة المرضوع كاه أ. دمضه كذلك ١٦٧ عدم جواز أخذ الأكولة ١٣٥ الخيار للمالك دون الساعى ١٦٣ عدم جواز أخذ فحل الضراب ١٣٨ تملق الزكاة بالمين ١٤٢ حكم ما او باع المالك النصاب ١٦٤ لزوم عد الربي والأكولة وفحل ١٤٥ ضمان الزكاة على المالك اذا تلفت الضراب في النصاب ١٦٦ عدم جواز أخذ الحامل ١٤٦ حكم ما لو أمهر امن أة نصاباً وحال ١٦٦ جواز الدفع من غير غنم البلد في عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج | زكاة الابل وانكان أدون فيمة ١٦٧ كفاية إعطاء الذكر والأنثى في قمل الدخول ١٥٠ حكم ما لو كان عنده نصاب فحال الفريضة علمه أحوال ١٦٨ القول في زكاة الذهب والفضة ١٥١ وجوب الزكاة في النصاب المجتمع ١٦٨ بيان نصاب الذهب والفضة من صنفين وكون المالك بالخيار في ١٧٤ تحديد الدرهم والدينار إخراج الفريضة من أيها شاه ١٨٠ اعتبار ڪون الدرهم والدينار ١٥٣ قبول قول المالك في عدم ثبوت منقو شين يسكة الماملة أويتما ولربها الزكاة عليه إلاان يشهد عليه شاهدان ١٨١ عدم الفرق في السكة بين الكتابة المالك بالخيار في إخراج الزكاة من وغيرها ولا بين ڪونها سکة أمواله المتفرقة فى أمكنة متمددة إسلام أوكفر ١٥٥ حكم ما لوكان السن الواجبة فقط ١٨١ حكم ما لوكان النقش لغير المعاملة تم اتخذ بعد ذلك لما ١٥٥ حكم ما لو كان النصاب كله مريضاً ١٨٢ حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة ۱۹۸ عدم جواز أخذار بى و بيان المراد منها

للزينة

۱۹۱ جواز أخذ الربي اذا كات جميع

| فة الموضوع                    | الصحيا |
|-------------------------------|--------|
| حكم مالو ترك نفقة لأهمله تبلغ | 7.7    |
| قدر النصاب                    |        |
| عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل   | ۲۰۳    |
| جنس نصاباً                    |        |
| القول في زكاة الغلات          | ۲٠٥    |
| عدم وجوب الزكاة فيما بخرج من  | Y • 0  |
| الأرض فى غير الأجناس الأربمة  |        |
| اعتبار النصاب فى الغلات وبيان | ۲۰۷    |
| يحديده                        |        |
| بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات  | 714    |
| بيان وقت وجوب إخراج الزكاة    | 14.    |
| من الغلات                     | ·      |
| عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا | ***    |
| إذا ملكت بالزراعة             | ,      |
| عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد | 444    |
| النزكية ولو بقيت أحوالا       |        |
| عدم وجوبالزكاة إلابعد إخراج   | 774    |
| حمية السلطان                  |        |
| بيان المراد من حصة السلطان    | 440    |
| عدم وجوبالزكاة إلابعد إخراج   | 444    |
| المؤن                         | ,      |
| هل النصاب يمتبر بعد إخراج     | 741    |

# الصحيفة الموضوع الحول على الدرهم والمدينار

۱۸۳ اعتبارالنمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول

١٨٣ عدمُ وجوب الزكاة في الحلي

۱۸۶ عدم وجوب الزكاة فى السبائك والنقار والتبر

١٨٥ حكم ما لوعمل النقدين سبكا فراراً
 من الزكاة قبل مضي الحول

۱۹۷ حكم ما لوعمل النقدين سبكا فراراً من الزكاة بمد مضي الحول

١٩٢ كيفية إخراج زكاة النقدين

١٩٥ حكم الدراهم المغشوشة

۱۹۷ كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المفشوشة

۱۹۸ وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض

١٩٩ عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضاً

۲۰۱ حكم من دفن مالا وجهل موضعه
 أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى
 عليه أحوال ثم وصل اليه

قبل أن يبدو صلاح عمرته أو ٢٦٨ بيان المراد من رأس المال

## الصحيفة الموضوع اشترى عرته كذلك ٣٥٣ عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بمد بدو الصلاح ٢٥٣ حكم ما يخرج من الأرض ممايستحب فيه الركاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكية ما بخرج منه واعتبار السق ٢٥٤ جواز الخرص الساعي في عُرة النخل والكرم ۲۵۷ بيان صفة الخرص ٢٥٨ عدم اشتراط الصيغة في الخرص ٢٥٨ اشتراط كون الخارص عدلا ضابطاً إن لم بكن مالكا ٢٥٩ القول في مال التجارة ٢٥٩ بيان موضوع مال التجارة ٢٦٥ اعتبار النصاب في مال التجارة ٢٦٦ اعتبار وجود النصاب في جميع الحول ٧٦٧ أعرة النخل والكرم من النتاج ٢٦٨ اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحبكم

الصحيفة الموضوع للؤونة أم قبله ٢٣٤ بيان الراد من الؤونة ٣٣٧ كلا ستى سيحاً أو بملا أو عذياً ففيسه العشر وما سقى بالدوالي والنواضح ففيه نصف المشر ٢٣٧ بيان المراد من السيح والبعل والمذي والدوالي والنواضح ٧٤٣ حَكُمُ مَا إِذَا كَانَ لَلْمَالِكُ نَحْيَلُ أُو زروع متباعسدة يدرك بمضها قبل بعض ٧٤٣ حكم ما إذا كان المالك نخل يطلع في المام مرة ونخل آخر بطلع مرتين ٧٤٤ عدم جواز أخــذ الرطب عن الثمر ولا أخذ المنب عن الزبيب ٧٤٦ حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الممرة وبلغت فصابآ ٧٤٨ عدم وجوبالزكاة لوفضل النصاب بعد أداء الدين ٢٥١ حكم مالومات المالك بعد بدوالصلاح وعليه دين مستفرق ۲۵۱ وجوب الزكاة على من ملك نخلا

الصحيفة

الآخر

#### الصحيفة الموضوع الموضوع ٧٩٥ استحباب الزكاة في عوامل الابل ٧٧٠ اعتبار مضي الحول من حين التكسب ٧٧١ حكم من كان بيده أصاب بعض ومملوفها ٢٩٦ بيان أصناف الستحقين للزكاة الحول فاشترى به متاعاً للتحارة ٣٩٦ الفقراء والمساكين من المستحقين ٧٧٢ زكاة التحارة تتملق بالقيمة لابالمين ۲۹۷ بيان المراد من الفقير والمسكين ٢٧٤ سان عرة الخلاف ٣٠٤ الحـد المسوغ لتناول الزكاة في ٧٧٧ ثموت الزكاة في مال النجارة إذا الفقير والمسكين بلغ النصاب بأحدد النقدين دون ٣٠٤ بيان ما يتحقق به عدم الغني ٣١١ عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر ٢٧٩ سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة على اكتساب الؤونة المال إذا اجتمعا ٣١٥ حواز أخدد الزكاة لمن ليس له ٧٨١ استئاف الحول إذا عاوض أربعين سأعة بأربمين سأعة للتجارة مقدار الؤونة ٣١٨ حيواز أخذ الزكاة لمن كان له دار ٧٨٥ كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة يسكنها أو خادم يخدمه وهو ٧٨٩ عدممنع الدين من زكاة مال التجارة محتاج اليعها ۲۹۰ عدم منع الدين من زكاة المال ٣٢٠ جواز إعطاء الزكاة لمن يدعى الفقر ٧٩١ استحباب الزكاة في حاصل العقار من غير عين ولا بينة المتخذ للماء ٣٢٤ جواز إعطاء الزكاة لمن كان له ۲۹۲ وجوب الزكاة في الحاصل الركوي إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول أصل مال وادعبي تلفه ٣٢٤ عدم وجوب إعلام الفقير أن ٢٩٢ استحياب الزكاة في الخيل الاناث المدفوع اليه زكاة ٧٩٥ استحباب الزكاة في الرقيق في كل ٣٢٧ ارتجاع الزكاة لو بان أن للدفوع عام بصاع

## الصحيفة الموضوع ٣٥٣ الكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كمتابته ٣٥٤ جواز الارتجاع من المكاتب إذا مرف سهم المخصوص في غير الكتابة ٣٥٥ عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذاصرف سهم الفقراء في غير الكتابة ٣٥٥ حكم ما لو اذعى العبد أنه كوتب ٣٥٥ الفارمون من المستحقين ٣٥٧ اعتبار عدم كون الدين في المعصية ٣٥٩ جواز إعطاء سهم الفقراء للمارم العاصي بعد التوبة ٣٦٠ حكم مالوجهل أنالغارم فيماذا أنفقه ٣٦١ حكم الغارم لاصلاح ذات البين ٣٦٣ جواز احتساب الدين من الزكاة ٣٦٥ جواز احتساب دين الميت من الركاة ٣٦٦ جواز احتساب الدبن على من تجب نفقته ٣٦٧ حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء ٣٦٧ قبول قول من يدعي الدين ٣٦٨ جميم سبل الخير من مصارف الزكاة ٣٧١ الغازي يمطى وإن كان غنياً قدر

# الصحيفة الموضوع الدينا

٣١٩ ثبوت الزكاة فى ذمة الآخذالغني لو تعذر الارتجاع منه

٣٣١ المدار في الضمان وعدمه الاجتماد وعدمه

۳۳۲ حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو قاسق أو ىمن يجب نفقته أو هاشمى و كان الدافع من غير قبيله

٣٣٣ الماملون من المستحقين

٣٣٤ بيان شرائط العاملين

٣٣٥ اعتبارالفقه في الجملة في العاملين

٣٣٥ اعتبار أن لايكون العامل هاشمياً

٣٣٦ هل يمتبر الحرية في العامل أو لا ?

٣٣٧ كيفية صرف الزكاة على العاملين

٣٣٨ المؤلفة قلوبهم من المستحقين

٣٤٣ المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق مرف الستحقين

٣٤٥ المرجع في الشدة والضرورة إلى المرف

٣٥١ من وجبت عليه كفارة ولم يجد قانه يمتق عنه من الزكاة

## ٣٨٦ وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل تحلته ٣٨٨ هل يمتبر المدالة في المستحق أملا? ٣٩٣ رجحان المستحق العادل على غيره ٣٩٥ اعتبار أن لا يكون المستحق بمن تجب نفقته على المالك ٣٧٤ دخولالضيف في ابن السبيل وعدم ٣٩٩ جواز إعطاء الزكاة للزوجـة في غير نفقتها ٤٠١ بيان الفرق بين الزوجة الداعمة والمتمتع بها ٤٠٧ حكم مآلو أسقطت الداعة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية ٤٠٣ جواز إعطاء الزكاة للأقرباء ٤٠٣ حكم مالوسقطت نفقة المرأة باللشوز ٤٠٤ جواز دفع الزوجة زكانها للزوج ١٠٥ جواز إعطاء الزكاة لمن نجب نفقته في غير نفقته ٣٨١ جواز صرف الفطرة إلى المستضمفين ٢٠١ عدم جواز أخسذ الهاشمي زكاة غير المماشمي ٣٨٤ حكم من تولد بين المسلم والكافر ٢١ عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره ا ٤٠٧ ثبوت الانتساب إلى الهاشم

الموضوع

#### الموضوع

كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنـــده إذا غزا أمم استميد منه إذا لم يغز

٣٧١ حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة -٢٧٢ ابن السبيل من المستحقين

٣٧٣ اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر

خروجه منه بالضيافة

٣٧٦ اعتبار أن يكون السفر مباحاً في ابن السبيل

٣٧٦ كية ما يعطى لابن السبيل

٣٧٦ حكم مالوفضل مما دفع لابن السبيل

٣٧٧ بيان أوصاف المستحقين

٣٧٧ اعتبار الإيمان في المستحق

٣٧٨ عدم جواز إعطاء الزكاة لغيرالشيعة

٣٧٩ عدم جو از إعطاء الزكاة لمجهول الحال

٣٨٣ جواز إعطاء الركاة لأطفال المؤمنين

٣٨٤ بيان المراد من إعطاء الركأة للا طفال

٣٨٥ جواز إعطاء الزكاة للمجنون

#### ا الصحيفة الموضوع الصحيفة الموضوع لو طلبها ، ولو فرقهـا المالك بالميثة والشباع ٤٠٧ عدم جواز دفع الزكاة للمتولد حينئذأنم ٤٢١ وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لوطلبها من بني هاشم ولو من زنا ٤٧٣ ولي الطفل والمجنون كالمالك في ٤٠٧ حلية زكاة الحاشمي الهاشمي ٤٠٩ جوازأخذ الهاشمي زكاة غيره إذا ولاية الاخراج لم يصل اليه من الحس بقدر الكفاية \ عهد وجوب نصب العامل لقبض الصدقات ٤١١ عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره [ ٤٢٤ عدم جواز تفريق الساعي للزكاة للا باذن الامام على إلا ما يندفع به الضرورة ٤٢٥ استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه ٤١١ عدم جوازأخذ الحاشمي من غيره الجامع للشرائط جيم الصدقات الواجبة ٢٧٤ استحباب قسمة الركاة في 41۳ جواز أخذ الهاشمي من غيره الأصناف الممانية الصدقات المندوية \$12 حرمة الصدقة حتى المندوبة على | ٤٢٦ استحباب البسط مع إمكانه النبي والأعة عليهم الصلاة والسلام على استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ٤١٥ المراد من بني هاشم من ولده هاشم 10\$ المتولي للاخراج هوالمالك والامام \ ٢٧٧ استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل ييجلإ والعامل ٤١٦ وكيل المالك يتولى الاخراج أيضاً ١٧٧ استحباب صرف صدقة المواشي الىالمتجملين وصرف صدقة غيرها ٤٧٠ استحباب حمل الزكاة خصوصاً الى الفقراء المدقعين الأموالاالظاهرة كالمواشي والغلات ٨٧٤ عدم وجوب البسط على جميع إلى الامام إليلا أو نائبه الأصناف الممانية

٢٢٤ وجوب على الزكاة إلى الامام عليها

| الصحيفة الموضوع                            | الصحيفة الموضوع                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الصدقة إلى كيل أو وزن                      | ٤٣٠ جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد        |
| ١٤٧ جواز إعطاء المستحق محسب كل             | مع وجود المستحق فيه                       |
| سبب نسيبا                                  | <b>٤٣٣</b> عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع   |
| ٤٤٧ بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة      | التمكن منه                                |
| ٤٥٣ بيان أكثرمايمطىالفقير من الزكاة        | <b>٤٣٤ جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع</b> |
| ١٥٣ استحباب أن يدعو الإمام اللها           | عدم وجود المستحق في البلد                 |
| لصاحب الزكاة إذا قبضها                     | <b>٤٣٥</b> عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة  |
| 100 كراهة علك ما أخرجه في الصدقة           | إلا أن يكون هناك تفريط                    |
| اختياراً                                   | ١٣٧ استحباب صرف الزكاة في بلدالمال        |
| ٤٥٦ استحباب أن يوسم ثمم الصدقة             | ٤٣٧ جواز دفع الموض في غير بلد المال       |
| <ul><li>103 القول في وقت التسليم</li></ul> | ٤٣٨٠ استحباب دفع الفطرة لكلشخص            |
| ٤٥٦ عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها         | في بلده وإنكان له مال فيغير بلده          |
| إلا لمانع                                  | ١٣٩ براءة ذمة المالك مع دفعه الزكاة       |
| ٤٦٠ ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع          | إلى الامام تلك أو نائبه                   |
| التأخير لغير عذر                           | ١٤٠ استحباب عزل الزكاة مع عدم             |
| ٤٦١ عدم حواز تقديم دفع الزكاة فبل          | وجود الستحق                               |
| وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع                 | على الشخص بالزكاة<br>م أر                 |
| مثلها قرضاً ولأيكون ذلك زكاة               | لو أدركته الوفاة                          |
| ٤٦٦ جواز احتماب الدين زكاة بشرط            | \$\$\$ المملوك الذي يشترى من الزكاة       |
| بقاء المديون على صفة الاستحقاق             | إذا مات ولاوارث له ورئه أربا ب            |
| وبقاء الوجوب فى المال                      | الزكاة                                    |
| ٤٦٦ عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب           | ٤٤٦ الأجرة على المالك إذا احتاجت          |

#### الصحيفة الموضوع الصحيفة الموضوع الدافع والمالك ٤٦٨ استمادة المين أو المثل أو القيمة ٤٧٨ المتولى للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الامام للجلا لو خرج المستحق عن الوصف في أو الساعبي وقت وجوب الزكاة ٤٦٨ حكم مالوكان المستحق علىالصفات ٤٧٨ بيان وقت النية ٤٧٩ بيان حقيقة النية وحصلت شرائط الوجوب ٤٦٩ عدم جوازاستمادة العين مع زوال 🚺 ٤٧٩ اعتبار الجزم في النية ٤٨٠ حكم ما لو كان للشخص مالات الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة قر ضاً متساويان أحدها حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن ٤٦٩ عــدم كفاية رد العين لو نقصت أحدها من غير تمين ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع ٤٨١ حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد ٤٧٠ حكم ما لو استغنى القترض بمين المال ثم حال الحول المالين الحاضر والغائب وقال: إن ٤٧١ حكم مالواستغنى المقترض بغيرالمين كان مالى الفائب سالماً كالنماء أو ارتفاع القيمة ٤٨١ لو أخرج الزكاة عن ماله النائب إن كان سالماً ثم بان تالفاً جاز ٤٧١ اعتبار النية في الزكاة ٤٧٢ كيفية النية في الزكاة المتخذة نقلها إلى غيره من أمواله من الكافر ٤٨٧ عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن ٤٧٣ المتبر نية الدافع إن كان الدافع مال يرجو وصوله اليه وإن وصل مالكا ، وإن كان الدافع ساعياً أو ٤٨٢ ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال الامام ﷺ أو وكيلا للمالك جاز وأوى الشاعي أو الامام ﷺ أن يتولى النية كل واحد من ا

عند التسليم سواء أخذ الزكاة من

الصحيفة الموضوع ٤٩٧ اعتمار كون الضيافة عند تملق وجوب الفطرة ٤٩٧ عدم اعتبار الأفطار عند المنيف في صدق الضيف ٤٩٨ النية ممتبرة في أداء الفطرة ٤٩٨ عدم صحة إخراج الفطرة مرس الكافر وإن وجبت عليه ٤٩٩ من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك مابه يصيرغنياً وجبت الفطرة عليه ٤٩٩ من تحقق فيه الشرائط بمدالوقت وقبسل صلاة العيد استحب له إخراج الفطرة ٥٠١ فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المماوك على السيد إذا لم يملعها غيرها ٥٠٤ سقوط الفطرة عن الزوج والميد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما ٥٠٥ كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ٥٠٧ سقوط القطرة عن العيل والمال إذا كانا ممسرين

# الموضوع رب المال كرها أو طوعاً ٤٨٣ بيان معنى الفطرة ١٨٤ عدم وجوب الفطرة على الصبي والحجنون ١٨٥ عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه ٤٨٥ عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولدوالكاتبالمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شي. ٤٨٧ وجوب الفطرة على المعض بالنسبة ٤٨٨ عدم وجوب الفظرة على الفقير ١٩٠ بيان المراد من الفقير ٤٩٢ استحباب إخراج الفطرة علىالفقير ٤٩٧ استحباب أن يدير الفقير صاعاً على عياله ثم يتصدق به ٤٩٣٪ عدم الفرق في الممال بين كونه مكلفا أوغيره . ١٩٤ وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى

الضيف صنيراً كان أو كبيراً حراً |

أو عبداً مسلماً أو كافراً

ووي تخديد الضيافة

#### الصحيفة الموضوع الصحيغة الموصوع ٥٠٨ فطرة عبد الفائب ٩٢٧ بيان وقت وجوب الفطرة ٥٢٩ عدم جواز دفع الفطرة قبلالوقت ٥١٠ إذا كان الميد بين شريكين إلا قرضاً فالزكاة عليها ٥٣١ انتهاه وقت أداه الفطرة ٥١٧ إذا عال العبد أحـــد الشريكين ٥٣٨ حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بمد فالزكاة عليه العزل مع الامكان وعدمه ٥١٣ حكم ما لو مات المولى قبل الهلال ٥٣٨ بيان مصرف الفطرة أو بمده وعلمه دين ٠٤٠ جواز أن يتولى المالك إخراج ٥١٣ حكم ما لو أوصى له بعبد ثم مات الفطرة والأفضل دقعها إلى الامام الموصي وقبل الوصية قبل الهلال اللبلا أو نائمه أو بمده ٥١٤ حكم مالو وهب له عبد قبل الملال ١٤٥ حواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضمف مع عدم الومن وقبل ولم يقبض ٥٤١ جو از إعطاه الفطرة لأطفال المؤمنين ٥١٤ بيان جنس الفطرة وإنكان آباؤهم فساقأ ٥١٨ جواز إخراج الفطرة بالقيمــة ٥٤١ عدم جواز إعطاء الفقير أقل من الموقية صاع إلا أن يجتمع جماعة

لا يتسع لحم

٥٤٧ جواز إعطاء الفطرة للفقير مايغنيه

e عند استحباب اختصاص الأفرباء المناب

بالفطرة ثم الجيران

- ٥٢٠ استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب
- ٥٢٧ الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللن
- ٥٢٤ الفطرة من اللبن أربعة أرطال ٥٢٦ الرجم في عوض الواجب إلى القيمة السوقية

# جدول الخطأ والصواب

| المو اب   | السطر الخطأ    | الصحيفة    | المواب    | الخطأ    | السطن   | المحيفة |
|-----------|----------------|------------|-----------|----------|---------|---------|
| بين       | ۰ ۱۸ ین        | 777        | التخيير   | التمييز  | العنوان | 140     |
| في بلده ﴾ | ١٤ ) في بلده   | 474        | والارفاق  | والأوفاق | 14      | 177     |
| نفقته     | المنوان نفقتها | <b>1.0</b> | الماملة   | المعامله | 4       | 141     |
| dib       | ۱۰ ځان         |            | الباقي _  |          |         | *17     |
| بي        | ۳ ابنی         | ۰٠١        | ولانجيؤوا | لأنجبؤوا | ۰۰ و    | 700     |

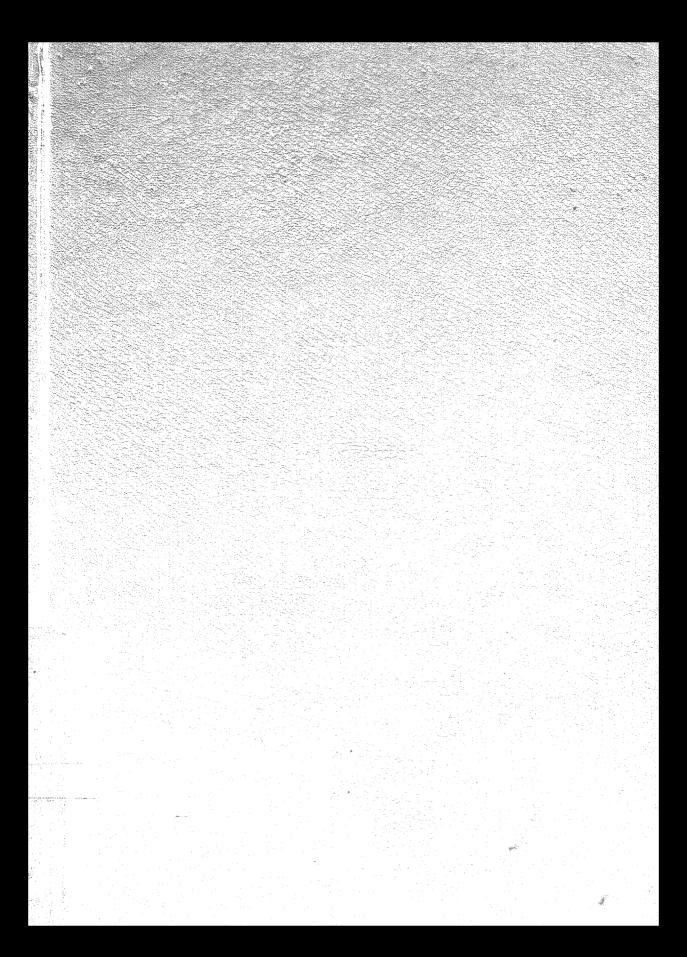